

تَأْلَيْفَ الْإِمَامُرَأَدِيَ كِي كَيْكِ كَيْكِ كَيْكُونَ النَّوَوِيُ الدَّمَسُّ قَيْ ١٣١ - ٢٧٦ ه

اعتَّىٰ به الك**رْورْعَ النِّدِرِي بَرِي بَرِي مِرَ الْحُسُرِ الْمُحَرِيُّ الْمُرْمِي** الْمُعْرِيلِي الْمُعْرِيلِي الْمُعْرِيلِي اللَّهِ الْمُعْرِيلِي اللَّهِ الْمُعْرِيلِي اللَّهِ الْمُعْرِيلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِيلِي اللَّهِ الْمُعْرَالِي اللَّهِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ الْمُعْرَالِي الْمُعْرِقِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْمُعِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعِلِي الْمُعِلِمِ اللْمِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِ



جقوق الطنع مجفوظة

#### بسسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، والعاملين بمديه وسنته إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإن كتاب ((رياض الصالحين)) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، رحمه الله ، من الكتب التي جعل الله لها القبول عند الناس ، عالمِهم ومتعلّمهم ، فقلّما تخلو منه مكتبة ، وذلك لصخر حجمه وعظيم نفعه ، حيث جمع فيه مصنّفه ، رحمه الله ، جملة مختارة من الأحاديث الصحيحة ، وتوسّع في سرد كتبه وأبوابه بحيث جعله مشتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة ، ومحصّلاً لآداب الإسلام الباطنة والظاهرة ، جامعاً للترغيب والتّرهيب ، وسائر أنواع الآداب من أحاديث الزهد ، وتحديب الأخلاق ، وطهارات القلوب وعلاجها ، وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها ، وغير ذلك من المقاصد ، التي لا غنى عنها لكلّ ذي لبّ ودين .

وقد روعيَ في هذه الطبعة ضبطُ الكلمات بالشّكل ، وشرحُ ما يتطلّبُ شرحاً من غريب الألفاظ الواردة ، واكــتُفيَ بما أورده المصنف ، رحمه الله ، من تخريج للأحاديث ، حتى لا يـــكبر حجم الكتاب .

نسأل الله تعالى أن ينفع به ، ويوفق المسلمين للاهتداء بهدي كتابه الكريم ، والاقتداء بسنَّةِ نبيِّهِ المصطفى عليه وعلى آله أفضلُ الصلاة وأتمُّ التسليم .

والحمدُ لله رب العالمين

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي المُوسِدَ الله بن عبد المحسن التركي

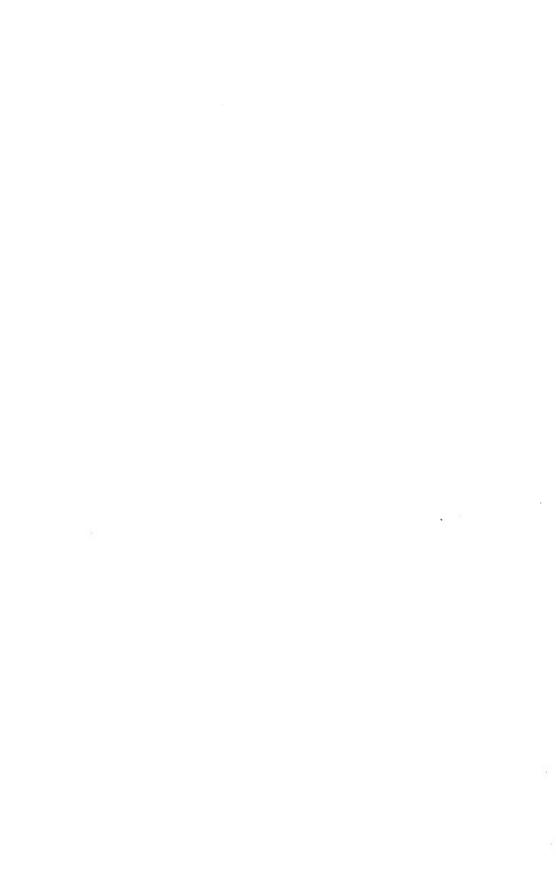

# بسرايهالحزالحيم

الْحَمْدُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ، الْعَزِيزِ الْغَفَّادِ، مُكَوِّدِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَادِ، تَذْكِرَةً لأُولِي الْقُلُوبِ وَالأَبْصَادِ، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الأَلْبَابِ وَالاَعْتِبَادِ، الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَدَهُمْ فِي هٰذِهِ وَالاَعْتِبَادِ، الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَدَهُمْ فِي هٰذِهِ اللَّادِ، وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفْكَادِ، وَمُلَازَمَةِ الاتِّعَاظِ اللَّادِ، وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الأَفْكَادِ، وَمُلَازَمَةِ الاتِّعَاظِ وَالاَدِكَادِ، وَوَفَقَهُمْ لِلدَّأْفِ فِي طَاعَتِهِ، وَالتَّأَهُبِ لِدَادِ الْقَرَادِ، وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَادِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَادِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَادِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَادِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ وَالْحَذِرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَادِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذٰلِكَ مَعَ لَالْعُورِ اللَّوْلِ وَالأَوْوادِ،

أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدِ وَأَزْكَاهُ، وَأَشْمَلُه وَأَنْمَاه.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ، الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وَالدَّاعِي إِلَى دِينٍ قَوِيم. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وَآلِ كُلِّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَالْإِنسَ اللهُ لَيْعَبُدُونِ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ فَ اللهُ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا للعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا للعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا للعِبَادَةِ، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الاعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا خُلِقُوا لَهُ وَالإعْرَاضُ عَنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ، فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا

مَحَلُّ إِخْلادٍ، ومَرْكَبُ عُبُورٍ لا مَنْزِلُ حُبُورٍ، ومَشْرَعُ انْفِصَامِ لا مَوْطنُ دَوَامٍ. فَلِهٰذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادَ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ مَوْطنُ دَوَامٍ. فَلِهٰذَا كَانَ الأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادَ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُم الزُّهَّا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّيْنَ كُمْآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآةِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَدُ حَتَى إِنَّا أَخَدَتِ مِنَ السَّمَآةِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَدُ حَتَى إِنَّا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُونَهَا وَازَيَّنَتَ وَطَلَ الْمَهُمَ الْمُهُمَ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمَ النَّاسُ وَالْأَنْعَلَ اللَّهُ ا

إِنَّ للهِ عِبَاداً فُطَنَا طَلَقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفَتَنَا نَظُرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلَمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّ وَطَنَا جَعَلُوهَا لُجَّةً واتَّخَذُوا صَالِحَ الأَعْمَالِ فِيها سُفُنَا

فإذا كَان حالُها ما وصفْتُهُ، وحالُنا ومَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ؛ فَحَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَب بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الأَخْيَارِ، ويَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النَّهَى وَالأَبْصَارِ، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَهْتُ عَلَيْهِ. وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لهُ فِي ذٰلِكَ، وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: عَلَيْهِ. وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لهُ فِي ذٰلِكَ، وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: التَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَنْ نَبِيّنَا سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخرِينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَالآخرِينَ، وَأَكْرَمِ السَّابِقِينَ وَاللَّحقِينَ. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيينَ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ وَاللَّحقِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيينَ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيينَ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيعَةُ لا يَنْهُ فَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللهُ عَلِهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ لَهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»(١).

فَرَأَيْتُ أَنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَراً مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، مُشْتَمِلاً عَلَى مَا يَكُونُ طَرِيقاً لِصَاحِبِهِ إِلَى الآخِرَةِ، وَمُحَصِّلاً لآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعاً لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ: وَالظَّاهِرَةِ، جَامِعاً لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ آدَابِ السَّالِكِينَ: مِنْ أَحَادِيثِ الزَّهْدِ، وَرِيَاضَاتِ النَّفُوسِ، وَتَهْذِيبِ الأَخْلَقِ، مِنْ أَحَادِيثِ الأَخْلَقِ، وَطَهَارَاتِ الْقُلُوبِ وَعِلَاجِهَا، وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعْوِجَاجِهَا، وَعَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِينَ.

وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَنْ لَا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثاً صَحِيحاً مِنَ الْوَاضِحَاتِ، مُضَافاً إِلَى الْكُتُبِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَاتِ، وَأُصَدِّرَ الأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْط أَوْ شَرْحِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، وَأُوشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْط أَوْ شَرْحِ مَعْنى خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: مُتَّفَقُ مَعْنى خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ. وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ: مُتَّفَقَ عَلَيْهِ، فَمَعْنَاهُ: وَوَاهُ البُخارِي وَمُسْلِم.

وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هٰذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقاً لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، حَاجِزاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ. وَأَنَا سَائِلٌ أَخاً الْخَيْرَاتِ، حَاجِزاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ وَالْمُهْلِكَاتِ. وَأَنَا سَائِلٌ أَخاً انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَنْ يَدْعُو لِي، وَلِوَالِدَيَّ، وَمَشَايِخِي، وَسَائِرِ أَحْبَابِنَا، وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضي وَاللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النَّعَم بفتح النون والعين، وهي الإبل، وهم يعدُّونها من أفضل أموالهم، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه.

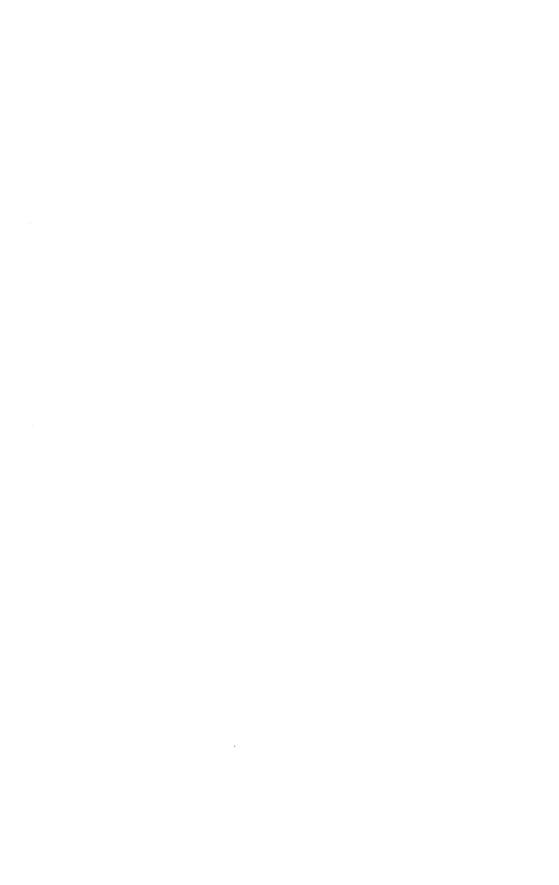

# بسرايهالجزالحيم

# ١ ـ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهُ (١) وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ (١) [البينة: ٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَا كِن يَنَالُهُ النَّقُويَى مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي مُمُدُودِكُمْ أَوْ مُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ ﴾ [الحج: ٣٧] وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي مُمُدُودِكُمْ أَوْ بُعِنَهُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

١/١ ـ وَعَنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نَفَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ وَلَيْهُ، قَالَ: عَدِيِّ بْنِ كُعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ وَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ سَمِعْتُ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْهُ يَلِيهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا نَوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ. رَوَاهُ إِمَاما الْمُحَدِّثِينَ: أَبُو

<sup>(</sup>١) «مخلصين له الدين»: أي: يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره. «حنفاء»: أي: ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام.

 <sup>(</sup>٢) «وذلك دين القيمة»: قال الزَّجَّاج: أي: ذلك دين الملة المستقيمة، و«القَيِّمةُ»:
 نعتٌ لموصوف محذوف، أو يقال: دين الأمة القيمة بالحق، أي: القائمة بالحق.

عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَة الْجُعْفِيُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْجُعْفِيُّ الْبُكَارِيُّ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ وَالْمُ الْمُعَنَّفَةِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

7/٢ ـ وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ وَإِنَّا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ رُسُولُ اللهِ عَلِيْةَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (١) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (١) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (١) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ! ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». مُثَقَقَ عَلَيْهِ. هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

٣/٣ ـ وَعَنْ عَ**ائِشَةَ** رَبِيُهُا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ (٢) فَانْفِرُوا». مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَمَعْنَاهُ: لا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ.

2/٤ ـ وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ وَ اللهِ عَالَىٰ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ وَ اللهِ عَالَىٰ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ \* وَفِي مَسِيراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ \* وَفِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَاماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلَا

<sup>(</sup>١) «أسواقهم» ـ بالسين المهملة والقاف ـ أي: أهل أسواقهم أو السوقة منهم.

<sup>(</sup>٢) أي: طلبتم للخروج إلى الجهاد أو نحوه.

وَادِياً (١) إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

0/٥ ـ وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَقَالَ: فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُه إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «لَكَ مَا وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُه إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوْيْتَ يَا مَعْنُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

7/٦ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ مَالِكِ بْنِ أُهَيْب بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زَهْرَة بْنِ كِلَاب بْنِ مُرَّة بْنِ كُعْبِ بْنِ لُوَيًّ الْقُرْشِيِّ الزَّهْرِيِّ مِنَافِ بْنِ زَهْرَة بْنِ كِلَاب بْنِ مُرَّة بْنِ كُعْبِ بْنِ لُوَيًّ الْقُرْشِيِّ الزَّهْرِيِّ مِنَّا اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الْقُرَقِي عَامَ حَجَّة الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ الْشَتَدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُي مَالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَالشَّطُرُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لا، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لا، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لا، قُلْتُ: فَالثُلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: عَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (٣)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ رَسُولَ اللهِ أَجْرِتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي في الْمَنْ الْقَالَ: يَعْفَلُ بَعْدَ أَصْحَابِي (٤٤)؟ قَالَ: اللهُ أَخَلُف بَعْدَ أَصْحَابِي (٤٤)؟ قَالَ: الشَّاتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي (٤٤)؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) "الشُّعْب" - بكسر الشين المعجمة -: الطريق في الجبل، و"الوادي": الموضع الذي يسيل فيه الماء.

<sup>(</sup>٢) «فالشطر» بالنصب والرفع: أي: النصف.

<sup>(</sup>٣) «عالة»: فقراء. «يتكففون الناس»: يمدون إليهم أيديهم بالسؤال.

<sup>(</sup>٤) «أُخَلَّف» بضم الهمزة وفتح اللام المشددة: أي: أَأْخلف في مكة بعد أصحابي وانصرافهم معك.

إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُم، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لٰكِن الْبَائسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الْبَائسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧/٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ صَخْرِ رَهِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ،

٨/٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بَنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ وَاللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (١)، سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ وَيُقَاتِلُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

9/9 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ وَالْهَا أَنَّ الْمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعاً (٢) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لا يُرِيدُ إلَّا الصَّلَاةُ، لا يُرِيدُ إلَّا

<sup>(</sup>١) «الحَمِيَّة» بتشديد الياء التحتية: الأنَّفة والغَيرة.

<sup>(</sup>٢) «البضع» بكسر الباء وفتحها: من الثلاثة إلى العشرة.

الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَخْلِسِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ مَخْلِسِهِ الَّذي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْعِلِهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ». مُتَفَقَ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ تُبُ عَلَيْهِ، وَالْهَاءَ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ: أَيْ مُسْلِم. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: "يَنْهَزُهُ" هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ وَيُنْهِضُهُ.

الراا - وَعَنْ أَبِي الْعَبّاسِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبّاس بُنِ عَبّاس بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبّاس بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَبّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى وَإِنْ هَمَّ بِسيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً». مَثَقَقْ عَلَيْهِ.

١٢/١٢ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكَ اللهِ بَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَيْهَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ؛ فَقَالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لا أَغْبِقُ (١) قَبْلَهُما أَهْلاً اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لا أَغْبِقُ (١) قَبْلَهُما أَهْلاً

<sup>(</sup>١) «لا أغبق»: لا أقدم في الشرب قبلهما أهلاً، «ولا مالاً»: أي: من رقيق وخادم، و«الغُبُوق»: الشُّرب بالعشيِّ.

وَلا مالاً. فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْماً فَلَمْ أُرِحْ(١) عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْت لَهُمَا غَبُوَقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْن فَكَرِهْت أَنْ أُوقظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ - وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي - أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (٢) عِنْدَ قَدَمي ـ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّحْرَة، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. قَالِ الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ » وَفِي رِوَاية: «كُنْتُ أُحِبُّهَا كَأْشَدُّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسَها فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ (٣) فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمَائةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تَخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا ۗ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيِّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجِ مِنْهَا. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهِمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لا تَسْتَهْزِئْ بِي! فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ

<sup>(</sup>١) أي: أرجع. (٢) أي: يصيحون من الجوع.

<sup>(</sup>٣) السَّنَةُ: الجَدْبُ، يقال: أخذتهم السَّنَةُ إذا أجدبوا وأُقحطوا.

يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### ٢ \_ بَابُ التّوبة

قَالَ العُلَماءُ: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ؛ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.

والثَّالِثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ.

وإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِها؛ فَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَو نَحْوَهُ رَدَّهُ النَّهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَالاً أَو نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه، وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. وَيجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فإنْ كَانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. وَيجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ، فإنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ، وَبَقِي تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ، وَبَقِي عَلَيْهِ البَاقي. وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكِتَابِ، وَالسُّنَةِ، وإجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَبِعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ ثَفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨]. ١٣/١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

المُ رَبِّي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ وَسُولُ اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مَائَةَ مَرَّةٍ». رَوَاهُ مُسْلِم.

الْمُ اللهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ وَالْهُ عَبْدِهِ خَادِمِ رسول الله عَلِيَّةِ: «للَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ خَادِمِ رسول الله عَلِيَّةِ: «للَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أَضَلَّهُ في أَرضٍ فَلاةٍ». متفق عليه.

وفي رواية لمُسْلم: «للَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ على رَاّحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرَابُهُ فَأْيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ في ظِلِّهَا، وقد أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلكَ إذا هُوَ بِها، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو كَذٰلكَ إذا هُوَ بِها، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا (١) ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمُّ أَنْتَ عَبدِي وأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمُّ أَنْتَ عَبدِي وأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ».

17/٤ - وعَن أبي مُوسى عَبدِ اللهِ بنِ قَيسِ الأَشْعَرِيِّ وَ اللهُ عن النَّبيِّ عَن النَّبيِّ عَن النَّبيِّ عَلَيْ قَال: «إِن الله تعالى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لَيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ مِنْ مَنْ مِنْ مَغْرِبها». رواه مسلم.

١٧/٥ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ عَال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) «الخِطام» بكسر الخاء المعجمة: الحبلُ الذي يُقاد به البعيرُ.

تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ الله عَلَيْه». رواه مسلم.

١٨/٦ ـ وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمِن عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ بِن اللهَ اللهِ اللهِ بِن عُمَرَ بِن اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال: «إِنَّ اللهَ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

١٩/٧ \_ وَعَنْ زِرِّ بْن حُبَيْش قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: ابْتغَاء الْعِلْم، فقال: إنَّ الْمَلائكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضيَّ بِمَا يَطْلُبُ، فَقُلْتُ: إِنَّه قَدْ حَكَّ في صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَنْتُ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في ذٰلِكَ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَأْمُرنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً \_ أَوْ مُسَافِرِينَ \_ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنابَةٍ، لٰكِنْ مِنْ غَائطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. فَقُلْتُ: هَلْ سَمِّعْتَهُ يَذْكُر في الْهَوَى شَيْئاً؟ قالَ: نَعَمْ كُنَّا مَعَ رسول اللهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ: يَا مُحَمَّدُ، فأَجَابَهُ رسولُ اللهِ ﷺ نَحْواً مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ»(٢) فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّكِمْ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هٰذَا! فقالَ: وَاللَّهِ لا أَغْضُضُ. قَالَ الأَعْرَابِيُّ: الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيرُ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَمَا

<sup>(</sup>۱) أي: ما لم تبلغ روحُه حلقومَه، فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَـةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَّهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْتَنَ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي: خذ.

زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِه أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِه أَوْ يَسِيرُ الرَّوَاةِ: قِبَلَ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَاماً. قَالَ سُفْيَانُ أَحَدُ الرُّوَاةِ: قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَات وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ الشَّامِ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَات وَالأَرْضَ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ . رواه الترمدي وغيره وقال: حديث حديث صحيح.

٢٠/٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بُنِ مالكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّتُهُ عَن نَبِيِّ الله ﷺ قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْض، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ(١)، فَأَتَاهُ فقال: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وتُسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مَائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِم فقالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَائَةَ نَفْسِ فَهَلُّ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فقالَ: نَعَمُّ، وَمَّنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ الله تعالى فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ، وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ (٢) أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائكَةُ الْعَذَابِ. فقالَتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ تعالى، وقالَتْ مَلائكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صُورَةِ آدَمِيِّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ \_ أيْ حَكَماً \_ فقالَ: قيسُوا مَا بَيْنِ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتَهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلى الأرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائكَةُ الرَّحْمَة». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: عابد من عبّاد بني إسرائيل. (٢) "نَصَفَ الطريق": أي: بلغ نصفها.

وفي روايةٍ في الصحيح: «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا» وفي رواية في الصحيح: «فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ». وفي روايةٍ: «فَنَأى بِصَدْرِهِ نَحْوهَا».

٢١/٩ ـ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالَكِ، وكَانَ قَائِدَ كَعْبِ ضَلَيْهُ مِن بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بِنَ مَالَكِ ضَلَيْهُ لَيُحَدِّثُ بَحَدِيثِهِ حِينَ تَخَلَّفَ عن رسول الله ﷺ في غَزْوَة غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا في كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّف عَن رسول الله ﷺ، في غَزْوَة غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا في غَزْوَة بَدُر، وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ غَزْوَة بَدُر، وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْ رسول الله ﷺ والمُسْلَمُونَ يُريدُونَ عير تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّمَا خَرَجَ رسول الله ﷺ والمُسْلَمُونَ يُريدُونَ عير قَرَيْش (١) حَتَّى جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرِ ميعَادِ. وَلَقَدْ شَهدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى وَلَقَدْ شَهدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ العَقبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسلام، ومَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكُرَ في النَّاسَ مِنْهَا.

وكَانَ مِن خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسولِ الله ﷺ، في غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَلهِ مَا جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رسول الله ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إلَّا ورَّى بِغَيْرِهَا (٢) حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رسول الله ﷺ يُرِيدُ عَزْوَةً إلَّا ورَّى بِغَيْرِهَا (١٣ حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رسول الله ﷺ في حَرٍّ شَدِيد، وَاسْتَقْبَلَ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، فَغَزَاهَا رسول الله ﷺ في حَرٍّ شَدِيد، وَاسْتَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) «العير» الإبل بأحمالها، يريد: إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: أوهم أنه يريد غيرها.

سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً (١)، وَاسْتَقْبَلَ عَدَداً كَثِيراً، فَجَلَّى للْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أُهْبَةً (٢) غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رسولِ اللهِ كثِيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ «يُريدُ بذٰلِكَ الدِّيوَانَ» قَالَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ سَيَخْفَى بِهِ مَا لَمْ يَنْزِلُ فيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ، وَغَزَا رسولُ الله ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ والظِّلالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٣) فَتَجَهَّزَ رسول الله ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّز مَعَهُ، فأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، وَأَقُولُ في نَفْسي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلكَ إِذَا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ، فأَصْبَحَ رسول الله ﷺ غَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئاً، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ(٤)، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِي، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رسول الله ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لا أرَى لِي أُسْوَةً (٥)، إلَّا رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفَاقِ(٦)، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تعالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) «مَفازاً» بفتح الميم: أي: برية طويلة قليلة الماء، سميت بذلك تفاؤلاً، كما سمي اللديغُ سليماً.

<sup>(</sup>٢) «الأُهْبة» بضم الهمزة وسكون الهاء: ما يحتاج إليه في السفر والحرب.

<sup>(</sup>٣) «أَصْعَرُ» أي: أَمْيَلُ.

<sup>(</sup>٤) أي: فات وسبق، والفرط: السابق.

<sup>(</sup>٥) «أسوة» بضم الهمزة وكسرها: أي: قدوة.

<sup>(</sup>٦) أي: مطعوناً عليه في دينه، متهماً بالنفاق، وقيل: معناه: مستحقراً، تقول: غمصت فلاناً إذا استحقرته.

يَذْكُرني رسول الله ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فقالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْم بتَبُوكَ: ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالكِ؟ فقالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يأ رسول الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ. فقالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل رَفِيْ اللهِ مَا قُلْتَ! وَاللهِ يا رسول الله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، فَسَكَتَ رسولُ الله ﷺ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ رَأَى رَجُلاً مُبْيِضاً (١) يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذي تَصَدَّقَ بِصَاع التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ المنَافِقُونَ (٢)، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي ""، فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذٰلكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إنَّ رسول الله ﷺ قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَّاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أنِّي لَم أَنْجُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَداً، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (٤)، وَأَصْبَحَ رسول الله ﷺ قَادِماً، وكَانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُون يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله تَعَالَى حَتَّى جِئْتُ. فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ، فَجِئْتُ

<sup>(</sup>١) «مُبِيْضاً» بكسر الياء التحتية: أي: لابساً البياض، والسراب: هو ما يَظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء.

<sup>(</sup>٢) أي: عابوه وطعنوه، قالوا: إن الله غني عن صاع هذا.

<sup>(</sup>٣) «قافلاً»: أي: راجعاً. و«البثُ»: الحزن الشديد.

<sup>(</sup>٤) أي: جزمتُ بذلك، وعقدتُ عليه قصدي، وفي رواية ابن أبي شيبة: وعرفتُ أنه لا ينجيني إلا الصدق.

أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فقالَ لِي: مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْت ظَهْرك (۱)! قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله إنِّي والله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْركَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لَقَدْ غَيْركَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ؛ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ أَعْطِيتُ جَدَلاً، وَلٰكِنَّنِي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذْبٍ تَرْضَى بِه عَنِّي لَيُوشِكَنَّ الله يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ كَذَبٍ تَرْضَى بِه عَنِّي فِيهِ إِنَّ الله يُسْخِطُكَ عَلَيًّ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ كَذَبٍ تَرْضَى بِه عَنِي لَيُوشِكَنَّ الله يُسْخِطُكَ عَلَيًّ وَيهِ عُقْبَى الله عَلَيْ فِيهِ (۲) إنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى الله عَلَيْ فيه (۳) إنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى الله عَلَيْ فيه (۳) وَللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِي عِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قالَ: فقالَ رسول الله ﷺ: «أَمَّا لهذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِي اللهُ فيكَ» وَسَارَ رجالٌ مِنْ بَنِي سَلِمةَ فاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ لهذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لا تَكُونَ اللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ لهذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إليهِ الْمُحَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ اعْتَذَرْتَ إليهِ الْمُحَلَّفُونَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رسول الله ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوالله ما زَالُوا يُؤنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلَى رسول الله ﷺ فَأَكَدِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ لهٰذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيتُهُ مَعَكَ قُلْتُ لَهُمْ: وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ قُلْتُ: وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ قُلْتُ: وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ قُلْتُ: مَنْ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وهِلال بْنِ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ وَجُلَانِ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وهِلال بْنِ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وهِلال بْنِ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ، وهِلال بْنِ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ؟ قَالَ: فَمَضَيْت حِينَ ذَكُرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رسول الله ﷺ عَنْ كلامِنَا قَالَ: فَمَضَيْت حِينَ ذَكُرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رسول الله ﷺ عَنْ كلامِنَا قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: اشتريت راحلتك. (٢) «تجدُ عليَّه: أي: تغضب.

<sup>(</sup>٣) «العقبي»: العاقبة الحسنة بتوبة الله عليَّ ورضى رسول الله ﷺ عني.

<sup>(</sup>٤) هذا وهم من الزهري، فكلاهما لم يكونا من أهل بدر كما نبه عليه ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٧.

أَيُّهَا التَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ منْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قالَ: فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ ـ أَوْ قالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا \_ حَتَّى تَنَكَّرَتْ لي في نَفْسي الأَرْضُ، فَمَا هيَ بالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِين لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رسول الله ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه بَرَدِّ السَّلام أَمْ لا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَال ذَلكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْت حَتَّى تَسَوَّرْت جدَارَ حَائط أبي قَتَادة (١) وَهُوَ ابْن عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْت لَه: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُني أُحبُّ اللهَ وَرَسُولَه ﷺ؟ فَسَكَت، فَعُدْت فَنَاشَدْتُه فَسَكَت، فَعُدْت فَنَاشَدْته فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ الْجدَارَ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدِينَة إِذَا نَبَطيٌّ مَنْ نَبَطِ أَهْل الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالكِ؟ فَطَفْقَ النَّاسُ يُشَيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كَتَاباً منْ مَلِكِ غَسَّانَ، وكُنْتُ كَاتِباً. فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَلهٰذِهِ أَيْضاً مِنَ الْبَلاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا

<sup>(</sup>١) أي: علوتُ سور بستانه.

<sup>(</sup>٢) «النَّبَطِيُّ»: الفلاح، سمي به لأنه يستنبط الماء، أي: يستخرجه.

التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا(١)، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٢) إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتِزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لا، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ. فَقُلْتُ لامْرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هٰذَا الأَمْرِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ الله ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يا رسولَ الله إنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لا، وَلٰكِنْ لا يَقْرَبَنَّكِ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَالله مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ، وَوَالله مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هٰذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله ﷺ في امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لَامْرَأَةِ هِلاَّكِ بْنَ أُمَيَّةَ أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رسول الله ﷺ، وَمَا يُدْريني مَاذَا يَقُولُ رسولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ! فَلَبِثْتُ بِذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً منْ حينَ نَهَى عَنْ كَلامنا.

ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ منْ بَيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى منَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى على سَلْعِ (٣) يَقُولُ بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ صَارِحِ أَوْفَى على سَلْعٍ (٣) يَقُولُ بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَلْعٍ (٣) وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ. فَآذَنَ أَبْشِرْ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجْ. فَآذَنَ

<sup>(</sup>١) أي: أوقدتها، وأنَّتُ «الكتاب» على معنى «الصحيفة».

<sup>(</sup>٢) أي: أبطأ.

<sup>(</sup>٣) «أوفى» أي: صعد، «سلع» جبل بالمدينة.

رسول الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله ﴿ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً(١) وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي (٢) وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارَتهِ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَتَأُمَّمُ (٣) رسول الله ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّئُونني بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسول الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله ضَيَّ الله عَوْلَهُ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، والله مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله ﷺ قال وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا رسول الله أَمُّ مِنْ عِنْدِ الله؟ قَالَ: لا، بَلْ مِنْ عِنْد الله عَلَى، وَكَانَ رسول الله عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يا رسولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ (١) مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رسول الله ﷺ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فقلتُ: إنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذي بخَيْبَر. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وإِنَّا مِنْ تَوْبَتي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقاً مَا بَقِيتُ، فَوَ الله مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) الركض: الجري الشديد. (٢) هو حمزة بن عمر الأسلمي.

<sup>(</sup>٣) أي: أقصد، والفوج، الجماعة. (٤) أي: أخرج.

أَبْلاهُ (١) الله تعالى في صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي الله تعالى، وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبةً منذُ قلتُ ذٰلِكَ لِرسولِ الله ﷺ إِلَى يَوْمِي لهٰذَا، وإنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ الله تعالى فيمَا بَقِيَ، قال: فأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿لَّقَد تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوكُ رَّحِيمٌ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [السوبة: ١١٧، ١١٩] قَالَ كَعْبٌ: واللهِ ما أَنْعَمَ الله عَلَيَّ مِن نِعمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدانِي اللهُ للإسْلام أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسولَ الله ﷺ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هلكَ الَّذينَ كَذَبُوا؛ إنَّ الله تعالى قال لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْى شَرَّ مَا قالَ لأَحَدِ، فقالَ الله تعالى: ﴿سَيَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمٌ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ (٢) وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُم فَاإِن تَرْضَوْا عَنْهُم فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ إِلَّهُ ۗ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولِئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مَنْهُمْ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُم، وأَرجَأُ رَسُولُ الله ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تعالَى فيه بذلِك؛ قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تعالى:

(٢) أي: قذر لخبث باطنهم.

<sup>(</sup>١) أي: أنعم عليه.

تَخَلُّفَنَا عِنِ الغَزْوِ، وإنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانا وإرْجاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ له واعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقبِلَ مِنْهُ. متفقَّ عليه. وفي روايةٍ «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الْحَمِيسِ، وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ، وفي رواية: «وكانَ لا يَقْدَمُ مِن سَفَرٍ إلَّا نَهَاراً في الضَّحَى، فإذَا قَدِمَ بَدَأً بالمسْجِدِ فَصَلَّى فيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَس فِيهِ».

٢٢/١٠ ـ وَعَنْ أَبِي نُجَيْد ـ بضَمِّ النُّونِ وفَتْحِ الْجِيم ـ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ فَلَيَّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رسول الله عَلَيَّ وَهِي الله عَلَيْ وَهِي الله عَلَيْ مَنَ الزِّني، فقالَتْ: يا رسول الله أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعا نَبِيُّ الله عَلَيْ وَلَيّها فقالَ: «أَحْسِنْ إلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي» فَفَعَلَ فأمَر نبيُ الله عَلَيْ وَلَيّها فقالَ: «أَحْسِنْ إلَيْهَا، فإذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي» فَفَعَلَ فأمَر بها نَبيُ الله عَلَيْ أَله عَمْرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا يا رسول الله وقَدْ زَنَتْ؟ قالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا للَّهِ عَلَيْ؟!». رواه مسلم.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ الله عَنِي الله عَنِي قَال: «لَوْ أَنَّ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ (١)، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». متفقَّ عليه.

النه عَلَيْهُ قَالَ: هُوَ اللهُ عَلَيْهُ أَبِي هُوَيُوهُ أَن رسول اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ عَلَى إلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّة، يُقَاتِلُ هٰذَا في سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلئ فمه من تراب قبره.

#### ٣ ـ بَابُ الصّبر

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ (١) وقال عمران: ٢٠٠] وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم (٢) بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَلَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّبْرُونَ آجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّبْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّبْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلمُجَمِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّبِونَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَمِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّبِونَ ﴾ [محمد: وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَمِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّبِونَ ﴾ [محمد: ١٥] والآيَاتُ في الأَمْرِ بالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلُهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

رُولُهُ الْمُعْرِيِّ طَلَّهُ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِم الْأَشْعَرِيِّ طَلَّهُ اللهِ عَالَى الْمُعْرِيِّ طَلَّهُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلاً بِ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ أَنْ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ أَنْ ، وَالصَّبْرُ ضِياءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو (٥)، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا». رواه مسلم.

٢٦/٢ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيد سَعْد بْن مَالِكِ بْن سِنَانٍ الْخُدْرِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْعِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

<sup>(</sup>١) أي: اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي، وصابروا الكفَّار، أي: غالبوهم، فلا يكونوا أشد صبرا منكم.

<sup>(</sup>٢) أي: لنختبرنكم.

<sup>(</sup>٣) «شطر الإيمان»: أي: نصفه، أي: ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أي: حجة على إيمان مؤديها إلى مستحقيها.

<sup>(</sup>٥) أي: كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى.

أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رسول الله ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَه، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَه، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِن خَيْرٍ فَلَن أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله. وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله. وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». متفقَ عليه (١).

٢٧/٣ ـ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانِ وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانِ وَ عَنْ أَلَى اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَوَاهُ مُسْلِم.

٢٨/٤ ـ وَعَنْ أَنْسِ ضَعْهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشَّاه الْكَرْبُ (٢) فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْكَرْبُ أَبْتاه. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْكَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ» فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبْتَاه أَجَابَ رَبَّا دَعَاه، يَا أَبْتَاه جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاه، يَا أَبْتَاه إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاه، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَة عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ التُرَابَ؟ فَاطِمَة عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ التُرَابَ؟ وَوَاهُ البُخَادِيْ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ وَابْنِ مِبِّهِ وَابْنِ مِبْهِ وَابْنِ مِبْهِ وَابْنِ مِبْهِ وَابْنِ مِبْهِ وَابْنِ مَا السَّلامَ وَيَقُول: «إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ وَيَقُول: «إِنَّ اللهِ اللهِ وَيَقُول اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَقُول اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) معنى الحديث: أن من يمتنع عن السؤال يجازيه الله على استعفافه بصيانة وجهه، ودفع فاقته، ومن يستغن بالله عمن سواه، فإنه يعطيه ما يستغنى به عن السؤال.

<sup>(</sup>٢) أي: تنزل به الشدة من سكرات الموت.

<sup>(</sup>٣) أي: حضرته مقدمات الموت.

مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (۱) فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْد بْن عُبَادَة، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجْالٌ وَ إِنَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الصَّبِيُّ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَرَجَالٌ وَ إِنَّى وَشُولِ اللهِ عَلَيْ الصَّبِيُ الصَّبِيُ فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رسولَ اللهِ مَا لهٰذا؟ فَقَالَ: «لهٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وفي رواية: (في قُلُوبِ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ اللهُ عَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ اللهُ مَنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ الرُّحَمَاءَ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ اللهُ عَلَاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### وَمَعْنَى «تَقَعْقَعُ»: تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ.

٣٠/٦ ـ وَعَنْ صُهَيْبٍ صَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَ مَلِكُ فيمَنْ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ، وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ، وَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، فَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلُ فَقَالَ اللَّهُ مَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى

<sup>(</sup>١) أي: تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح.

الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ؛ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئَ الأَكْمَةُ (١) وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ (٢). فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كثِيرةٍ فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتنِي، فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ آمَنْتَ بِاللهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَأَمَنَ بِاللهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟! قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلامِ، فَجِيءَ بِالْغُلامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيُّ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ؛ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلكِ، فقيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوُضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَرْجِعٌ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ.

<sup>(</sup>١) «الأكْمه» بفتح الهمزة وسكون الكاف: هو الذي ولد أعمى.

<sup>(</sup>٢) «الأدواء»: الأمراض.

الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فُعِلَ بأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ الله تعالى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِه فقالَ: اذْهَبُوا به فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورِ وَتَوَسَّطُوا به الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ. فقالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فُعِلَ بأَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: كَفَانِيهِمُ الله تعالى. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيد وَاحِدٍ، وَتَصْلِبُني عَلَى جَذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ(١) ثُمَّ قُلْ: بِسْم اللهِ رَبِّ الْغُلام، ثُمَّ ارْمِني، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ. قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتُ (٢) وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينِهِ فَأَقْحِمُوهُ فِيها(٣) أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ: يَا أُمَّاهُ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ». رَوَاهُ مُشلِم.

<sup>(</sup>١) «الجِدْع» بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: العود من أعواد النخل، و«الكِنانة»: بيت السهام، و«كبد القوس»: وسطه.

<sup>(</sup>٢) «الأخدود»: الشقوق. و«خدّت»: أي: شقت.

<sup>(</sup>٣) «فأقحموه»: أي: ألقوه.

«ذِرْوَةُ الْجَبَلِ»: أَعْلَاهُ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا وَ «الْقُرْقُورُ» بِضَمِّ الْقَافَيْن: نَوْعٌ مِنَ السُّفُنِ وَ «الصَّعِيدُ» هُنَا: الأَرْضُ الْبَارِزَةُ وَ «الأَّخْدُودُ»: الشُّقُوقُ في الأَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيرِ وَ «أُضْرِمَ» الْبَارِزَةُ وَ «الْخُدُودُ»: الشُّقُوقُ في الأَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيرِ وَ «أُضْرِمَ» أوقِدَ «وَانْكَفَأَتْ» أي: انْقَلَبَتْ، وَ «تَقَاعَسَتْ»: تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ.

٣١/٧ ـ وَعَنْ أَنْسِ هَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى الْمُرأَة تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ: إلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ قَبْرٍ فَقَالَ: إلَيْكَ عَنِّي؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي! وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». مُتَفَقْ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمِ: «تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا».

٣٢/٨ ـ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ضَائِبُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجنَّة». رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

٣٣/٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةً فَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى مَرْحُمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطّاعُون فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُصِيبُهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُصِيبُهُ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيدِ». رَوَاهُ المُخَادِيّ.

٣٤/١٠ ـ وَعَنْ أَنْسِ رَهِ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدِي بحبِيبَتيهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا البَخَارِي. الجَنَّةَ » يُريدُ عَيْنَيْه. رَوَاهُ البُخَارِي.

٣٥/١١ \_ وَعَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ

عَبَّاسٍ وَ إِلَّا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّة؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي هَٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله تَعَالَى لِي قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَت: وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله تَعَالَى أَنْ يُعَافِيكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَت: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله أَنْ لا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٦/١٢ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَحْكِي نَبيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٧/١٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبُ (١) وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

🗖 وَ «الْوَصَبُ»: الْمَرَضُ.

٣٨/١٤ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيداً قَالَ: وَهُو يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيداً قَالَ: وَهُو يُوعَكُ وَعُكًا شَدِيداً قَالَ: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» قُلْتُ: ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ» قُلْتُ: ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ كَمَا يُوعِكُ رَجُلانِ مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذِي اللهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ، وَحُطَّتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّنَاتِهِ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) "النَّصب" بفتحتين: التعب. وفي الحديث أن الأمراض ونحوها من المؤذيات التي تصيب المؤمن مطهرةٌ من الذنوب، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يجمع على نفسه بين المرض أو الأذى مثلاً وبين تفويت الثواب.

□ وَ «الوَعْكُ»: مَغْثُ الْحُمَّى، وَقِيلَ: الْحُمَّى.

٣٩/١٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ»: رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

□ وَضَبَطُوا «يُصِبْ»: بفَتْح الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

20/17 \_ وَعَـنْ أَنَسِ هَ اللهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَضِّرٌ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِني مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّني إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ: اللهِ عَبْدِ اللهِ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتُ وَلَيْهُ قَالَ: فَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ لَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيها، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ ليُتِمَّنَ اللهُ هٰذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذَنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ ليُتِمَّنَ اللهُ هٰذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذَّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِ تَنْعِهِ، وَلَكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ ليُتِمَّنَ اللهُ هٰذَا الأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذَّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكَ كَنْ مَنْ مَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذَّئْبَ

وَفِي رِوايَة: «وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً».

كَلْمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاساً في الْقِسْمَةِ، فَأَعْظَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مَائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْظَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْن مِثْلَ ذٰلِكَ، وَأَعْظَى نَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ لهٰذِهِ قِسْمَةُ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ لهٰذِهِ قِسْمَةُ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ الله، فَقُلْتُ: وَالله لأُحْبِرَنَّ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ الله، فَقُلْتُ: وَالله لأُحْبِرَنَ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالَصِّرْفِ. ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ ثُمَّ قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوْذِي بِأَكْثَرَ مِنْ لهٰذَا فَصَبَرَ». فَقُلْتُ: لا جَرَمَ لا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: «كَالصِّرْفِ» هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْغٌ
 أَحْمَرُ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اللهُ بِعَبْدِهِ حَعْنُ أَنْسِ ظَلْمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ». رَوَاهُ التَّرمذي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ.

كُلْنَ ابْنُ لأبي طَلْحَةَ وَعُنْ أَنُسِ وَ الْمَانُ قَالَ: كَانَ ابْنُ لأبي طَلْحَةَ وَالْمَانَ مَا فَحَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيِّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْم وَهِيَ أَمُّ الصَّبِيِّ: هُوَ أَسْكُنُ مَا قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ: هُو أَسْكُنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا؛ فَقَالَ: «أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: «أَعَرَسْتُمُ اللَّيْكَةَ؟» قَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءً؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَوَلَدَتْ غُلاماً، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ، وَسَمَرَاتٍ، فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ الْمُعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَقَالَ: «أَمْعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، تَمَرَاتُ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ؟» قَالَ: فَعَمْ مَوْتَوْ عَلَى في في فَرَبَعُهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله. مُتَفَقَ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ للْبُخَارِيِّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ يَعْنِي مِنْ أَوْلادِ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، يَعْنِي مِنْ أَوْلادِ عَبْدِ الله الْمَوْلُودِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: مَاتَ ابْنُ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا: لا تُحَدِّثُوا أَبًّا طَلْحَةَ بابنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكُلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ (١) لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةً، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْماً أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ (٢) قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِني حَتَّى إِذَا تَلَطِّحْتُ (٣) ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي؟! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ بَارَكَ اللهُ في لَيْلَتِكُما » قَال: فَحَمَلَتْ ، قَال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَفَرِ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرِ لا يَطْرُقُهَا طُرُوقاً (٤) فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَد احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْم: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الذي كُنْتُ أَجِدُ،

<sup>(</sup>١) «تصنعت له»: أي: بتحسين الهيئة بالحلي ونحوه. و«وقع بها»: جامعها.

<sup>(</sup>٢) أي: اطلب ثواب مصيبتك في ابنك من الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) «تلطختُ»: أي: تقذَّرْتُ بالجماع.

<sup>(</sup>٤) «لا يطرقها طروقاً» بضم أوليه المهملين: أي: لا يأتيها ليلاً لئلا يرى من أهله ما قد يكره.

انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاماً. فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

الشديدُ بالصُّرَعةِ، إِنَّمَا الشَّديدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَبِ». مُثَّفَقْ عَلَيْه.

«وَالصُّرِعَةُ» بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعُ النَّاسَ كَثِيراً.

كَابُتُ عَلَيْهُ، وَرَجُلان يَسْتَبَّانِ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، وَانْتَفَخَتْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَرَجُلان يَسْتَبَّانِ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ (١). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: "إنِّي لأَعْلَمُ كَلَمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ». فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ قَالَ: "تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مُتَفَقَّ عَلَيْه.

٣٧/٣٣ ـ وَعَنْ مُعَاد بْنِ أَنْسِ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

٤٨/٢٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُورَيْوَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَ للنَّبِيِّ عَلِيَّةً:

<sup>(</sup>١) «الأوداج»: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح.

أَوْصِني، قَالَ: «لا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: «لا تَغْضَبْ». رَوَاهُ البُخاريّ.

29/۲۵ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضَطَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رَوَاهُ التَّرْمِديُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ.

عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَبْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُلْنِيهِمْ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَبْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُلْنِيهِمْ عَمَرُ وَهِيهُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَهِ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً عُمَرُ وَهِ مُنَافَا أَوْ شُبَاناً، فَقَالَ عُينْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمرُ. فَلَمَّا دَخَلَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأُذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ (٢) وَلا تَحْكُمُ فَالَ: هِي الْبُولِينَ عُمَرُ وَهِ مَعَ مَرُ عَلَيْهِ مَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ به، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَيْهِ: ﴿ فُلُواللهِ مَا عُمَرُ وَلَاهُ مَا يَعْطِينَا الْبَعْدُلِ الْمَوْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَيْهِ: ﴿ فُلُولُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ اللهُ وَلَاهُ مَلُ اللهُ تَعَالَى وَاللهُ مَا جَاوَزَها عُمَرُ حِينَ تَلاهَا، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ اللهِ تَعَالَى . رَوَاهُ البُخَارِينَ، وَاللهِ مَا جَاوَزَها عُمَرُ حِينَ تَلاهَا، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ وَتَالَى اللهِ تَعَالَى . رَوَاهُ البُخَارِينَ.

مَسْعُودٍ وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَال: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!» قَالُوا: يَا رسُولَ الله فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال: "تُؤَدُّونَ اللهَ الذي لَكُمْ». متفقَّ عليه. قال: "تُؤَدُّونَ اللهَ الذي لَكُمْ». متفقَّ عليه.

□ «وَالأَثْرَةُ»: الانْفرادُ بالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فيهِ حَقَّ.

<sup>(</sup>۱) «هِي»: كلمة تهديد.

<sup>(</sup>٢) أي: ما تعطينا الشيء الكثير.

<sup>(</sup>٣) أي: بالمعروف.

م٢/٢٨ - وَعَن أَبِي يَحْيَى أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ وَ اللهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اللهُ أَلا تَسْتَعْمِلُني كَمَّا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً اللهَ أَلا تَسْتَعْمِلُني كَمَّا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً فُلاناً فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنِي عَلَى الْبَرَةَ، فاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». متفق عليه.

«وَأُسَيْدٌ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. «وَحُضَيْرٌ»: بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٥٣/٢٩ - وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى وَ إِنَّا أَنَّ وَمِنَ أَبِي أَوْفَى وَ إِذَا رَسُولَ الله وَ يَهِ فَي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوّ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاشْلُوا الله العَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ وَاسْأَلُوا الله العَافِية، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ» ثُمَّ قال النَّبِيُ وَهَانِ النَّبِي عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ تَصُرُوا اللهُ السَّيُوفِ» وَهَازِمَ الأَحْزَابِ (١)، الْهَزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». مَنْفِقُ عَلِيهِ وَبالله التَّوْفِيقُ.

### ٤ \_ بَابُ الصّدْق

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِدِقِينَ وَالصَّلِدِقَتِ ﴾ الصَّلِدِقِينَ وَالصَّلِدِقَتِ ﴾ الصَّلِدِقِينَ وَالصَّلِدِقَتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] وقال تعالى: ﴿ فَلَوْ صَكَدَقُواْ ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١].

<sup>(</sup>۱) «منزل الكتاب» أي: الكتب المنزلة إلى الدنيا، و«هازم الأحزاب»: أي: الطوائف من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله على وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة وخصت هذه الغزوة بالذكر لأن هزيمتهم فيها مع كثرة عددهم وعُدَدهم إنما كانت بمحض القدرة الإلهية دونما قتال.

#### \* وأما الأحاديث:

٥٤/١ مَسْعُودِ وَاللَّهُ عَنِ النِّنِ مَسْعُودِ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجِنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً». متفقُ عليه.

طَالِبٍ عَلِيًّا، قال: حَفِظْتُ مِنْ رسول الله ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ». رواه الترمدي وقال: حديث صحيخ.

قُولُهُ: «يَرِيبُكَ» هُوَ بفتحِ الياءِ وضمّها؛ وَمَعْنَاهُ: اتْرُكْ ما
 تَشُكُّ في حِلِّه، واعْدِلْ إلَى مَا لا تَشُكُّ فيهِ.

مَرْبِ وَقَالُهُ، في حَديثه الطَّويلِ في قِصَّةِ هِرَقْلَ، قالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ \_ يَعْني حديثه الطَّويلِ في قِصَّةِ هِرَقْلَ، قالَ هِرَقْلُ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ \_ يَعْني النَّبيَ عَلَيْ \_ قالَ أَبُو سُفْيَانَ: قُلْتُ: يقولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آباؤُكُمْ (۱)، وَيَأْمُرنَا بالصَّلاةِ، والصِّدةِ، والصِّدةِ، والصِّلةِ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: ما يقوله آباؤكم، وهي كلمة جامعة لترك جميع ما كانوا عليه في الجاهلية.

<sup>(</sup>Y) قوله: «والصدق» هذه رواية للبخاري في بدء الوحي، وله في رواية: «الصدقة». قال الحافظ ابن حجر: ورجحها شيخ الإسلام، ويقويها رواية البخاري في التفسير، وكذا مسلم في «الزكاة». واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، ويرجحها أيضاً في هذا الحديث أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى.

٥٧/٤ ـ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وَقِيلَ: أَبِي سَعيدٍ، وَقيلَ: أَبِي سَعيدٍ، وَقيلَ: أَبِي سَعيدٍ، وَقيلَ: أَبِي الْوَلِيدِ، سَهْلِ بِنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ بَدْرِيُّ ضَيَّاتُهُ، أَن النبي ﷺ، قال: «مَنْ سَأَلَ اللهُ، تعالى، الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». رواه مسلم.

وَهُولَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (١) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي فَقَالَ لَقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعَنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (١) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلا أَحَدٌ اللهَّرَى غَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلادَهَا. فَعَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَريباً مِنْ ذَلكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَا مُمُورَةٌ وَأَنَا مَا اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَت حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي مَنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزْقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيلِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْبُهُ بِيلِهِ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ النَّهُ لِيلَا اللهُ لَنَا الْغُلُولُ، فَلَا اللهُ لَنَا الْغَنَائِمُ لَا أَوْ ثَلَائُهُ عَلَىٰ وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهُمَا لَنَا». مَتَفَقَ عليه. وَصَعْفَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لَا اللهُ لَنَا الْغَنَائِمُ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَهُمَا لَنَا». مَتَفَقَ عليه.

الْخَلِفَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمةِ وكسرِ اللامِ: جَمْعُ خَلِفَةٍ،
 وَهِيَ النَّاقَةُ الحامِلُ.

<sup>(</sup>۱) «بضع امرأة» بضم الباء وسكون الضاد المعجمة: يطلق على الفرج والنكاح والجماع، و«يبنى بها» يدخل بها.

<sup>(</sup>٢) «الغُلول» بضم الغين المعجمة: الخيانة في المغنم.

مَدَقا وبيَّنا بُورِك لَهُما في بيعهِمَا، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَتْ بركَةُ وَلَا كَيْعِها» (١) متفقٌ عليه.

#### ه ـ بَابُ المراقبة

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَى يَرَبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد: ٤] [الشعراء: ٢١٨، ٢١٨] وقال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد: ٤] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الفجر: ١٤] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ (٢) [الفجر: ١٤] وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩] والآياتُ في الْبَابِ كَثيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

7٠/١ ـ وَأَمَّا الأحاديثُ؛ فَالأَوَّلُ: عَنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ وَ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسولِ الله عَلَيْهِ، ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيَابِ، شديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيَابِ، شديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وقالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي كُنِي الْمُسَلام، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلٰهَ عَلَى فَخِذَيْهِ وقالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْ لا إِلٰهَ عَنِ الإسلام، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: الإسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ وَتُقيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَطُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً. قالَ: قالَ:

<sup>(</sup>١) أي: ذهبت ولم يحصلا إلا على التعب.

<sup>(</sup>٢) أي: يرصد أعمال العباد لا يفوته منها شيء ثم يجازيهم عليها.

صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (۱)! قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الإيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، والْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قالَ: صَدَقْتَ. قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ. قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللهَّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكُ. قالَ: قالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ يَرَاكُ. قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِن السَّائِلِ. قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ (٢) يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ. وَرَسُولُهُ أَعْرَى مَنِ السَّائِلُ؟ قلتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قلتُ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ مَلْ اللهَ عَلْمُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ مَلَا اللهُ عَلَى ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ مَلَا اللهُ عَلَى ورسُولُهُ أَعْلَمُ . واه مسلم. ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ: فإنَّه جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ ». رواه مسلم.

وَمَعْنَى: «تَلِدُ الأَمَةُ رَبَّتَهَا» أَيْ: سَيِّدَتَهَا؛ ومعناهُ أَنْ تَكْثُرَ السَّرَادِي حَتَّى تَلدَ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتاً لِسَيِّدِهَا، وَبنْتُ السَّيِّدِ في مَعْنَى السَّيِّدِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذٰلك. وَ«الْعَالَةُ»: الْفُقَرَاءُ. وقولُهُ «مَلِيّاً» أَيْ: زَمَناً طويلاً، وَكَانَ ذٰلك ثَلاثاً.

71/٢ ـ الشَّاني: عَنْ أبي ذَرِ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةً، وَأبي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللهُ عَنْ رسول الله ، عَلَيْ قال: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ (٣) وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن». رواه التَّرْمِذِيُّ وقال: حديث حسن.

٦٢/٣ ـ الثَّالثُ: عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَيَّا، قال: كُنْتُ خَلْفَ

<sup>(</sup>۱) وجه العجب أن السؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه، وقد زال عجب عمر ﷺ: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".

<sup>(</sup>٢) «الرِّعاء» \_ بكسر أوله وبالمد \_: جمع راع. «الشاء»: الغنم.

<sup>(</sup>٣) أي: في أي مكان كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، فإن الله تعالى يراك ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱) يَوْماً، فَقَالَ: (آيَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احَفَظِ اللهُ وَإِذَا يَحْفَظُكُ (۲) ، احْفَظِ اللهُ تَجِدْهُ تُجَاهَكُ (۳) ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ: أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتِ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتِ الطَّعُونَ الشَّعُونَ الشَّعُونَ اللهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتِ اللهُ قَلْامُ ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ (٤) (واهُ التَّرْمِدِيُّ وَقَالَ وَعِلَى حديثُ حسنُ صحيحٌ.

وفي روايةِ غيرِ التِّرْمذيِّ: «احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفُرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسْراً».

مَالاً عَنْ أَنْسِ وَ اللَّهِ عَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقٌ فِي أَعْيَلِهُ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتُ، الْمُهْلِكَاتُ. مِنَ الْمُوبِقَاتُ، الْمُهْلِكَاتُ.

7٤/٥ - الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّلَيْهُ، عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ، تَعَالَى، أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ». متفق عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) أي: على دابته.

<sup>(</sup>٢) «احفظ الله» بملازمة تقواه واجتناب نواهيه وما لا يرضاه، «يحفظك» في نفسك وأهلك ودنياك.

<sup>(</sup>٣) أي: تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة.

<sup>(</sup>٤) «رفعت الأقلام» أي: تركت الكتابة بها، و«جفت الصحف» التي فيها تقادير الكائنات. وهذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها من أمد بعيد، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها.

◘ وَ«الْغَيْرَةُ»: بفتح الغين، وَأَصْلُهَا الأَنْفَةُ.

707 - السَّادِسُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ اللَّهُ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (١) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَأْتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (١) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَأْتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (١) فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً، فَأْتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسنٌ، وَجِلْدٌ حَسنٌ، وَيَذْهُ وَأُعْظِيَ لَوْناً حَسَناً. قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: الإبلُ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ - شَكَ الرَّاوِي - فَقَالَ: الإبلُ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ - شَكَ الرَّاوِي - فَأَعْظِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأْتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هٰذَا الذي قَدرنِي النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْراً حَسَناً. قال: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً، وقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قال: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْكِ بَصَرَهُ. قال: فَأَيُّ إِلَيْ بَصَرَهُ. قال: فَأَيُّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قال: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً. فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لهٰذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، بَاللهِ ثَمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ،

<sup>(</sup>١) أي: يعاملهم معاملة المبتلي المختبر.

وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ في سَفَرِي، فقالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فقالَ: كَأْنِي أَعْرِفُكُ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدُرُكُ النَّاسُ، فَقيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ!؟ فقالَ: إنَّ كُنْتَ كَاذِباً فَقيلَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلَى ما كُنْتَ.

وَأَتَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فقالَ لَهُ مِثْلَ ما قَالَ لِهِٰذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هٰذَا، فقالَ: إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فقالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّهِ مُنَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا في سَفَري؟ فقالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَري، فَخُذْ ما شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَ اللهِ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَري، فَخُذْ ما شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَ اللهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ عَلَى صَاحِبَيْكَ، مَعْقَ عليه. الله عنك، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». معنقَ عليه.

"وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ" بِضِم العينِ وفتحِ الشينِ وبالمدِّ: هِيَ الحامِلُ. قولُهُ: "أَنْتَجَ» وفي روايةٍ: "فَنتَجَ» مَعْنَاهُ: تَوَلَّى نِتَاجَهَا، والنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَةِ لِلْمَوْأَةِ. وقولُهُ "ولَّدَ هٰذا" هُوَ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ: أَيْ: تَوَلَّى ولادَتَهَا، وهُو بمَعْنَى نَتَجَ في النَّاقَةِ. فالمُولِّدُ، والناتِجُ، والقَابِلَةُ بمَعْنَى؛ لٰكِنْ هٰذَا لِلْحَيَوانِ وذاكَ لِغَيْرِهِ. وقولُهُ: "انْقَطَعَتْ والقَابِلَةُ بمَعْنَى؛ لٰكِنْ هٰذَا لِلْحَيَوانِ وذاكَ لِغَيْرِهِ. وقولُهُ: "انْقَطَعَتْ بي الحِبالُ» هُو بالحاءِ المهملةِ والباءِ الموحدةِ: أي الأسْبَابُ: وقولُهُ: "لا أَجْهَدُكَ» معنَاهُ: لا أشقُ عليْكَ في رَدِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ أَوْ وقولُهُ: "لا أَجْهَدُكَ» بالحاءِ المهملةِ والميم، ومعناهُ: لا أَحْمَدُكَ بِتَرْكِ شَيْء تَحتاجُ إلَيْهِ، كما قالُوا: ليْسَ عَلَى طُولِ الحياةِ نَدَمٌ، أَيْ عَلَى فَوَاتِ طُولِهَا.

النبي ﷺ قال: «الْكَيِّس<sup>(۱)</sup> مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَغُدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَثْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ». رواه التَّرْمِديُّ وقال: حديثُ حَسَنَ.

قال التُّرْمذيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى «دَانَ نَفْسَه»: حَاسَبَهَا.

٦٧/٨ ـ الثَّامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ» (٢٠). حديث حسن رواه التَّرْمذيُ وَغَيْرُهُ.

١٨/٩ ـ التَّاسِعُ: عَنْ عُمَرَ رَفِي النَّبِي ﷺ قال: «لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ». رواه أبو داود وغيره.

## ٦ ـ بَابُ التقوى

قال الله تعالى: ﴿ يَا يَهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا اللّهَ حَقَ ثَقَانِهِ ﴾ [التغابن: ١٦] وقال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا السَّطَعُمُ ﴾ [التغابن: ١٦] وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللّه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ إِنَا ﴿ وَقَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَلهُ الْأَمْرِ بِالتَّقْوَى كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ إِنَا لَهُ أَلُهُ فَوْ كَا لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] وقال تعالى: ﴿ إِن مَنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] وقال تعالى: ﴿ إِن اللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ ذُو يَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو يَعْفِواْ اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ وَاللّهُ ذُو

<sup>(</sup>١) «الكَيِّس»: العاقل. (٢) أي: ما لا يهمه في دنياه وآخرته.

<sup>(</sup>٣) مخرجاً: أي: من كرب الدنيا والآخرة، ﴿ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيَّثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾: أي: من جهة لا تخطر بباله.

ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩] والآيَاتُ في الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

79/١ وَأَمَّا الأَحَادِيثُ فَالأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَيُ اللهِ قَالَ: قَالُوا: لَيْسَ قِيلَ: يا رسولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قال: «أَتْقَاهُمْ». فقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ بنُ نَبِيِّ اللهِ بْنِ نَبِيِّ اللهِ بْنِ خَيْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ خَيْلِ اللهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسْلامِ إِذَا فَقُهُوا». مَعْفَى عليه.

□ و «فَقُهُوا» بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا، أَيْ: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْع.

٧٠/٢ ـ الثَّانِي: عَن أبي سَعيدِ الْخُدْرِيِّ رَبُّ عَن النبي عَلَيْهُ عَن النبي عَلَيْهُ قَال: "إِنَّ اللهُ مُسْتَحْلِفُكُمْ (١) فِيهَا فَيَنْظُرُ كَانْ اللهُ مُسْتَحْلِفُكُمْ (١) فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء؛ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّسَاء؛ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ». رواه مسلم.

٧١/٣ - الثَّالِثُ: عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى». رواه مسلم.

٧٢/٤ ـ الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيِّ بْن حَاتِم الطَّائِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى». رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) «مستخلفكم فيها»: أي: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته، أم بمعصيته وشهواتكم. «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»: أي: احذروا الافتتان بهما.

٧٣/٥ - الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيً بُنِ عَجُلانَ الْبَاهِلِي فَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَخْطُبُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ، وَصُلُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». رواه التُّرْمِديُّ، في أَمْوالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». رواه التُّرْمِديُّ، في آخر كتَابِ الصَّلاةِ وَقال: حديث حسن صحيح.

## ٧ - بَابُ الْيَقِينَ والْتُوكِل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١١٠ [الأحزاب: ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَفَضِّلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُوا رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا عَسِمَ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مُوانَا: ١٧٤، ١٧٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: ١١]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وَالآيَات فِي الأَمْرِ بِالتَّوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَّكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣] أي: كَافِيهِ: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ (١) قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إيمانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢] وَالآيَات في فَضْلِ التَّوَكُّل كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

<sup>(</sup>١) وَجِلت: أي: خافت.

#### \* وأما الأحاديث:

٧٤/١ \_ فَالأَوَّلُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ، فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْط، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ (١) فَظَنَنْتَ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: لهذَا مُوسَى وَقَوْمُه، وَلٰكِن انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ» ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ في أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَقَالَ بَعْضَهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلام، فَلَمْ يُشْرِكُوا باللهِ شَيْئًا \_ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ \_ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ (٢) وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصِنِ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ (٣).

الرُّهَيْطُ» بِضَمِّ الرَّاءِ: تَصْغِيرُ رَهْطٍ، وَهُمْ دُونَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ. «وَالأُفْقُ»: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ. «وَعُكَّاشَةُ» بِضَمِّ الْعَيْن وَتَشْديد الْكَافِ وَبِتَحْفِيفها، وَالتَّشْديدُ أَفْصَحُ.

<sup>(</sup>١) أي: أشخاص كثيرة،

<sup>(</sup>٢) أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم، و«لا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها.

<sup>(</sup>٣) لفظة «يرقون» انفرد بها مسلم، وهي شاذة، وانظر «الفتح» ٢٥٤/١١.

٧٥/٢ ـ الثَّانِي: عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَلَيْهَا أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَعِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ (١). اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِك؛ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتُ مَنْ فَي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِعِزَتِك؛ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتُ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». مُثَّفَقُ عَلَيْهِ. وَهذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَاحْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

٧٦/٣ ـ الثَّالِثُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَها مُحَمَّدٌ عَلَيْ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». رَوَاهُ البُخَارِيْ.

وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

٧٧/٤ - الرَّابِعُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَظْنَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ». رَوَاهُ مُشلِم.

قِيلَ: مَعْنَاهُ:مُتَوَكِّلُونَ، وَقِيلَ: قُلُوبُهُمْ رَقِيقَةٌ.

٧٨/٥ ـ الْخَامِسُ: عَنْ جَابِرِ فَاللهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قِبَلَ نَجْدِ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ، قَفَلَ مَعَهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ في وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رسولُ اللهِ عَلِيْهِ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَه، ونِمْنَا بَالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ تَحْتَ سَمُرَةٍ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَه، ونِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْعُونَا، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا

<sup>(</sup>۱) «أسلمت» أي: استسلمت لحكمك وأمرك، و«أنبت»: رجعت إلى عبادتك والإقبال على ما يقرب منك، «وبك خاصمت» أعداء الدين.

اخْتَرَط عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتاً، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ \_ ثَلاثاً» وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ (١)، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَخَافُنِي؟ قَالَ: «اللهُ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ الإسمَاعيليّ في صحيحِهِ قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنْيَ؟ قَالَ: «اللهُ » قَالَ: فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَسُولَ اللهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَقَالَ: السَّيْفَ فَقَالَ: كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله؟ » قَالَ: لا، وَلٰكِنِّي الشَّهُ الله؟ وَلٰكِنِّي أَعَاهِدُكَ أَنْ لا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ.

قَوْلُهُ: "قَفَلَ" أَيْ: رَجَعَ. وَ "الْعِضَاهُ": الشَّجَرُ الَّذي لَهُ شَوْكٌ. وَ "الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح، شَوْكٌ. وَ "الشَّمْرَةُ" بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْميم: الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْح، وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ. وَ "اخْتَرَطَ السَّيْفَ" أَيْ: سَلَّهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ. "صَلْتاً" أَيْ: مَسْلُولاً، وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا.

٧٩/٦ ـ السَّادِسُ: عَنْ عُمَرَ رَبِّيُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَقُولُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. تَعْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً». رَوَاهُ التَّرِمَدَيِّ (٢)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>١) أي: بغزوة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل: لأن أقدامهم نقبت، فكانوا يلفون عليها الخرق، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في «قوت المغتذي»: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن =

مَعْنَاهُ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصاً، أَيْ: ضَامِرَةَ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَاناً، أَيْ: مُمْتَلِئَةَ الْبُطُونِ.

وَفِي رِوَاية فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ» وَذَكَرَ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ».

٨١/٨ ـ الشَّامِنُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ضَا عَبِهِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُمْرَ بْنِ كَعْب بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَّةً بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَا لَهُ وَأَمُّهُ صَحَابَةً وَاللهِ لَوَا لَهُ مَا لَكُ مِنْ التَّيْمِيِّ وَلَيْهِ - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةً وَلِيهِ اللهِ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيِّ وَلَيْهِ - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ صَحَابَةً وَلِيهِ اللهِ اللهِ

الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزق، وإنما أراد \_ والله أعلم \_: لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم، ورأوا أن الخير بيده ومن عنده، لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين، كالطير تغدو خماصاً، وتعود بطاناً، لكنهم يعتمدون على قُوَّتهم وجَلَدهم، ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل.

<sup>(</sup>١) أي: جعلتها منقادة لك، طائعة لحكمك، راضية بقضائك، قانعة بقدرك، و"ألجأت»: أي: أسندت "ظهري إليك" أي: إلى حفظك، "رغبة ورهبة إليك": أي: طمعاً في ثوابك، وخوفاً من عقابك. وقوله ﷺ: "على الفطرة": أي: على الإيمان.

قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنَا فَقُلْتُ: يَا رَسولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: «مَا ظَنُكَ يَا أَبا بَكْرٍ باثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا»(١) مُتَّفَقُ عَلَيْه.

مَّدُومِيَّةُ مِنْدُ بِنْتُ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَحْزُومِيَّةُ فَيْ اللهِ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ (٢) قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ (٢) أَوْ أُظلِمَ أَوْ أُظلَمَ، أَوْ أُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ يُحْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللهِ وَاوَد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسانِيدَ صَحِيحَةٍ. قَالَ التَّرْمِذِيْ عَديثُ حسنٌ صحيحٌ، وهذَا لَقْظُ آبِي دَاوُد.

مَنْ قَالَ ـ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلَا مَنْ قَالَ ـ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنحَّى حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ». وَقَاهُ آبُو دَاوُدَ وَالتَّرمِديّ، والنسائي وغَيْرهم. وَقَالَ التَّرمذيّ، حديثُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ . لِشَيْطَانُ آخَرَ: كَيْفَ حَسنٌ، زاد أَبُو دَاوُدَ: "فَيَقُولُ: ـ يَعْنِي الشَّيْطَانَ ـ لِشَيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكُ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِي وَكُفِي وَوُقِيَ»؟

٨٤/١١ ـ وَعَنْ أَنْسِ رَهِ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا النَّبِيِّ عَلِيْهُ، وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا

<sup>(</sup>١) أي: بالنصر والمعونة والحفظ، أيصيبُهما ضَيم؟!

<sup>(</sup>٢) «أن أضِلَّ» ـ بفتح أوله وكسر الضاد المعجمة ـ: أي: أغيب عن معالى الأمور، «أو أُضل» ـ بفتح فكسر ـ: أي: فيري، «أو أُزِل» ـ بفتح فكسر ـ: أي: أزل عن الطريق المستقيمة، «أو أُزَل» ـ بضم ففتح ـ: أي: يستولي على من يزلني عن معالى الأمور إلى سفاسفها.

الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِديِّ باسْنَادِ صحِيح على شرطِ مُسْلِم.

﴿ يَحْتَرِفُ ﴾: يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ.

## ٨ ـ باب الاستِقامة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكُ أُنَّ اللَّهِ فَمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَ أُنَّ اللَّهِ فَمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَا عَنْ الللّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا اللللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَ

مُرُو، وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَو، وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِي فِي الإسْلَامِ قَوْلاً لا أَسْأَل عَنْهُ أَحَداً عَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ. ثُمَّ اسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِم.

٨٦/٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:
«قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ» قَالُوا:
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ
مِنْهُ وَفَضْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِم.

<sup>(</sup>١) أي: عند الموت.

<sup>(</sup>٢) أي: تطلبون. «نُزُلاً»: أي: رزقاً مُهَيّاً.

وَ «الْمُقَارَبَةُ»: الْقَصْدُ الَّذِي لا غُلُوَّ فِيهِ وَلَا تَقْصِيرَ، وَ «السَّدَادُ»: الاسْتِقَامَةُ وَالإصَابَةُ، وَ «يَتَغَمَّدني» يُلْبسُني وَيَسْتُرني.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الاسْتِقَامَةِ: لُزوم طَاعَةِ الله تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَهِيَ نِظَامُ الأُمُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيق.

٩ ـ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى
 وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما
 وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٦/ ٤٦٥: والمعنى: أن التي أعظكم بها قيامكم وتشميركم لطلب الحق، وليس بالقيام على الأقدام، والمراد بقوله: (مثنى) أي: يجتمع اثنان فيناظران في أمر رسول الله على والمراد به الفرادي أن يتفكر الرجل وحده، ومعنى الكلام: ليتفكر الإنسان هنكم وحده، وليخل بغيره، وليناظر، وليستشر، فيستدل بالمصنوعات على صانعها، ويصدق الرسول على اتباعه، وليقل الرجل لصاحبه: هلم فلنتصادق: هل رأينا بهذا الرجل جنّة قط، أو جربنا عليه كذباً قط.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ(١): «الْكَيِّسِ مَنْ دَانَ نَفْسَه».

# ۱۰ ـ بَـابُ الـمـبـادرة إلى الـخـيـرات وحث من توجّه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ (٢) [البقرة: ١٤٨]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

#### \* وأما الأحاديث:

٨٧/١ ـ فَالأَوَّل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْةِ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (٣) يُصْبِحُ الرَّجُل مُؤْمِناً وَيُصْبِح كَافِراً، يَبِيعُ دِينَه بِعَرَضٍ (٤) مِنَ الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُشْلِم.

مهملة عنْ أَبِي سرْوَعَة - بكسر السينِ المهملةِ وفتحها - عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَلَيْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا النَّبِيِّ الْحَارِثِ وَلَيْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ الْحَارِثِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاءَ النَّاسِ إِلَى بِالمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَر نِسائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسِ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى بَعْضِ حُجَر نِسائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسِ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى

<sup>(</sup>١) تقدم في الصفحة ٥٠. (٢) أي: سارعوا إليها.

<sup>(</sup>٣) «كقطع» \_ بكسر ففتح \_: أي: طائفة. «من الليل المظلم»، أي: كلما ذهبت ساعة منه مظلمة عقبتها ساعة مثل ذلك.

<sup>(</sup>٤) «العَرَض» ـ بفتح الراء ـ: المتاع، وفي الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المُضلة أواخر الزمان، وكلما انقضى منها فتنة عقبتها أخرى نسأل الله السلامة.

أَنَّهُمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرْعَته، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبسَنِي، فَأَمَرْت بِقَسْمَته». رَوَاهُ النُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَه». «التَّبْر» قطع ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ.

مُ ٨٩/٣ ـ الثَّالَث: عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالَ: قَالَ رَجُلٌ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالَ: «في الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقُ عَلَيْه.

90/٤ ـ الرَّابِع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحيحٌ تَحْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْعَنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَت الْحُلْقُومَ. قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْه.

□ «الْحُلْقُومُ»: مَجْرَى النَّفسِ. وَ «الْمَرِيءُ: مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

91/0 ـ الخامس: عن أنس وَ الله عَلَيْهُ أَخَذَ الله عَلَيْهُ أَخَذَ الله عَلَيْهُ أَخَذَ الله عَلَيْهُ أَخُدُ مَنِي هَٰذَا؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ النَّانِ مَنْهُمْ يَقُول: أَنَا أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّه؟» فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَبُو دَجَانَةَ وَ الله الله الله المُشْرِكِينَ. رواه مسلم.

اسمُ أبي دُجَانَةَ: سمَاكُ بْنُ خَرشَةَ. قَوْلُهُ: «أَحْجَمَ الْقَوْمُ»: أَي تَوَقَّفُوا. وَ«فَلَقَ بهِ»: أَيْ شَقَّ «هَامَ الْمُشْرِكينَ»: أَيْ رؤوسَهُمْ.

٩٢/٦ \_ السَّادس: عن الزُّبَيرِ بنِ عديِّ قال: أَتَيْنَا أَنسَ بنَ

مَالكِ رَفِيْهُ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ. فَقَالَ: «اصْبروا فَإِنَّه لا يَأْتِي عَلَيكم زَمَانٌ إلَّا وَالَّذي بَعْدَه شَرُّ مِنْه حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» سَمعْتُه مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. رواه البخاري.

97/٧ ـ السَّابع: عن أبي هريرة وَ أَن رسول الله عَلَيْ قال: «بادِروا بالأعْمَالِ(١) سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظرونَ إلَّا فَقْراً مُنْسياً، أَوْ غنى مُطْغياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسداً، أَوْ هَرَماً مُفْنداً(١) أَوْ مَوْتاً مُجْهزاً(٣) أَوِ السَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ !». رواه التَّرمذي وقال: حديثُ حسنٌ.

٩٤/٨ ـ الثامن: عنه أن رسول الله عَلَيْ قال يومَ خَيْبَرَ:

«لأَعْطِيَنَ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَه، يَفْتَح الله عَلَى يَدَيْهِ»
قالَ عُمَر وَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولَه، يَفْتَح الله عَلَى يَدَيْهِ،
أَنْ أَدْعَى لَهَا، فَدَعَا رسول الله عَلَيْ عليَّ بن أبي طَالب، وَ الله عَلَيْك، وَ الله عَلَيْك، فَسَارَ فَاعُطاه إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلا تَلْتَفْتْ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْك» فَسَارَ فَاعُظاه إِيَّاهَا، وَقَالَ: «امْشِ وَلا تَلْتَفْتْ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْك، فَسَارَ عَلَيْ شَيْئاً، ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفْتُ؛ فَصَرَخ (١٤): يَا رسول الله، على ماذَا أَقاتِل النَّاس؟ قالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، ماذَا أَقاتِل النَّاس؟ قالَ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول الله، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ فَقَدْ مَنَعُوا مَنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسول الله، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ فَقَدْ مَنَعُوا مَنْكَ دِمَاءَهُمْ

<sup>(</sup>١) «بادروا»: سابقوا، «بالأعمال» أي: الصالحة، سبعاً من الأحوال الطارئة المشغلة التي ذكرها الحديث.

<sup>(</sup>٢) «مُفْنِداً»: أي: موقعاً في الفَند وهو كلام المخرف.

<sup>(</sup>٣) «مُجْهِزاً» ـ بضم الميم وسكون الجيم وكسر الهاء آخره زاي ـ: أي: سريعاً.

<sup>(</sup>٤) أي: رفع صوته بقوله ﴿ يَا رسول الله ، على ماذا أقاتل الناس. وقوله ﷺ: «إلا بحقها»: أي فيؤاخذون بذلك، كالنفس بالنفس والزكوات، وحسابهم على الله ، فإن صدقوا وآمنوا بالقلب نفعهم ذلك في الآخرة، وإلا فلا.

#### ١١ - بَابُ المجاهدَة

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُكَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبّكَ حَتَىٰ يَأْفِيكَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبّكَ حَتَىٰ يَأْفِيكَ اللّهَ عَيْنَ لَيْكِ وَبَبّتَلَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاذْكُرِ السّمَ رَبِّكَ وَبَبّتَلَ الْمَقِيثُ ﴿ وَاذْكُرِ السّمَ رَبِّكَ وَبَبّتَلَ الْمَعِينَ اللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَالل

## \* وأما الأحاديث:

ا/90 - فالأول: عن أبي هريرة والله قال: قال والله والل

<sup>(</sup>١) اليقين: الموت. (٢) يره: أي: يرى ثوابه.

<sup>(</sup>٣) «الولي»: من تولى الله بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة.

النونِ «آذَنْتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ «اسْتَعَاذَنِي» رُوي بالنونِ وبالباءِ.

97/۲ \_ الثاني: عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ فيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ فيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ قال: «إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ ذَرَاعاً هَرُولَةً» (١) تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعاً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً» (١) رواه البخاري.

الثالث: عن ابن عباس رَجُهُمُ قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ<sup>(٢)</sup> مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ». رواه البخاري.

عن عائشة ﴿ اللَّهُ عَلَى عَالَمُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ مَ تَصْنَعُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ (٤)! قَالَ: «أَفَلا أُحِبُّ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ (٤)! قَالَ: «أَفَلا أُحِبُّ

<sup>(</sup>١) هذا من باب التمثيل في الجانبين. والمعنى: من أتى شيئاً من الطاعات ولو قليلاً، قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام، وكلما زاد في الطاعة زدته في الثواب، وإن كان إتيانه بالطاعة على التأنى تكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة.

<sup>(</sup>٢) أي: عظيمتان. «مغبون فيهما»: من الغبن، وهو الشراء بأضعاف الثمن، أو البيع بدون ثمن المثل، شبّه النبيُ على المكلف بالتاجر، والصحة في البدن والفراغ من الشواغل عن الطاعة برأس المال، لأنهما من أسباب الأرباح، ومقدمات نيل النجاح، فمن عامل الله تعالى بامتثال أوامره وابتدر الصحة والفراغ يربح، ومن أضاع رأس ماله ندم حيث لا ينفع الندم.

<sup>(</sup>٣) أي: تتشقق.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن أبي جمرة ﴿ الله عَلَمُ لا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله يغفرها للنبي ﷺ من قبيل ما نقع نحن فيه، معاذ الله! لأن الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، ومن الصغائر التي فيها رذائل، إنما ذلك من قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكر، ووضع البشرية وإن رفع قدرها حيث رفع فإنها تعجز عن ذلك بوضعها، لأنها من جملة المحدثات، وكثرة =

أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟». متفقَّ عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن شُعْبَة.

99/0 \_ الخامس: عن عائشة و أنها قالت: «كان رسول الله و إذا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ». متفق عليه.

والمراد: الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ من شهر رمضانَ. «وَالْمِئْزَرُ»: الإِزَارُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عن اعْتِزَالِ النِّسَاءِ، وقيلَ: المُرَادُ تَشْمِيرُهُ للْعِبَادَةِ. يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهٰذَا الأَمْرِ مِئْزَرِي، أَيْ: تَشَمَّرْتُ، وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

السادس: عن أبي هريرة والله وا

النَّارُ السابع: عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «حُجِبَتِ النَّارُ اللهُ ﷺ قال: «حُجِبَتِ النَّارُ اللَّهَوَاتِ، وحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ». متفقَّ عليه.

وفي رواية لمسلم: «حُفَّت» بَدلَ «حُجِبَتْ» وهُوَ بمَعْنَاهُ؛ أَيْ: بَيْنَهُ وبَيْنَهَا هٰذَا الحِجَابُ؛ فَإِذا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

١٠٢/٨ \_ الثامن: عن أبي عبد الله حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ عَلَيْهُ،

النعم على الذي رفع قدره أكثر من غيره تُضاعِفُ الحقوق عليه، فحصل العجز،
 فالغفران لذلك.

قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْت: يَصْلِي بِهَا في رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْت: يُصَلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْت: يَصَلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْت: يَصْلِّي بِهَا في رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْت: يَرْكَع بِهَا، ثمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مَتَ بِسُوّالِ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوّالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتُعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم» فَكَانَ ركُوعُه بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم» فَكَانَ ركُوعُه نَحُولًا مِنْ قِيَامِهِ، ثمَّ قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد» ثمَّ نَحُولًا مِنْ قِيَامِهِ، ثمَّ قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد» ثمَّ فَامَ قِيَاماً طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ، ثمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» فَكَانَ سُجُوده قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

١٠٣/٩ ـ التاسع: عن ابن مسعود ظلم قال: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال: صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْلَةً، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْت بِأَمْرِ سُوءِ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قالَ: هَمَمْت أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. متفقَّ عليه.

العاشر: عن أنس ظَيْنَهُ عن رسول الله ﷺ قال: «يَتْبَع المَيْتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُه وَعَمَلُه؛ فَيَرْجِع اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُه، وَيَبْقَى عَمَلُهُ». متفقَ عليه.

النبي ﷺ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (٢)، وَالنَّارُ مِثْلُ النبي ﷺ: «واه البخاري.

١٠٦/١٢ ـ الثاني عشر: عن أبي فِراسٍ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبِ

<sup>(</sup>١) «مترسلاً»: أي: مرتلاً بتبيين الحروف وأداء حقها.

<sup>(</sup>٢) «الشِّرَاك»: أحد سيور النعل التي تكون في وجهه ويختل المشي بفقده، والمعنى أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية.

الأَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُولَ الله ﷺ، وَمِنْ أَهْلِ الصَفَّةِ (١) ضَيَّيَّةُ قَالَ: «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولَ الله ﷺ فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ، وَحَاجَتِهِ (٢) فَقَالَ: «سَلْني» فَقُلْت: أَسُلُني أَنْ فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَٰلِكَ؟» قُلْت: فَقُلْت: أَسُلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَٰلِكَ؟» قُلْت: هُوَ ذَاكَ قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رواه مسلم.

الثالث عشر: عن أبي عبد الله و يُقَال: أَبُو عَبْدِ الله و يُقَال: أَبُو عَبْدِ الله عَلَيْهِ قال: سَمِعْت رسول الله عَلَيْهِ قال: سَمِعْت رسول الله عَلَيْهِ قال: سَمِعْت رسول الله عَلَيْهِ قال: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً». رواه مسلم.

الأَسْلَمِيِّ وَ الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ عبد الله بن بُسْرِ الأَسْلَمِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ: «خَيْر النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُره وَحَسُنَ عَمَلُه». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

□ «بُسْر»: بضم الباء وبالسين المهملة.

الخامس عشر: عن أنس فَيْهُ، قال: غَابَ عَمِّي أَنسُ بِنُ النَّصْرِ فَيْهُ، عن قِتالِ بَدْرٍ، فقال: يا رسول الله غِبْتُ عَن أَنسُ بِنُ النَّهُ النَّهِ وَتَالِ اللهُ غِبْتُ عَن أَوْلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَني قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَئِنِ اللهُ أَمُد انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، لَيْرِيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ (٣). فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ،

<sup>(</sup>١) «الصُّفَّة»: محل مسقف آخر المسجد النبوي يأوي إليه الفقراء.

<sup>(</sup>٢) «الوَضوء» ـ بفتح الواو ـ: الماء المُعَد للوضوء، و«حاجته»: أي: ما يحتاج إليه من لباس وغيره.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: هذا الكلام يتضمن أنه ألزم نفسه إلزاماً مؤكداً هو الإبلاغ في الجهاد والانتهاض فيه، والإبلاغ في بذل ما يقدر عليه، ولم يصرح بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك، وتبرؤاً من حوله وقوته، ولذا قال في رواية: «فهاب أن يقول غيرها»، ومع ذلك نوى بقلبه، وصمم على ذلك بصحيح قصده، ولذا =

فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْتَذِرُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلاءِ ـ يَعْنِي أَصْحَابه ـ وَأَبْرَأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلاءِ ـ يَعْنِي المُشْرِكِينَ ـ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّضْرِ، إنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مَعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّضْرِ، إنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ. قال سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يا رَسولَ اللهِ مَا صَنَعَ! قال أَنسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ (١) ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْح، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ المُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إلَّا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٢). قال أنس: كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَنَّ هٰذِهِ الآيَة نَزَلَتْ إلَا أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ (٢). قال أنس: كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُ أَنَّ هٰذِهِ الآيَة نَزَلَتْ فيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَلَا أَنسَ: وَالْحَزاب: ٢٣] إلى آخرها. متفق عليه.

□ قوله: «لَيُرِيَنَّ اللهُ» رُوي بضم الياء وكسر الراء؛ أيْ: لَيُظْهِرَنَّ اللهُ ذٰلِكَ للنَّاسِ، وَرُوِيَ بفتحهما، ومعناه ظاهر، والله أعلم.

الأنصاريّ البدريّ وَ الله قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى الأنصاريّ البدريّ وَ الله قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى الأنصاريّ البدريّ وَ الله قَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُراءٍ (٣)، وجاءَ وُجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فقالُوا: إِنَّ الله لَغَنيُّ عَنْ صاعٍ هٰذَا! فَنَزَلَتْ وَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فقالُوا: إِنَّ الله لَغَنيُّ عَنْ صاعٍ هٰذَا! فَنَزَلَتْ وَالَّذِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجُدُونَ إِلَا جُهْدَهُمْ الآية [التوبة: ٢٩]. متفق عليه.

 <sup>=</sup> سماه الله عهداً، فقال: ﴿ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) البضع: ما بين الثلاث إلى التسع من العدد.

<sup>(</sup>٢) أي: بأطراف أصابعه.

<sup>(</sup>٣) من المراءاة، وهي العمل ليراه الناس، فيكتسب منهم غرضاً دنيوياً.

<sup>(</sup>٤) أي: يعيبون المُطَّوِّعين ـ بتشديد الطاء المهملة ـ أي: المتنفَّلين، (والذين لا يجدون إلا جهدهم) أي: طاقتهم، فيأتون به.

الهملة: أيْ يَحْمِلُ أَحَدُنَا وبالحاءِ المهملة: أيْ يَحْمِلُ أَحَدُنَا على ظَهْرهِ بالأُجْرَةِ، وَيَتَصَدَّقُ بها.

١١١/١٧ \_ السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن رَبيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَوْلَاني، عن أبي ذَرِّ جُنْدُب بن جُنَادَةً وَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فيما يَرْوِي عَنِ الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلا تَظَالموا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَال إلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُوني أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُوني أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ في مُلْكِي شَيْتًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلُّكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيد وَاحِدٍ(١)، فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ ممّا عندي إلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ(٢) إِذَا أَدْخِلَ البحرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا

<sup>(</sup>١) أي: أرض واحدة ومقام واحد.

<sup>(</sup>٢) «المخيط» ـ بكسر فسكون ففتح: الإبرة.

يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». قَال سعيدُ: كان أبو إدريس إذا حدَّثَ بهذا الحديثِ جَثَا عَلى رُكبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل تَعْلَلْهُ قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.

# ١٢ ـ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخِر العُمر

قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكُّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] قال ابن عباس والمُحَقِّقُونَ: مَعْنَاهُ: أَو لَمْ نُعَمِّرُكُمْ سِتِّينَ سَنَةً؟ وَيُؤَيِّدُهُ الحديثُ الذي سندكُرُه إن شاء الله تعالى، وقيل: معناه ثماني عَشْرَةَ سَنَةً. وقيلَ: أربعين سَنَةً. قَالَهُ الحسن والكلبي وَمَسْرُوقٌ، ونقِلَ عن ابن عباس أيضاً. ونَقَلوا: أَنَّ الحسن والكلبي وَمَسْرُوقٌ، ونقِلَ عن ابن عباس أيضاً. ونَقَلوا: أَنَّ أَهْلَ المدِينَةِ كَانُوا إذا بلَغَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً تَفَرَّغ للعِبادَةِ. وقيل: هو الْبُلُوغُ.

وقوله تعالى: ﴿وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ قال ابن عباس والجمهور: هو النبيُّ عَلَيْنَةَ، وغيرهما. والله أُعلم.

□ قال العلماء: معناه: لَمْ يَتْرِكْ لَه عُذْراً إِذْ أَمْهَلَهُ هٰذِهِ المُدَّةَ. يُقال: أَعْذَرَ الرَّجُل: إِذَا بَلَغَ الغَايَةَ في الْعُذْرِ.

الثالث: عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهِ مَا صَلَّى رسول الله عَلَيْهِ صَلَّى رسول الله عَلَيْهِ صَلَّةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ إلَّا صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ إلَّا يَقُولُ فَيها: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ». متفق عليه.

وفي رواية في «الصحيحين» عنها: كان رسول الله ﷺ يُكْثِر أَنْ يَقُولَ في ركُوعِهِ وسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي» يَتَأْوَّل الْقُرآنَ.

معنى «يَتَأُوَّل الْقُرآنَ» أَيْ: يَعْمَل مَا أُمِرَ بِهِ في الْقُرآن في قولِهِ تعالى: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: يدخلني مع أكابر غزوة بدر في المشورة ومهمات الأمور، وقوله والله المنهد: «وجد»: أي: غضب.

وفي رواية لمسلم: كان رسول الله ﷺ يُكْثِر أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِركَ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ». قالت عائشة: قلت: يا رسول الله ما لهذه الكلِمَات الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَها تَقُولها؟ قال: «جُعِلَتْ لي علامةٌ في أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلْتُها ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخر السورة».

وفي رواية له: كان رسول الله ﷺ يُكْثِر مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ. أَسْتَغْفِر اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ». قالت: قلت: يا رسولَ الله! أَرَاكَ تُكْثِر مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْده، أَسْتَغْفِر اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟ فقال: «أَخْبَرني رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً في أُمَّتي فَإِذَا رَأَيْتُها أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْل: سُبْحَانَ اللهِ وبحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ؛ فَقَدْ رَأَيْتُها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْبُ اللهِ وَالْفَتْحُ شِ فَا فَتْحُ مَكَّةً، ﴿وَرَأَيْتَ رَأَيْتُها: يَاللهِ وَيَنِ اللهِ وَالْفَتْحُ شِ فَنْحُ مَكَّةً، ﴿وَرَأَيْتَ لَلهِ اللهَ وَأَنْوبُ إِلَيْهِ وَالْفَتْحُ شَ فَيْحُ مَكَّةً، ﴿وَرَأَيْتَ لَا اللهِ وينِ اللهِ وَأَنْوبُ إِللهِ وَالْفَتْحُ شَ فَيْحُ مَكَّةً، ﴿وَرَأَيْتَ كُلُهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْفَتْحُ مَكَّةً وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْفَتْحُ مَكَةً وَاللهِ وَاللهِه

الْوَحْيَ الْوَحْيَ 110/٤ ـ الرابع: عن أنس رَفِيْهُ قال: إنَّ اللهَ ﷺ عَلَى تَابِعَ الْوَحْيَ عَلَى رسول الله ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تُوفِّي أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ. مَتَفَقْ عليه.

الخامس: عن جابر ظلم قال: قال رسول الله ﷺ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَات عَلَيْهِ». رواه مسلم (١).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۷۸)، وفي الحديث التحريض على حسن العمل، وملازمة السنة المحمدية في جميع الأحوال، والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال، ليموت على تلك الحال الحميدة، فيبعث كذلك، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.

# ١٣ \_ باب بَيان كثرةِ طرق الخير

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴿ [البقرة: ١٩٧] وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٧] وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَقْسِهِ ﴿ ﴾ [الجاثبة: ١٥] والآيات في الباب كثيرةٌ.

وأمّا الأحاديث فكثيرة جداً، وهي غير منحصرة، فنذكر طرفاً منها:

الاارد الأوَّل: عن أبي ذر جُنْدَب بن جُنَادَةَ وَ اللهِ، قال: «الإيمانُ باللهِ، قال: «الإيمانُ باللهِ، قال: «الإيمانُ باللهِ، وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ». قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قال: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قال: «تُعينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ». قُلْتُ: يا رَسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قال: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنها صَدقَةٌ مِنْكَ عَلى نَفْسِكَ». متفقَ عليه.

□ «الصَّانِعُ» بالصَّاد المهملة لهذَا هو المشهور، وَرُوِيَ «ضَائعاً» بالمعجمة: أَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ أَوْ عِيَالٍ، ونحُو ذٰلكَ «وَالأَخْرَقُ»: الَّذي لا يُتقن مَا يُحَاولُ فِعْلَهُ.

المالا الثاني: عن أبي ذر أيضاً وهيه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكِرَ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ

مِنْ ذٰلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم. «السُّلامَى» بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المَفْصِلُ.

المَّالثُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ عَلْهُ قال النبي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ عَمَالُ أُمَّتي حَسَنُهَا وَسَيِّتُهَا، فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ (۱)، وَوَجَدْتُ في مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ في المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ». رواه مسلم.

17./٤ - الرابع عنه: أنَّ ناساً قالوا: يا رسُول الله، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَصُومُونَ كَمَا اللهُ لَكُمْ مَا وَيَصَدَّقُونَ بِفَضُولِ أَمْوَالِهِمْ (٢). قال: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ: إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صدقةٌ، وكلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقةٌ، وكلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقةٌ، وكلِّ تَهْلِيلَةٍ صدقةٌ، وأَمْرٌ بالمعْرُوفِ صدقةٌ، ونَهْيٌ تَحْمِيدَةٍ صدقةٌ، ونَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صدقةٌ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقةٌ» (٣) قالوا: يا رسُولَ اللهِ عَنِ المُنْكَرِ صدقةٌ، وني بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقةٌ» قالوا: يا رسُولَ اللهِ أَيْاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْرٌ؟! قال: «أَرَأَيْتُمْ (٤) لَوْ وَضَعَهَا في وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيها وِزْرٌ؟ فكذَلكَ إذا وضَعَهَا في الحَلال كانَ لَهُ أَجُرٌ». رواه مسلم.

□ «الدُّثُورُ» بالثاء المثلثة: الأموال، واحِدُها: دَثْرٌ.

مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ولَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ» (٥) رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: يُنَحَّى عنه لئلا يؤذي المارة. (٢) أي: بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم.

<sup>(</sup>٣) «البُضْع»: الجماع.(٤) أي: أخبروني. والوزر: الإثم.

<sup>(</sup>٥) أي: بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من إيناس الأخ ودفع الإيحاش عنه وجبر خاطره، وبذلك يحصل التآلف المطلوب بين المؤمنين.

السادس: عن أبي هريرة وظيم قال: قال رسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ رسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ، فيه الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقةٌ، والكلِمة الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ، ويُكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». متفق عليه.

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة والله على الله على سِتِّينَ رَسُول الله وَ الله عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثمائَةِ مَفْصِل، فَمَنْ كَبَّرَ الله، وَحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ الله واسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْماً عن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نهى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ السِّتِينَ وَالثَّلاثمائَةِ، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ».

المَسْجِدِ عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدِ عَنْهُ لَهُ في الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». متفق عليه. 

(النُّزُلُ»: القُوتُ والرِّزْقُ وَمَا يُهَيَّأُ للضَّيْفِ.

المُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ» (١) متفق عليه.

قال الجوهري: الفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيرِ: كالحافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قال: ورُبَّما اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.

<sup>(</sup>۱) أي: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلاً كفرسن الشاة، فهو خير من العدم. قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ ﴿ ﴾.

170/9 ـ التاسع: عنه عن النبي ﷺ قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا: قَوْلُ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ». وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ». متفقّ عليه.

□ «البِضْعُ» من ثلاثة إلى تسعةٍ، بكسر الباء وقد تُفْتَحُ. «وَالشُّعْبَةُ»: القطْعة.

المجلّ المجلّ المعاشر: عنه أن رسول الله عليه قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطَريقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فيها فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فإذا كَلَّبٌ يَلْهَتْ يَأْكُل الثَّرَى (١) مِنَ الْعَطَش، فقال الرَّجُل: لَقَدْ بَلَغَ هِذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ الْبِئرَ فَمَلاً خُفَه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ فَمَلاً خُفَه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَر لَه اللهُ اللهُ إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (٢) متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: «فَشَكَرَ الله لَه فَغَفَرَ لَه، فَأَدْخَلَه الْجَنَّةَ».

وفي رواية لَهُمَا: «بَيْنَما كَلْبٌ يُطيف بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُه الْعَطَش إذْ رَأَتْه بَغِيُّ<sup>(٣)</sup> مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ فَعُفرَ لَهَا بِهِ».

□ «الْمُوقُ»: الْخُفُّ. «وَيُطِيْفُ»: يدُورُ حَوْلَ «رَكِيَّةٍ» وَهِيَ الْبِئْرُ.

<sup>(</sup>١) «يلهث»: يخرج لسانه من شدة العطش. و «الثرى»: التراب الندي.

 <sup>(</sup>٢) أي: في إرواء كل حي ثواب، وفي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله.

<sup>(</sup>٣) البغي: الزانية.

الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «لَقَد رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّريقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ». رواه مسلم.

وفي رواية: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: وَاللهِ لأُنَحِيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهِمْ، فأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».

وفي رواية لَهما: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَريقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّريقِ، فأَخَّرَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

الثَّاني عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ تَوضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا». رواه مسلم.

الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةِ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةِ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ وَجُهِهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَنْ يَدَيْهِ خَرَجَ مَنْ يَدَيْهِ خَرَجَ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ مَنْ يَدَيْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ مَعَى اللّهُ الْهُ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ مَتَى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ». وَاه مسلم.

السَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ». رواه مسلم.

الْخَامِسَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا:

بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (١)، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاة بَعْد الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» (٢) رواه مسلم.

السَّادسَ عَشَرَ: عن أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ وَ قَالَ: عن أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهُ قالَ: قالَ رسولَ الله عَلِيِّةِ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». متفقَّ عليه.

«الْبَرْدَانِ»: الصَّبْخُ وَالْعَصْرُ.

۱۳۳/۱۷ ـ السَّابِعَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً». رواه البخاري.

الثَّامنَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرٍ رَفِيْ اللهِ عَالَ: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ﴾. رواه البخاري، ورواه مسلم مِن رواية حُذَيْفَة وَلِيْهِ.

التّاسعَ عَشَرَ: عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَه صَدَقَةً، وَلا يَرْزَؤه أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَه صَدَقَةً». رواه مسلم. وفي رواية له: «فَلا يَغْرِس الْمُسْلِم غَرْساً، فَيَأْكُلَ مِنْه إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَه صَدَقَةً إِلَى يَوْم الْقِيَامَة».

وفي رواية له: «لا يَغْرِس مُسْلِم غَرْساً، وَلا يَزْرَع زَرْعاً، فَيَأْكُلَ مِنْه إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَه صَدَقَةً» وَرَوَيَاه جَميعاً مِنْ رواية أنسِ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) أي: استيعاب أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء آدابه ومكملاتها. والمكاره: جمع مكره، وهو المشقة.

<sup>(</sup>٢) أي: أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله.

قولُهُ: «يَرْزَؤُهُ» أَيْ: يَنْقُصُهُ.

١٣٦/٢٠ ـ العشرُونَ: عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَن يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلكَ رسولَ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رسول اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلكَ، فَقَالُ: "بَنِي سَلِمَةَ ديَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛

وفي روايةٍ: «إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً». رواه مسلم. ورواه البخاري ايضاً بِمَعْنَاهُ مِنْ رواية انس ﷺ.

و «بَنُو سَلِمَةً» بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار رها و «آثَارُهُمْ» خُطَاهُمْ.

المَنْدِر أُبَيّ بن كَعب وَلِيهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، كَعب وَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ فَقِيلَ لَهُ، أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاءِ، وَفي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلي إلَى تَرْكَبُهُ في الظَّلْمَاءِ، وَفي الرَّمْضَاءِ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلي إلَى جَنْب الْمَسْجِدِ، إنِّي أُريدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إذَا رَجَعْتُ إلَى أَهْلي، فَقَالَ رسول الله عَلَيْهِ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذُلِكَ كُلَّهُ». رواه مسلم.

وفي رواية: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ»(١). «الرَّمْضَاءُ»: الأرْضُ الَّيِي أَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّديدُ.

١٣٨/٢٢ \_ الثَّاني وَالعشرُونَ: عَنْ أَبِي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ

<sup>(</sup>١) أي: علمته من تكثير الخُطا في الذهاب إلى المسجد احتساباً.

عمرو بن العاص على قال: قال رسول الله على: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً (١) أَعْلاهَا مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَل بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا (٢) إِلَّا أَدْخَلُهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ». رواه البخاري.

□ «الْمَنِيحَة»: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَردَّهَا إلَيْهِ.

الثَّالثُ وَالعشْرُونَ: عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم الثَّالثُ وَالعشْرُونَ: عَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِم الثَّاد وَلَوْ بِشقِّ تَمْرَةٍ». متَفقُ عليه.

وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَه تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُر أَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُر أَشْأَمَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُر بَيْنَ يَدَيْه فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُر بَيْنَ يَدَيْه فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُر بَيْنَ يَدَيْه فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَلِّبَةٍ».

الرَّابِع وَالعشْرونَ: عَن أَنُسِ رَهِ عَالَ: قَالَ وَالْعَشْرونَ: عَن أَنُسِ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رسولَ الله عَلِيْهُ: "إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا». رواه مسلم.

□ وَ«الأَكْلَة» بفتح الهمزة: وَهِيَ الْغَدْوَة أَوِ الْعَشْوَة.

النبي ﷺ قال: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ» قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ؟ النبي ﷺ قال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ؟ قالَ: «يَعْمَل بِيَدَيْهِ فَيَنْفَع نَفْسَه وَيَتَصَدَّق»: قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) خصلة: أي: نوعاً من البر. (٢) أي: ما وعد به فيها.

يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ». متفقُ عليه.

# ١٤ ـ باب الاقتصاد في الطاعة

قال الله تعالى: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِلسَّفَىٰ ۞﴾ [طه: ١] وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مَا لَلُهُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱللُّهُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُمْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

امْرَأَةٌ قال: مَنْ هٰذِهِ؟ قالت: هٰذِهِ فُلانَة تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا قَالَ: «مهْ عَلَيْكُمْ مِنْ صَلاتِهَا قالَ: «مهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا» وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إلَيْهِ ما دَوَامَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. متفق عليه.

«وَمَهْ» كَلِمَة نَهْي وَزَجْرٍ. وَمَعْنى «لا يَملُّ اللهُ» أي: لا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتَّى تَمَلُّوا فَتَتُرُكُوا، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُه عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُه عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُه عَلَيْهِ لِيَدُومَ ثَوَابُهُ

الدّرَاحِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ أُزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا أَنَ وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النبيِّ عَلَيْهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُر. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبداً، وَقَالَ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُر. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبداً، وَقَالَ الأَخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النّبَهُ وَقَالَ الآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النّبَهُ وَلَا أَنْجُمُ وَلا أَنْجُمُ اللّهُ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ النّبَهُ عَلَا أَنْدُمُ وَلا أَنْجُمُ وَلا أَنْجُمُ وَلا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ النّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ

<sup>(</sup>١) أي: عدُّوها قليلة.

الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي (١) فَلَيْسَ مِنِّي». متفقَّ عليه.

الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثاً. رَوَاهُ مُشلِم (٢).

□ «الْمُتَنَطِّعُونَ»: الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُتَشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.

الدِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُكَلِيْهِ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُكَلِيهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الدِّينُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

وفِي رِوَايةٍ لَهُ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».

قَولُهُ: «الدِّينُ» هُو مَرْفُوعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه. وَرُوِيَ مَنْصُوباً، وَرُوِيَ: «لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ». وقولُهُ ﷺ: «إِلَّا غَلَبَهُ»: أَيْ: غَلَبَهُ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. أَيْ: غَلَبَهُ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. أَيْ: غَلَبَهُ الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. أَيْ: الدِّينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. «وَالْوَقْحَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: «وَالْوَقْحَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: آخِرُ اللَّيْلِ. وَهٰذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ، وَمَعْنَاهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ ﷺ الأَعْمَالِ فِي وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ بِحُيْثُ طَاعَةِ اللهِ ﷺ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ تَسْتَلِدُّونَ الْعُبَادَةَ وَلا تَسْأَمُونَ، وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُم، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ تَسْتَلِدُّونَ الْعِبَادَةَ وَلا تَسْأَمُونَ، وَتَبْلُغُونَ مَقْصُودَكُم، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ

<sup>(</sup>١) أي: أعرض عنها.

<sup>(</sup>٢) المتنطعون: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من «النطع» وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً.

الْحَاذِقَ يَسِيرُ فِي لَهٰذِهِ الأَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ في غَيْرِهَا، فَيَعَرِهَا، فَيَصِلُ الْمَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَبِ، وَاللهُ أَعْلَم.

1٤٦/٥ ـ وَعَنْ أَنَسَ ضَعِيْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلُ؟» قَالُوا: هٰذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَارِيَتَيْنِ (١) فَقَالَ: «مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ (٢) تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

العَالَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ» (٣) مُتَّفَقُ عَلَيْه.

المُكُنْتُ المَّامِ وَعَنْ أَبِي عَبدِ الله جَابِر بْنِ سَمُرَةَ رَبِيُ قَالَ: «كُنْتُ أَصَلِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي عَبدِ الله جَابِر بْنِ سَمُرَةَ وَعُلْبَتُهُ أَصَلِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً وخُطْبَتُهُ قَصْداً». رَواهُ مُسْلِم.

قوله: قَصْداً: أَيْ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ.

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ ضَلَّيَهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ ضَلَّيَهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ ضَلَّيَهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلِيْهُ بَيْنَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى النَّبِيُّ عَلِيْهُ بَيْنَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٤) فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَا الدَّرْدَاءِ لَلْهُ طَعَاماً، فَقَالَ لَيْسَ لَه حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا (٥)، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي: من سواري المسجد، وفي رواية مسلم: «بين ساريتين»، والسارية: العمود.

<sup>(</sup>٢) أي: كسلت عن القيام في الصلاة. (٣) أي: يدعو عليها.

<sup>(</sup>٤) أي: لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة.

<sup>(</sup>٥) أي: في النساء، وفي رواية الدارقطني: «في نساء الدنيا»، وزاد في رواية ابن خزيمة: «يصوم النهار ويقوم الليل».

لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ جَقًا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلاَ مُلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلاَ النَّبِيَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلاَ النَّبِيَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ خَقًا، وَلاَ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقًا، وَلاَ النَّبِيَ عَلَيْكِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَقًا لَا النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى ذَواهُ البَخَارِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْل؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلا تَفْعَل: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِك عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِرَوْجِك عَلَيْكَ حَقًا،

فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ» قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ» فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُول بَعْدَمَا كَبِر: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَة رَسُول اللهِ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرِ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَٰلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَإِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْر» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أَطِيقُ أَطِيقَ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْر» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي أَطِيقَ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ قَالَ: قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَنْمِ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ذَٰلِكَ؟ قَالَ: وقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَى ذَٰلِكَ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى فَلِكَ؟ وَالَ لَي النَّبِيُ عَلَيْهِ إِنِّي لَعَلَّى لَكُولُ لِكَ عُمْرٌ» قَالَ: فَصِرْت إِلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ إِنِّي لَكَالِكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ» قَالَ: فَصِرْت إِلَى النَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْت وَصِرْت إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْت وَضِرْت إِلَى الْذِي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِي كُنْت وَصِمْةَ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ.

وفِي رِوَايَةٍ: "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا " وَفِي رِوَايَةٍ: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ" ثَلاثاً. وفِي رِوَايَةٍ: "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ، وأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلَا يَفِرُ إِذَا لاقَى "(1).

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) أي: إذا لاقى العدو في الحرب لقوة نفسه بما أبقى فيها.

يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ - أَي: امْرأَةَ وَلَدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِها، فَتَقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً (') مُنْذُ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «الْقني بِهِ» فَلَقَيْتُهُ فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «الْقني بِهِ» فَلَقَيْتُهُ بَعْد ذَٰلِكَ فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: «وَكَيْفَ تَحُومُ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ تَحْتِمُ؟» قُلْتُ كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّبُعَ الَّذِي يَقُرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ النَّيْ عَلِيهِ النَّيْ وَصَامَ مِثْلَهُنَّ عَلَيْهِ النَّيْ عَلَيْهُ أَنْ يَتُرُكُ شَيْئاً فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ.

كُلُّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ مُعْظَمُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَلِيلٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا .

الْكَاتِب رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرِ عَلَيْهُ فَقَالَ: كَيْفَ أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرِ عَلَيْهُ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ (٣)! قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ (٤)، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ عَيْنٍ (٤)، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى وَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى وَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَا ذَاكَ؟» فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَمَا ذَاكَ؟»

<sup>(</sup>١) الكنف: الجانب، أرادت أنه لم يقربها، ولم يطلع منها على ما جرت به عادةً الرجال مع نسائهم.

<sup>(</sup>٢) أي: عدَّ ما أفطر. (٣) أي: خاف على نفسه النفاق.

<sup>(</sup>٤) أي: كأنا نراهما رأي عين.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأْنَا رَأْيَ العَيْنِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ والضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيراً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لصَافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً "(1) ثَلاثَ مَرَّاتٍ. وَوَاهُ مُسْلِم.

قَوْلُهُ: «رِبْعِيٌّ» بِكَسْرِ الرَّاءِ. «وَالْأُسَيِّدِي» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ وَبَعْدَها يَاءٌ مَكْسُورَةٌ مُشَدَّدَةٌ، وَقَوْلُهُ: «عَافَسْنَا» هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، أَيْ: عَالَجْنَا وَلَاعَبْنَا. «وَالضَّيْعَاتُ»: المعايشُ.

الْمَرِيُّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَبَّاسِ وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ١٥ ـ باب المحافظة على الأعمال

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ (٢) لِلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللّهِكَنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اللّهِكَنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْتُنَا بِعِيسَى ابْنِ مُرْتَكَ وَوَاتَيْنَكُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ مَرْبُكَ وَءَاتَيْنَكُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ الْبَيْعَامَ وَضَوَانِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهُمَا اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهُمَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا رَعَوْهَا وَرَهُمَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِمْ وَ (٣) إِلّا اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ فَمَا رَعَوْهَا وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) أي: ساعة لأداء العبودية، وساعة للقيام بما يحتاجه الإنسان في دنياه.

 <sup>(</sup>٢) أي: أَلَم يَحِن، ﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾: القرآن.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في التفسير ٣١٥/٤: أي: ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱبْتِغَآهَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنهم =

حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثُلُ [النحل: ٩٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ .

# \* وأما الأحاديث:

فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةً: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ(١).

المُحَالِ وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلَ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِم (٢).

المحاركُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَبَّيْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: «يَا عَبْدَ اللهِ لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ. فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثُنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً». رَوَاهُ مُشْلِم.

# ١٦ ـ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ

قصدوا بذلك رضوان الله. قاله سعيد بن جبير وقتادة. والآخر: ما كتبنا عليهم
 ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله.

<sup>(</sup>١) تقدم في الصفحة ٨٥ الحديث (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام به مع أن نيته القيام به.

فَأَننَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ [النجم: ٣، ٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْكَخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا(١) يِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَهُٰذِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [السسودى: ٥٦]، وَقَسَالَ تَسَعَسَالَسِي: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَذْكُرُنَ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ ﴾ (٢) [الأحزاب: ٣٤] والآياتُ في الْبَابِ كثِيرةٌ.

### \* وأما الأحاديث:

ا/١٥٦ ـ فالأوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «دَعُوني مَا تَرَكْتُكُمْ: فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ،

<sup>(</sup>١) أي: ضيقاً.

<sup>(</sup>٢) فسر قتادة الحكمة بالسنة، علقه عنه البخاري ٣٩٩/٧، ووصله ابن أبي حاتم من طريق معمر عنه. وقال الإمام الشافعي ﷺ في «الرسالة» ص ٧٨: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله.

واختِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشِيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

الثّانِي: عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة عَنْ قَالَ: «وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ (١) وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُون، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرُ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً. فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدِ، وَإِيَّاكُمْ ومُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». رَوَاهُ آبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِدِي وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنُ صحيح.

□ «النَّواجِذُ» بالذالِ المعجمةِ: الأَنْيَابُ، وقيلَ: الأَضْرَاسُ.

الثَّالِثُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضَّالَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ أَمَّتِي يَلَّ خُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مِنْ أَبَى». قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». رَوَاهُ البُخَادِيّ.

الرَّابعُ: عَنْ أَبِي مُسْلِم، وَقيلَ: أبي إيَاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرو ابْنِ الْأَكُوعِ فَيْقَالَ: مُ أَنَّ رَجُلاً أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ بِشِمَالِهِ عَمْرو ابْنِ الْأَكُوعِ فَيْقَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ فَقَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٠/٥ ـ الْخَامِسُ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير رَفِيهَا،

<sup>(</sup>١) أي: خافت.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ »(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي مِهُا الْقِدَاحُ (٢)، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا (٣) عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً، فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

171/7 ـ السَّادِسُ: عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ اللهِ عَالَ: احْتَرَق بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ النَّارِ عَدُوٌ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ». مُتَّفَقْ عَلَيْه.

السّابعُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنُ أَصَابَ أَرْضاً مَثَلَ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضاً مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاُ (٤) وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أَخْرَى، إِنَّمَا هِي فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أَخْرَى، إِنَّمَا هِي قَيَانٌ (٥) لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلاً. فَذٰلِكَ مَثَل مَنْ فَقُهَ في دِينِ الله، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ دِينِ الله، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ

<sup>(</sup>١) أي: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب.

<sup>(</sup>٢) القداح ـ بكسر القاف ـ: خشب السهام، والمعنى: أنه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.

<sup>(</sup>٣) أي: فهمنا، وفي الحديث الحث على تسوية الصفوف، وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) الكلأ: المرعى. والعشب: النبات الرطب.

<sup>(</sup>٥) القيعان: جمع قاع، وهي الأرض التي لا نبات بها.

بِذَٰلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مُثَّفَقُ عَلَيْه. ۚ لَا لَكُ وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا، أَيْ: صَارَ فَقِيهاً.

الثَّامِنُ: عن جابر رَجُهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا (١) وَأَنَا آخذُ بحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مَنْ يَدَيَّ». رواه مسلِم.

الْجَنَادَبُ »: نَحْوُ الجَرَاد وَالْفَرَاشِ ، هٰذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ في النَّار . «وَالْحُجَزُ »: جَمْعُ حُجْزَةِ ، وَهِيَ مَعْقِدُ الإِزَار وَالسَّرَاويل .

التَّاسِعُ: عَنْهُ أَنَّ رسول الله ﷺ ، أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: «إِنَّكُم لا تَدْرُونَ في أَيِّهَا الْبَرَكَةُ». رواه مسلم.

وفي رواية لَهُ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ. فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ (٢) مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

وفي رواية له: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عَنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُم اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مَنْ أَذَىً، فَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ».

الْعَاشِرُ: عن ابنِ عباسِ رَهِمَّا، قال: قَامَ فينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَاتِي نَّعِيدُمُ وَعُدًا عَلَيْناً إِنَا لَيْعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَاتِي نَّعِيدُمُ وَعُدًا عَلَيْناً إِنَا

<sup>(</sup>١) أي: يمنعهن عن الوقوع في النار. (٢) أي: لينحُّ وليزل.

كُنّا فَكِيلِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٣] ألا وَإِنّا أُوّل الْخَلائِقِ يُكْسى يَوْمَ الْقِيَامةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمْ أَلا وَإِنّاهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ الْقِيَامةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمْ أَلا وَإِنّاهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشّمالِ(١)؛ فَأْقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي؛ فَيُقَالُ: إِنّاكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأْقُولُ كَما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأْقُولُ كَما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلَى قولِهِ: ﴿الْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧، ١١٨] فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ». متفق عليه.

اغُوْلاً» أَيْ: غَيْرَ مَخْتُونِينَ.

الْحَادِي عَشَرَ: عَن أبي سعيدٍ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ رَبِيهِ، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عَن الخَذْفِ (٢) وقالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ (٣)، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِر السنَّ». متفقَّ عليه.

وفي رواية: أنَّ قَريباً لاِبْن مُغَفَّل خَذَف؛ فَنَهَاهُ وقال: إن رسول الله ﷺ نَهَى عن الخَذْفِ وَقالَ: «إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً» ثُمَّ عادَ فقالَ: أُحَدِّثُكَ أَن رسول الله ﷺ، نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَحْذِفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً (٤).

١٦٧/١٢ ـ وعن عابِسِ بنِ ربيعة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ بن الخطابِ، وَلَيْتُولُ: إني أَعْلَمُ الْخطابِ، وَلِيَّةُولُ: إني أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) أي: جهة النار.

<sup>(</sup>٢) الخذف: رمي الحصى بالسبابة والإبهام.

<sup>(</sup>٣) «ولا ينكأ العدو» أي: لا يقتله. «وإنه يفقأ العين» أي: يقلعها.

<sup>(</sup>٤) في الحديث هجر أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرهم أبداً.

أنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، وَلَوْلا أنِّي رَأَيْتُ رسول الله ﷺ، يُقَالِّهُ، يُقَالِلهُ، يُقَالِلهُ، يُقَالِلهُ،

# ١٧ ـ بابُ وجُوب الانقياد لحكم الله تغالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأمِرَ بمعروف أو نُهِيَ عن منكر

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْعَا فَا اللّهُ وَلَى المُؤْمِنِينَ (١) إِذَا دُعُولًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ لِحُونَ ﴾ [النور: ٥١].

وَفِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَبْلَهُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) أي: القول اللائق لهم.

# ١٨ - باب النّهي عَن البِدَع وَمُحدثات الأمور

قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلطَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّءٍ ﴾ (٤) [الأنعام: ٣٨] وقال تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] أي: الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا

<sup>(</sup>١) أي: قرأها. و «ذلت»: انقادت.

<sup>(</sup>٢) سمى أبو هريرة وغيره ذلك نسخاً، ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإبهام الواقع في النفوس من الآية الأولى، وبين أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها، ومثل هذا كان السلف يسمونه نسخاً.

<sup>(</sup>٣) أي: أمراً يثقل علينا حمله.

<sup>(</sup>٤) ذهب كثير من المفسرين إلى أن «الكتاب» هو «القرآن» فهو مشتمل على جميع ما يحتاج إليه العباد من شؤون الهداية نصاً أو دلالة أو إشارة.

ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُر تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِر لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عـمران: ٣١] وَالآيَاتُ في الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

وَأَمَّا الأَحَاديثُ فَكَثِيرَةٌ جِداً، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ، فَنَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْهَا:

ا/١٦٩ ـ عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا لهٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّ» (١) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ردٌّ».

الْحُمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، قَالَ: كَان رسولَ الله عَيْقَهُ، إِذَا خَطَبَ الْحُمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ (٢) يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقُولُ: بَعْنَ أُصْبُعَيْهِ؛ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ؛ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. مَنْ تَرَكَ وَيُنَا أَوْ ضَيَاعًا (٣) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ». رواه مسلم.

وعن الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ، وَ اللهِ السَّابِقُ في بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السَّنَةِ.

<sup>(</sup>۱) أي: من أحدث في الإسلام ما ليس من الإسلام في شيء، ولم يشهد له أصل من أصوله، فهو مردود ولا يلتفت إليه، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الجليلة، فينبغي حفظه وإشهاره في إبطال المحدثات والبدع.

<sup>(</sup>٢) أي: مخبر بجيش العدو.

<sup>(</sup>٣) «الضَّياع» \_ بفتح الضاد المعجمة \_: العيال، أي: من ترك أطفالاً وعيالاً.

# ١٩ \_ بابٌ فيمَنْ سَنَّ سُنَة حَسَنةً أو سَيِّئةً

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَذُولِجِنَا وَقَالَ وَذُرِّيَّلِئِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ إِمَامًا ﴿ الفرقان: ٧٤] وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣].

١٧١/١ ـ عَنْ أَبِي عَمْرُوٍ، جَرِيرِ بنِ عبدِ الله رَبِيْنِهُ، قال: كُنَّا في صَدْر النَّهَارِ عِنْدَ رسول الله ﷺ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ، أَو الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ؛ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول الله ﷺ، لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ (١)؛ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ؛ فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ إلَى آخِرِ الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، وَالآيةُ الأُخْرَى الَّتِي في آخِر الْحَشْرِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظَرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ ۖ تَـصَدَّقَ (٢٠) رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاع بُرِّهِ مِنْ صَاع تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ \* فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَاَّدَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رسولِ الله ﷺ، يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ؛ فقالُ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَنَّ في الإسْلام سُنةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلام سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

<sup>(</sup>١) أي: شدة الاحتياج مع عدم مواساة الأغنياء لهم. وقوله ﴿ فَهُ : «فدخل الله أي: النبي عَلَيْ منزله.

<sup>(</sup>٢) أي: ليتصدق، فهو خبر بمعنى الأمر.

مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ». رواه مسلم (١).

قَوْلُهُ «مُجْتَابِي النِّمَارِ» هُو بالجِيمِ وبعد الألِفِ باءٌ مُوحَدةٌ. والنِّمَارُ: جَمْعُ نَمِرَةٍ، وَهِي: كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ مُخَطَّظ، وَمَعْنَى «مُجْتَابِيهَا» أي: لابِسِيهَا قَدْ خَرَقُوهَا في رُؤُوسِهِم. «وَالْجَوْبُ»: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَثَمُودَ اللَّيِنَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالُوادِ ﴿ الْمَهْمُ الْمُعْرَ اللَّهُ الصَّحْرَ بِالُوادِ ﴾ أيْ: نَحتُوهُ وَقَطَعُوهُ. وقَوْلُهُ «تَمَعَر» هو بالعين المهملة، أيْ: تَغَيَّر. وقَوْلُهُ: «رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ» بفتح الكافِ وضمِّها؛ أيْ: صُبْرَتَيْنِ. وقَوْلُهُ: «كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ» هو بالذالِ المعجمةِ، وفتحِ الهاءِ والباءِ الموحدة. قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: «مُذْهُنَةٌ» بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ وبالنونِ، وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَالصَّحيحُ الْمَشْهُورُ هُوَ الْأُوّلُ. وَالْمُرادُ بِهِ عَلَى الْوجْهَيْنِ: الصَّفَاءُ والاسْتِنَارة.

النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «ليس مِنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «ليس مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْماً إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدم الأوَّلِ(٢) كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». متفقَّ عليه.

# ۲۰ ـ باب الدلالة على خيروالدعاء إلى هدى أو ضلالة

قال تعالى: ﴿وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكُ ﴾ [القصص: ٨٧] وقال تعالى: ﴿أَدْعُ

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في «المفهم» ٢/لوحة ٣٥: أي: من فعل فعلاً جميلاً فاقتدي به فيه، وكذلك إذا فعل قبيحاً فاقتدي به فيه، ويفيد الترغيب في الخير المتكرر أجره بسبب الاقتداء، والتحذير من الشر المتكرر إثمه بسبب الاقتداء.

<sup>(</sup>٢) أي: قابيل قاتل أخيه هابيل، و«الكفل»: النصيب، أي نصيب من الإثم.

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الْبَدْرِيِّ صَالَىٰ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ الْبَدْرِيِّ صَالِيً عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ الْبَدْرِيِّ صَالِحٍ». رواه مسلم.

الله عَلَيْهِ قال: الله عَلَيْهِ أَن رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». رواه مسلم.

مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»(١). متفقّ عليه.

قوله: «يَدُوكُونَ» أَيْ يَخُوضُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ، قَوْلُهُ: «رِسْلِكَ» بكسر الراءِ وَبِفَتْحِهَا لُغَتَانِ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ.

1٧٦/٤ وعن أنس ﴿ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدِ الْغُزْوَ ولَيْس مَعِي مَا أَتجهَّزُ بِهِ؟ قَالَ: «ائْتِ فُلاناً فإنه قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتَاهُ فقال: إنَّ رَسُول الله ﷺ يُقْرِئكَ السَّلامَ ويَقُولُ: أَعْطِني الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فقال: يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَزْتُ بِهِ، فقال: يَا فُلانَهُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَزْتُ بِهِ، فَوَاللهِ لا تَحْبِسِين مِنْه شَيْئاً فَيُبَارَكَ تَجَهَزْتُ بِهِ، وَوَه مسلم.

# ٢١ ـ باب التعاون على البرّ والتقوي

قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] وقال تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ۞ (٢) ﴾ [العصر: ١، ٣].

قال الإمَام الشَّافِعِي كَلَّلَهُ كَلَاماً مَعْنَاهُ: إِنَّ النَّاسَ أَوْ أَكْثَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ تَدَبُّرِ هٰذِهِ السُّورَةِ.

ا/۱۷۷ ـ عن أبي عبدِ الرحمنِ زيدِ بنِ خالدِ الْجُهَنيِّ رَفََّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَقَدْ غَزَا (٣) قالَ رَسُولَ اللهِ فَقَدْ غَزَا (٣)

<sup>(</sup>١) أي: من أن تكون لك حمر النعم. والنَّعَمُ: الإبل، والحُمر منها أنفس أموال العرب.

<sup>(</sup>٢) أي: أوصى بعضهم بعضاً. «بالحق» أي: بالإيمان والتوحيد. «بالصبر» أي: على الطاعات وعن المعاصى.

 <sup>(</sup>٣) أي: هو مثله في الأجر والثواب. و«خَلَف» \_ بفتح الخاء المعجمة وتخفيف اللام \_
 أي: قام بما يحتاجون إليه.

وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». متفقَّ عليه.

اللهِ ﷺ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ المُحُدْرِيِّ وَ اللهِ ﷺ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَعَثَ بَعْثًا إلى بَني لِحْيانَ مِنْ هُذَيْلٍ فقالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا». رواه مسلم.

المُولَ الله عَلَيْ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوحَاءِ (١) فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رسول الله» فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: أَلهٰذَا حَجِّ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». رواه مسلم.

1۸٠/٤ ـ وعَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ وَ النبيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنَفِّذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَّراً، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ (٢) فَيَدْفَعُهُ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصدِّقِينَ». منفق عليه.

وفي رواية: «الَّذي يُعْطِي مَا أُمِر بِهِ» وضبَطوا «المُتَصدِّقَيْنِ» بفتح القاف مع كسر النون على التَّثْنِيَةِ، وَعَكْسُهُ عَلَى الجَمْعِ وَكَلاهُمَا صَحِيحٌ.

### ۲۲ \_ بابُ النصيحَة

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال تعالى إخباراً عن نوح ﷺ: ﴿وَأَنصُحُ لَكُون﴾ [الأعراف: ٦٢] وعَنْ هُودٍ ﷺ: ﴿وَأَنا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ﴾ [الأعراف: ٦٨].

<sup>(</sup>١) الروحاء: مكان بقرب المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) أي: بأن لا يحسد المعطى، ولا يظهر له من العبوس وتقطيب الوجه ما يكدر خاطره.

### \* وأما الأحاديث:

النَّبِيَّ عَلَيْهُ الدَّينُ النَّصِيحَةُ» (١ عَن أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيم بِنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ وَلِيَّهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَنَّمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». رواه مسلم.

الثَّاني: عَنْ جَرِير بْنِ عبد الله رَفَّيَّة قال: بَايَعْتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى إِفَامِ الصَّلاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. متفقَّ عليه.

الثَّالِثُ: عَن أَنس ضَّابُه عن النبي ﷺ قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

# ٢٣ ـ باب الأمْر بالمعروف والنّهي عَن المنكر

<sup>(</sup>١) أي: عماد الدين وقوامه النصيحة. وهي كلمة جامعة، معناها: حيازة الخير للمنصوح له.

<sup>(</sup>٢) أي: أنصار يتعاونون على العبادة، ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد أزر صاحبه، ويعينه على سبيل نجاته.

بَنِ إِسْرَهِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبَّنِ مَرْيَعً ذَاكِ بِمَا عَصَواً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ شَي كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ شَكَا وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ فَهَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩] وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ أَخِينَا الّذِينَ يَنْهُونَ فَهَن السُّورَ عِلَا اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَلَى اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَن السُّورَ عَوَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

#### \* وأما الأحاديث:

المحداً ـ فالأوَّلُ: عن أبي سعيد الخُذرِيِّ رَبُّيُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّيِّةِ مَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَّيِّةِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ». رواه مسلم.

الثاني: عن ابن مسعود والله الله عن أمّة قبلي الله عن أمّته قال: «مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ الله في أُمَّة قبلي الله كان لَه مِنْ أُمَّتِه حوارِيُّون (٣) وَأَصْحَابُ يَأْخُذُون بِسُنَّتِه ويَقْتَدُون بِأَمْرِه، ثُمَّ إنها تَخْلُفُ (٤) مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُون مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُون مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُون مَا لا يُؤْمَرُون، فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وليس وراء ذَلِكَ مِن مُؤْمِنٌ، وليس وراء ذَلِكَ مِن الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدلٍ». رواه مسلم.

١٨٦/٣ ـ الثالث: عن أبي الوليدِ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أي: اجهر به. (۲) أي: شديد.

<sup>(</sup>٣) الحواريون: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم.

<sup>(</sup>٤) تخلُفُ: أي: تحدث. وخلوف: جمع خلف ـ بإسكان اللام ـ وهو الخالف بشر.

قال: «بَايَعْنَا رسولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ وَاليُسْرِ وَاليُسْرِ وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ فَعُلَى اللهِ لَوْمَةَ لائمٍ». متفقَّ عليه. «المَنْشَط وَالمَكْره» بِفَتْحِ مِيميهِما: أَيْ: في السَّهْلِ والصَّعْبِ. «والأثرةُ»: الاختِصاصُ بالمُشْتَركِ، وقَدْ سَبَقَ بَيَانُها. «بَوَاحاً» بِفَتْحِ الْبَاءِ المُوحَدة بَعْدَهَا وَاوُ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ حَاءً مُهْمَلَةٌ: أَيْ ظَاهِراً لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلاً.

المَّنَلِ القَائمِ في حُدودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَومِ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى الْقَائمِ في حُدودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَومِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في السُفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوا ونَجَوْا جَمِيعاً». رواهُ البخاري.

«القَائمُ في حُدُودِ اللهِ تَعالى» مَعْنَاهُ: المُنْكِرُ لها، القَائمُ في دفْعِهَا وإِزالَتِهَا، والمُرادُ بِالحُدُودِ: مَا نهى اللهُ عَنْهُ. «اسْتَهَمُوا»: اقْتَرعُوا.

المحامِسُ: عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينِ أُمِّ سَلَمَة هِنْدِ بنتِ أَبِي الْمَوْمِنِينِ أُمِّ سَلَمَة هِنْدِ بنتِ أَبِي أُمَرَاءُ أُمَرَاءُ كُذِيفَة وَيُهَا، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (١) فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَا تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: «لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: تعرفون بعض أفعالهم لموافقتها للشريعة، وتنكرون بعضها لمخالفتها لها.

مَعْنَاهُ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ إِنْكَاراً بِيَدٍ وَلَا لِسَانٍ فَقَدْ بَرِئ مِنَ الإثم، وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ، وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ لهٰذِهِ المَعْصِيَةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ، فَهُوَ العَاصِي.

١٨٩/٦ ـ السَّادِسُ: عَن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ الْحَكَم زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش فَيْهَا أَنَّ النَّبيَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلٰه إلَّا اللهُ ، وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْم يأجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْم يأجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْم يأجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ لَمْذِهِ » وَحَلَّقَ بأصْبُعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. فَقُلْتُ: يَا رسول اللهِ أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نَعَم إذَا كَثُرَ الْخَبَثُ (١)». متفق عليه.

النَّبيّ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُذْرِيِّ وَ النَّبيّ عَنْ النَّبيّ عَلَيْهُ عن النَّبيّ عَلَيْهُ عن النَّبيّ عَلَيْهُ عَالَدُ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ؛ نَتَحَدَّثُ فِيهَا! فقال رسول الله عَلَيْهُ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الله؟ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قالوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». متفق عليه.

191/۸ ـ الثَّامنُ: عن ابن عباس و أن رسول الله عَلِيْ رأى خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رسول الله عَلَيْ: خُذْ خَاتَمَكَ؛ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لا وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رسول الله عَلَيْ. رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) الخبث: الفسوق والفجور، وفي الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كثر الصالحون، ففيه بيان شؤم المعصية، والتحريض على إنكارها.

197/9 ـ التَّاسعُ: عَنْ أبي سَعيدٍ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّ عَائِذَ بن عَمْرٍ و وَ النَّهُ وَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بن زيادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنيَّ، إنِّي سَمِعتُ رَسول الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (١) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أنتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فِقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أنتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فقالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ، إِنَّمَا كَانَتِ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ! رواه مسلم.

الْعَاشرُ: عَنْ حُلَيْفَةً وَ النّبي عَلَهُ عَنِ النبي عَلَهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجابُ لَكُمْ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنً.

النبي ﷺ قال: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة عَدْلٍ عَنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه النبي ﷺ قال: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة عَدْلٍ عَنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه الو داود، والترمذي وقال: حديث حسنً.

الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهِ عَنْ أَبِي عبدِ الله طَارِقِ بن شِهَابِ اللهَ طَارِقِ بن شِهَابِ النَّبَيِّ الْأَحْمَسِيِّ صَلَّى اللَّحْمَسِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّحْمَدِ اللهِ اللَّهُ عَلَى الْخَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَل؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائِر». رواه النسانيُ ياسنادٍ صحيحٍ.

وَهُوَ «الْغَرْز» بِغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَايٍ، وَهُوَ رِكَابُ كَوْرِ الْجَمَلِ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ، وَقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَخَشَبٍ.

<sup>(</sup>١) الرعاء: جمع راع. والحطمة: العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها بعضاً بحيث يؤذيها ويحطمها.

197/1٣ \_ الثَّالِثَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودٍ رَبِّي قَال: قال: رسول الله ﷺ: «إنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّه كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا لهٰذَا اتَّقِ الله وَدعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ وهُو عَلَى حَالِهِ، فَلا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَبَعْض " ثُمَّ قال: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَومِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَدً ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللهَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللهِ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهِ ثَسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُتُ أَنْفُسُهُمْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨ ـ ٨١] ثُمَّ قَالَ: «كَلَّا، وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ولَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِم، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهِ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

هَذَا لَفُظ أَبِي داود، وَلَفُظ الترمذي: قال رسول الله ﷺ:

«لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا،
فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ الله قُلُوبَ
بَعْضِهِمْ بِبَعْض، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* فَجَلَسَ رسول الله ﷺ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ:

«لا وَالَّذي نَفْسَى بِيدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً \*.

قُوْلُهُ: «تَأْطِرُوهم» أَيْ تَعْطِفُوهُمْ. «ولْتَقْصُرُنَّهُ» أَيْ: لَتَحْبِسُنَّهُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: عن أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ضَالًا: يَا الرَّابِعَ عَشَرَ: عن أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ضَالًا: يَا

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتَقْرَؤُونَ هَٰذِهِ الآيةَ: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ۚ [المائدة: ١٠٥] وإني سَمِعت رسول الله ﷺ ، يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ (١) أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابِ مِنْهُ ، رواه آبو داود، والترمذي، والنسائي باسانيد صحيحة.

# ٢٤ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وَخَالَفَ قولُه فِعْلَه

19A/۱ وعن أبي زيدٍ أسامة بن زيدِ بن حَارِثَة فَيُلْقَى في سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ، يَقُولُ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى في النَّار، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ في الرَّحَا، في جَتَمِعُ إلَيْهِ أَهْلُ النَّار فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، كُنْتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلا آتِيْه، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ». متفق عليه،

□ قولُهُ: «تَنْدَلِقُ» هُوَ بِالدَّالِ المهملةِ، وَمَعْنَاهُ تَخْرُجُ. وَ«الأَقْتَابُ»: الأَمْعَاءُ، وَاحِدُهَا قِتْبٌ.

<sup>(</sup>١) أي: يمنعوه من الظلم باليد أو باللسان أو بالقلب. «بعقاب منه» يقع على الظالم لظلمه، وعلى غيره لإقراره عليه، وقد قدر على منعه ولم يفعل.

## ٢٥ \_ باب الأمر بأداء الأمانة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن عَلَيْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الله عزاب: ٧٢].

المُنَافِقِ ثَلاثُ (١): إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ اللهَ ﷺ قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثُ (١): إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». متفق عليه.

وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

رسول الله على حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: رسول الله على حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَا لَهُ الْفُرآنُ عَيْ جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَال، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرآنُ فَعَ لِمُوا مِنَ السُّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَعَلَمُوا مِنَ السُّنَةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ فَقَالَ: (يَنَامُ الرَّجلِ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ الْمَحْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ الْمَحْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ الْمَحْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيْسَ فِيهِ الْمَحْلِ مَنْ الْمَانَة حَتَى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ مَا أَطْرَفَهُ، مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ مَا أَطْرَفَهُ، مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي

<sup>(</sup>١) أي: علامة المنافق ثلاث خصال.

أَيَّكُمْ بَايَعْتُ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً ليَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلاناً وَفُلاناً». متفقَّ عليه.

□ قوله: «جَذْرُ» بفتح الجِيم وَإِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعَجَمَةِ: وَهُوَ أَصْلُ الْشَيءِ. و«الْوَكْتُ» بالتَّاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْقُ: الأَثَرُ الْيَسِيرُ. «وَالْمَجْلُ» الْشَيءِ. و«الْوَكْتُ» بالتَّاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْقُ: الأَثَرُ الْيَسِيرُ. «وَالْمَجْلُ» بفتحِ الميم وإسكانِ الجيم، وَهُوَ تَنَفُّظُ في الْيَدِ وَنَحْوِها مِنْ أَثَرِ عَمَلٍ بفتحِ الميم وإسكانِ الجيم، وَهُوَ تَنَفُّظُ في الْيَدِ وَنَحْوِها مِنْ أَثَرِ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ. قوله: «سَاعِيهِ»: الْوَالي عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أي: بعد البعث بأرض المحشر. (٢) تزلف: تقرب لهم الجنة.

<sup>(</sup>٣) أي: لست صاحب التصريف بهذا المقام المنيف. «اعمدوا» أي: اقصدوا.

<sup>(</sup>٤) أَطْلَقَ ذلك على عيسى صلوات الله عليه لأنه وجد بأمره تعالى في قوله: ﴿ كُن ﴾.

<sup>(</sup>٥) الرحم: القرابة التي تطلب صلتها شرعاً.

كَالْبَرْقِ» قُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي، أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطِّيْرِ، وشدِّ الرِّجالِ() تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ الرِّجالِ ) تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلَّا زَحْفاً، وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَا مُورَةٌ بالْخِذِ مَنْ السَّيْرَ إلَّا زَحْفاً، وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَا مُورَةٌ بالْخِذِ مَنْ أَسِيْمُ إلَّا زَحْفاً، وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَا مُورَةٌ بالْخِذِ مَنْ أَمِرَتْ بِهِ، فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ، ومُكَرْدَسٌ في النَّارِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَبِي إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّم لَسَبْعُون خَرِيْفاً (٢). رواه مسلم.

□ قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَ» هُو بِالْفَتْحِ فِيهِمَا. وَقيلَ: بِالضَّمِّ بِلا تَنْوينٍ، وَمَعْنَاهُ: لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَهِي كَلِمَةٌ تُذْكَرُ عَلَى سَبِيل التَّوَاضُعِ. وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهَا في شَرْحِ صحيحِ مسلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شد الرجال: العَدْوُ البالغ والجري. (٢) الخريف: السنة.

<sup>(</sup>٣) أي: الوقعة المشهورة التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي وبين الصديقة عائشة المنتال المنتالية المنتا

<sup>(</sup>٤) قال ابن التين: لأنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا، فهو ظالم.

خُبيب وَعَبَّادٍ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنينَ وَتِسْعَ بَنَاتٍ. قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاك؟ قَالَ: الله. قال: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيَهُ. قَالَ: فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَاراً وَلا دِرْهَما إلَّا أَرْضِينَ، مِنْهَا الْغَابَةُ(١) وَإِحْدَى عَشَرَةَ دَاراً بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَاراً بِالْكُوفَة وَدَاراً بِمِصْرَ. قال: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بالمالِ، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا وَلٰكِنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ (٢). وَمَا ولِيَ إِمَارَةٌ قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خَراجاً وَلا شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْهِ مَعَ رسول الله ﷺ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلِيْهِ، قَالَ عَبْدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَي أَلْفٍ وَمَائَتَيْ أَلْفٍ! فَلَقِيَ حَكِيمُ بن حِزَام عَبْدَ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ: مَائَةً أَلْفٍ. فَقَالَ حَكيمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هٰذِهِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ؟ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدِ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومَائَة أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمَائَةِ أَلْف، ثُمَّ قَامَ فقال: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُوافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمَائَةِ أَنْفٍ، فَقَالَ لَعَبْدِ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الله: لا،

<sup>(</sup>١) الغابة: أرض شهيرة من عوالي المدينة. (٢) أي: أخاف عليه الضياع.

قال: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، فقال عَبْدُ الله: لا، قال: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، قال عَبْدُ الله: لَكَ مِنْ هَهُنا إِلَى هَهُنا. فَبَاعَ عَبْدُ اللهِ مِنْهَا، فَقَضَى عَنْهُ دَيْنَه، وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنِّ الزُّبَيْرِ، وَابْن زَمْعَةَ فقال لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قال: كُلُّ سَهْم بِمائَةِ أَلْفِ قال: كَمْ بَقِي مِنْهَا؟ قال: أَرْبَعَةُ أَسْهُم ونِصْفٌ، فقالً الْمُنْذِرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بِمائَةِ ٱلْفِ، قال عَمْرُو بْنُ عُثْمَان: قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بِمَائَةِ أَلْفٍ. وقال ابْن زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمَائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كُمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ قال: سَهْمٌ ونصْفُ سَهْمَ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وبَاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَّةَ بِسِتِّمَائَةِ أَلْفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيراثَنَا. قَالَ: واللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوسِمِ أَرْبَع سِنِين: أَلا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي في الْمَوسِم، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنينَ قَسم بَيْنَهُمْ ودَفعَ الثلُث. وكَان للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوةٍ، فَأَصاب كُلَّ امْرأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ ومَاتَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْف أَلْفٍ ومَائَتَا أَلْف. رواه البخاري.

## ٢٦ ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ (١) وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ٧١].

<sup>(</sup>١) الحميم: القريب المشفق.

وأَمَّا الأَحادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ضَيَّتُهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي آخِرِ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ (١).

٢٠٣/١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اتَّقُوا الشَّحَ فَإِنَّ الشُّحَ الطُّلْمَ؛ فَإِنَّ الطُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ الْقِيَامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ الطُّلْمَ؛ فَإِنَّ الشُّحَ الْفُلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (٢) رَوَاهُ مُسْلِم.

٢٠٤/٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الشَّاةِ الْجُلْحَاءِ (٣) مِنَ الشَّاةِ الْجُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (٣) مِنَ الشَّاةِ الْخُقُونَ إِلَى أَهْلِهَا.

الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيُّ عَيْلَاً بَيْنَ أَظْهُرِنَا (٤)، وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ حَتَّى حَمِدَ الله رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ: أَنْذَرَهُ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ: أَنْذَرَهُ أُمْتَهُ وَأَلْذَ وَمَا بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ نُوحٍ (٥) وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اللهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اللهِ عَرَمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ اللهِ مَا اللهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ اللهِ مَنْ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ اللهِ مَا الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَالْدُ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَالْدُولَةُ اللهُ مُنَى مَا عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ اللهِ اللّهُ عَرْمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَلَيْسُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَالَعُولُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْك

<sup>(</sup>١) الصفحة ٦٩، ٧٠ حديث رقم ١١١.

<sup>(</sup>٢) أي: قتل بعضهم بعضاً. و«استحلوا محارمهم» أي: اتخذوا ما حرم من نسائهم حلالاً، ففعلوا بهن الفاحشة.

<sup>(</sup>٣) الجلحاء: التي لا قرن لها، وهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها، كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال والمجانين.

<sup>(</sup>٤) أي: بيننا.

<sup>(</sup>٥) أي: أنذر منه نوحٌ قومه، والنبيون من بعده أُممهم، ففيه حذف المفعول.

وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بلدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلاثاً - وَيْلَكُمْ، أَلْ هَلْ بَلْغُتُ؟» قَالُوا: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض». رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَرَوَى مُسْلِم بعْضه.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ طَلْمَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ (١) مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُثَّفَقٌ عَلَيْه.

٢٠٧/٥ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى ضَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : 
﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠٨٦ - وَعَنْ مُعَادِ ضَعَادِ فَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهَ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهَ عَالَتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقُوائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (٣). فَتُو دَعُوهَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

٢٠٩/٧ \_ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ سعدِ السَّاعِدِيِّ رَفِيْ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قيد: أي قدر شبر، و «طوقه» أي: طوقه الله من سبع أرضين، أي: كلفه الله نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه.

<sup>(</sup>٢) أي: ليمهله. و«لم يفلته» أي: لم يخلصه من العذاب.

<sup>(</sup>٣) أي: نفائسها.

قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللّّبْيَةِ (') عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي الله، فَيَأْتِي بَعْدُ فَإِنِي الله، فَيَأْتِي بَعْدُ فَإِنِي الله، فَيَأْتِي بَعْدُ فَإِنِي الله، فَيَأْتِي فَيُقُولُ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بيْتِ أَبِيهِ فَيَقُولُ: هٰذَا لَكُمْ، وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، وَاللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ الله تَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَوْ بَعَرَةً لَهَا خُوارَ، أَوْ بَعَرُهُ لَهُ مَعْ اللهِ يَعْدِر حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ الله تَعَالَى، يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا أَعْرِفَنَ أَوْ بَعَرَةً لَهَا خُوارَ، أَوْ بَعَرَةً لَهَا خُوارَ، أَوْ مَنَا مَنْكُمْ لَقِيَ الله يَعْيراً لَهُ رُغَاءٌ ('')، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارَ، أَوْ مَنَا مَنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ ('')، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارَ، أَوْ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْ يَ يَدُيْهِ حَتَّى رَوْيَ عُفْرَةُ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ اللّهُمَّ هَلْ بَلَعْتِه مَلْهُ يَعْمُ اللّهُ مَا عَلَيْه.

١١٠/٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَّىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُه مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

711/9 ـ وَعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

ابن اللتبية ـ بضم اللام وإسكان المثناة الفوقية بعدها موحدة فتَحتِيَّة مشددة ـ نسبة لبني لتب، بطن من الأزد، واسمه: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) الرغاء: صوت الإبل، والخوار: صوت البقرة، والتيعرا: تصيح، واليعار: صوت الشاة. واعفرة إبطية أي: بياضهما الذي ليس بالناصع.

رَجُلٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَل (١) النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ (٢) فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ البُخَارِقِ.

٢١٣/١١ \_ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْع بْنِ الحَارِثِ صَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ (٣) كَلَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَة، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّم، وَرَجَبُ مُضَرَ (٤) الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟» فَلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ لهٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم لهذَا؟ً» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرٍ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَغْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلا لِيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُه أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَه» ثُمَّ قَالَ: «أَلا هَلْ بَلَّغْت، أَلا هَلْ

<sup>(</sup>١) النَّقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة.

<sup>(</sup>٢) أي: إلى السبب الذي أدخله النار. و«الغلول»: الخيانة في المغنم.

<sup>(</sup>٣) المراد بالزمان هنا: السَّنَة، وقد بيّن ﷺ الاستدارة بقوله: «السنة اثنا عشر شهراً».

<sup>(</sup>٤) أضيف رجب إلى مضر، لأن مضر كانت تحافظ على تحريمه أشد من سائر العرب.

بَلَّغْتُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». مُتَّفَقُّ عَلَيْه.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ أَمَامَةً إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِي وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَدْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ أَنَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يُوجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة» فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» (٢) رَوَاهُ مُسْلِم.

٣١٥/١٣ ـ وَعَنْ عَدِي بْنِ عُمَيْرَةً وَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا (٣) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِخْيَطاً (٣) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ اقْبَلْ عَنِي مَخْيَطاً (٣) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ اقْبَلْ عَنِي أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِي أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَ فَالَ: هُولَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (وَمَا لَكَ؟) قَال: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى ». رَوَاهُ مُسْلِم.

٢١٦/١٤ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «كَلَّا إِنِّي مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا ـ أَوْ عَبَاءَةٍ ـ». رَوَاهُ مُسْلِم.

<sup>(</sup>١) أي: أخذ.

<sup>(</sup>٢) الأراك. شجر معروف يستاك بأعواده.

<sup>(</sup>٣) «المِخْيط» \_ بكسر الميم وسكون المعجمة \_: الإبرة. و«الغلول»: السرقة.

أَرَأَيْتَ، إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِر، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِم.

آنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَّا بَشُرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ الْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقُ عَلَيْه «أَلْحَنَ» أَيْ: أَعْلَمَ.

٣٢٠/١٨ ـ وَعَن ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:
 «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَما حَرَاماً».
 رَوَاهُ البُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>١) المتاع: كل ما ينتفع به من عروض الدنيا.

<sup>(</sup>٢) قذف هذا: أي رماه بالزنى مثلاً.

٢٢١/١٩ ـ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرِ الأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ امْراَةُ حَمْزَةَ رَهِيً الْأَنْصَارِيَّةِ، وَهِيَ امْراَةُ حَمْزَةَ رَهُ اللَّهُ وَعَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوِّضُونَ (١) فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ البُخَارِيْ.

# ۲۷ - باب تعظیم حُرمات المُسلمین وبیان حقوقهم والشفقة علیهم ورحمتهم

٢٢٢/١ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. مُثَّقَقٌ عَلَيْه.

مَنْ مَنَّ فِي شَيْءٍ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلُ<sup>(٣)</sup> فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

٣٢٤/٣ ـ وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَبِّيَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا الشَّكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالسهَرِ وَالْحُمَّى». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) أي: يتصرفون. (٢) أي: تواضع لهم وارفق بهم.

<sup>(</sup>٣) النبل: السهام العربية، والنصال: الحديدة التي في رأس السهم.

٢٢٥/٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَیْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ وَاللَّهِ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الأَقْرِعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ فَقَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ». مُتَفَقَّ عَلَيْه.

7٢٦/٥ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْهِا قَالَتْ: قَدِم نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالُوا: لَكِنَّا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةَ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

٣٢٧٦ ـ وَعَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ الله ضَطْنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ». مُثَّقَقْ عَلَيْه.

٣٢٨/٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايةٍ: "وَذَا الْحَاجَةِ".

٢٢٩/٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهُا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

ُ ٢٣٠/٩ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ (١) رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني ». مُثَفَقُ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) الوصال: هو أن لا يتناول مفطراً بين الصومين.

◘ مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فَيَّ قُوَّةَ مَنْ أَكُلَ وَشَرِبَ.

٢٣١/١٠ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بَنِ رِبْعِيِّ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطُولُ فِيهَا، وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطُولُ فِيهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِي (١) كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ». رَوَاهُ البُخَارِيِّ،

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله (٢) فَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله (٢) فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبُّهُ (٣) عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». رَوَاهُ مُسْلِم.

المُسْلِمُ الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمهُ، وَلا يُسْلِمُهُ (٤)، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمهُ، وَلا يُسْلِمُهُ (٤)، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ مَسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ». متفق عليه.

«المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يَخُونُه وَلا يَكْذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ (٥) مَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا يَكْذِبُهُ وَلا يَخْذُلُهُ (٥) مَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُه وَدَمُهُ ، التَّقْوَى لهَهُنَا ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ (٦) أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسلم». رواه الترمذيُّ وقال: حديث حسن .

٢٣٥/١٤ ـ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا،

<sup>(</sup>١) أي: أخففها، وقد بين مسلم في رواية له عن أنس محل التخفيف، ولفظه: «فيقرأ السورة القصيرة».

<sup>(</sup>٢) أي: أمانه وعهده. (٣) يكبه: أي يلقيه فيها.

<sup>(</sup>٤) أي: إلى عدوه. (٥) أي: لا يترك نصرته.

<sup>(</sup>٦) أي: كافيه من الشر احتقار المسلمين.

وَلا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً. الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ: لا يَظْلِمُه وَلا يَحْفِرُهُ، وَلا يَحْذُلُهُ. التَّقْوَى لههنَا \_ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ \_ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضه». رواه مسلِم.

□ «النَّجَش»: أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادى عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِه، وَلا رَغْبَةَ لَه فِي شِرَائِهَا بَلْ يَقْصِد أَنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ، وَهٰذَا حَرَامٌ. «وَالتَّدَابُرُ»: أَنْ يُعْرِضَ عَن الإنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ اللَّذِي وَرَاءَ الظهْرِ وَالدُّبُرِ.

٢٣٦/١٥ ـ وعن أنس رفط عن النبي على قال: «لا يُؤمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَّا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه (١).

٢٣٧/١٦ ـ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً ﴿ اللهُ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً أَوْ مَظْلُوماً ﴿ اللهُ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجُزُهُ \_ أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظَّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ ﴾. رواه البخاري.

الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَة الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ<sup>(٣)</sup>». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) وقوله: «لا يؤمن أحدكم» أي: إيماناً كاملاً حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الطاعات والمباحات.

<sup>(</sup>٢) أرأيت: أي: أخبرني.

٣) تشميت العاطس: الدعاء له إذا حمد الله، بأن يقول له: يرحمك الله.

وفي رواية لمسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَس فَحَمِدَ الله، فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ، فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ، فَاتْبَعْهُ».

الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱)، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَاتّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱)، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَالبَّارِ الْمُقْسِمِ (۱)، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجْابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ (۲). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ تَخَتَّم بِالْفِضَةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِ، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي، وَعَنْ الْقَسِّي،

وفَي روايةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي السَّبْعِ الأُوَل.

وَ الْمَياثِرِ "بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ، وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ بَعْدَهَا، وَهِي جَمْعُ مِيْثَرَةٍ، وَهِي شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قُطْناً أَوْ غَيْرَهُ، وَيُحْمَعُ مِيْثَرَةٍ، وَهِي شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قُطْناً أَوْ غَيْرَهُ، وَيُحْعَلُ فِي السَّرْجِ وَكُورِ الْبَعِيرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ. «الْقَسِّيُ " بفتحِ القاف وكسرِ السينِ المهملة المشدّدة: وَهِيَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانٍ مُحْتَلِطَيْنِ. «وَإِنْشَادُ الضَّالَّة ": تَعْرِيفُهَا.

# ۲۸ ـ باب ستر عورات المسلمین وَالنّهي عن إشاعتها لغیر ضرورة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ ﴿ فِي

<sup>(</sup>١) إبرار المقسم يكون بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً.

<sup>(</sup>٢) إفشاء السلام إشاعته وإذاعته بأن تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

<sup>(</sup>٣) الإستبرق: ما غلظ من الديباج.

<sup>(</sup>٤) الفاحشة: الفعل القبيح المفرط القبح، أو القول السيئ.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

٢٤٠/١ \_ وعن أَبِي هريرة وَ النَّهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يَسْتُرُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم.

رَونَهُ قَالَ: سَمِعَتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلِ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللهِ عنه». متفق عليه.

٢٤٢/٣ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ (١) فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِيَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ». متفق عليه. "التَّشْرِيبُ»: التَّوْبِيخُ.

تَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهَ الْحَمْلِ قَدْ شَرِبَ خَمْراً قال: (اضْرِبُوهُ) قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَا الْضَارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ الله، قال: (لا تَقُولُوا هَكَذَا لا تُعِينُوا عَلَيْه الشَّيْطَانَ». رواه البخاري.

### ٢٩ \_ بابُ قضاء حوائج المُسلمين

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْعَكُلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]. ٢٤٤/١ ـ وعن ابن عمر ﴿ أَنْ رسول الله ﷺ قال: «المُسْلِمُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظْلمه وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأُمَة: الرقيقة، والحد: خمسون سوطاً، وقوله ﷺ: "فليبعها" أي: مع بيان عيبها للمشتري، وفي الحديث مفارقة أرباب المعاصي وترك مخالطتهم.

في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ». متفق عليه.

٢٤٥/٢ ـ وعن أبي هُريرة وَ الله عن النبي الله عنه كُرْبة مِنْ كُرْب الدُّنْيَا، نَفَسَ الله عَنْهُ كُرْبة مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ الله عَنْهُ كُرْبة مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالله في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ عَوْنِ الْعَبدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْما سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إلَى الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ فيهِ عِلْما سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إلَى الجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلّا نَزلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ أَنَ وَخَشْيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ المَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ الله عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ أَنْ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِه نَسَبُهُ ». رواه مسلم.

#### ٣٠ ـ بابُ الشفاعة

قال الله تعالى: ﴿مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٥٥].

المجملاً عن أبي موسى الأشعري رفي قال: كان النبي عَلَيْهِ وَالَ كَانَ النبي عَلَيْهِ وَالَّ النبي عَلَيْهِ الْأَنْ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أُحبَّ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) من نفَّس: أي: فرَّج، والكربة: ما أهم النفس وغم القلب.

<sup>(</sup>٢) السكينة: من السكون، وهي الحالة التي يطمئن بها القلب فلا ينزعج لطارئ دنيوي لعلمه بإحاطة قدرة الله تعالى لسائر الكائنات، فيسكن القلب، ويطمئن بموعود الأجر لقوة رجائه بحصوله لما وفقه للاشتغال به عما سواه.

<sup>(</sup>٣) أي: عند الملائكة والأنبياء مباهاة بفعلهم وإظهاراً لفضلهم.

وفي رواية: «مَا شَاءَ».

النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجَهَا. قال: قال لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله تَأْمُرُنِي؟ قال: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فِيهِ. رواه البخاري.

## ٣١ ـ باب الإصلاح بَيْن النَّاسِ

قال الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُونِهُمْ (١) إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ [النساء: ١١٤] وقال تعالى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال تعالى: ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨] وقال تعالى: ﴿ وَالصَّلَحُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ آخُويُكُمْ ﴾ [الاحجرات: ١٠].

٣٤٨/١ وعن أبي هريرة ظلين قال: قال رسول الله عليه: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ (٣) ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ (٣) ، كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيَها إلَى عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيها إلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَبُكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيها إلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ». متفقً عليه.

□ ومعنى «تَعْدِلُ بَيْنَهُمَا»: تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.

<sup>(</sup>١) من نجواهم: أي ما يتناجون به ويتحدثون به.

<sup>(</sup>٢) ذات بينكم: أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع.

<sup>(</sup>٣) «السُّلامي» ـ بضم السين وتخفيف اللام ـ: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله.

<sup>(</sup>٤) «وتميط»: أي: تزيل. «الأذى» أي: ما يؤذي من حجر وشوك من الطريق.

٢٤٩/٢ ـ وعن أُمِّ كُلْثُوم بنتِ عُقْبَةَ بن أَبِي مُعَيط رَبِيُّ قالت: سمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنمِي (١) خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً». متفقَّ عليه.

وفي رواية مسلم زيادة، قالت: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِما يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا في ثَلاثٍ؛ تَعْنِي: الحَرْب، وَالإصلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

70·/٣ ـ وعن عائشة وَ قَالَت: سمِع رسول الله وَ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وإذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيُصُوم بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وإذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَر وَيَشُولُ: واللهِ لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رسولُ اللهِ وَقَال: «أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لا يَفْعَلُ المَعْرُوف؟» وقال: أَنْ يَا رسولَ اللهِ، فَلَهُ أَيُّ ذٰلِكَ أَحَبَ. متفق عليه (٢).

□ معنى «يَسْتَوْضِعُهُ»: يَسْأَلُهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ. «وَيَسْتَرْفِقُهُ»: يَسْأَلهُ الرِّفْقَ. «وَالْمُتَأَلِّي»: الحَالِفُ.

رسول الله ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَني عَمْرِو بن عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرَّ، فَخَرَجَ رسول الله ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ في أُنَاسٍ مَعَه، فَحُبِسَ رسول اللهِ ﷺ رسول اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) ينمي خيراً: أي: يبلغ خبراً فيه خير.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فله أي ذلك أحب» قال الحافظ في «الفتح»: أي من الوضع أو الرفق، وفي رواية ابن حبان: فقال: إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال، المال. فوضع ما نقصوا، وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال، وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة. وفي الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان عليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. «الفتح» والإحسان عليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. «الفتح»

وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رسول اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ، وَخَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسُ؟ قال: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلالْ الصَّلاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ، وَجَاءَ رسول الله ﷺ يَمْشِي في الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْر ضَا اللَّهُ لا يَلْتَفِتُ في صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَإِذَا رسول الله ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول الله ﷺ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُر ضَالَتُهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رسول الله ﷺ، فَصَلَّى للنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابِكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ؟! إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله، إلَّا الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْر: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بالنَّاس حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» فقال أَبُو بَكْر: مَا كَان يَنْبَغِي لاَبْنِ أَبِي قُحافَةً أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رسول الله ﷺ . منفق عليه.

معنى «حُبِسَ»: أَمْسَكُوهُ لِيُضِيفُوه.

## ٣٢ ـ بابُ فضل ضعفة المُسلمين والفقراء الخاملين

قال الله تعالى: ﴿وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ (١) [الكهف: ٢٨].

٢٥٢/١ ـ عن حَارِثَة بْنِ وَهْبِ رَفِيْتُهُ قال: سمعت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: لا تجاوز نظرك إلى غيرهم.

يقولُ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ (١). أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ». متفقَّ عليه.

□ «الْعُتُلُّ»: الْغَلِيظُ الجَافِي. «وَالجَوَّاظُ» بفتح الجيم وتشديدِ الواوِ وبِالظاءِ المعجمة: وَهُوَ الجَمُوعُ المَنُوعُ، وَقيلَ: الضَّحْمُ المُحْتَالُ في مِشْيَتِهِ، وَقيلَ: الْقَصِيرُ الْبَطِينُ.

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النبِيِّ عَلِيْهُ، فقال لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأَيُكَ في مَرَّ رَجُلٌ على النبيِّ عَلِيْهُ، فقال لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأَيُكَ في هٰذَا؟» فقال: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ يُنْكَحَ (٢)، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الله عَلَيْهُ: «مَا رَأَيُكَ في هٰذَا؟» فقال: يا رسول الله هٰذا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فقال لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «هٰذَا خَيْرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا». متفقَ عليه (٣). رسول الله عَلَيْهُ: «هٰذَا خَيْرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا». متفقَ عليه (٣).

□ قوله: «حَرِيُّ» هو بفتح الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ: أَيْ حَقِيقٌ. وقوله: «شَفَعَ» بفتح الفاءِ.

٣/٢٥٤ ـ وعن أبي سعيد الخدري رفي عن النبي عليه قال:

<sup>(</sup>۱) «كل ضعيف» أي: نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا. و«متضعَّف» بفتح العين المشددة، أي: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويفتخرون عليه. و«لو أقسم على الله لأبرّه» أي: لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره لأبرّ قسمه بحصول ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي: يُزَوَّج.

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه مسلم فهو من أفراد البخاري كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة.

"احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ" فقالتِ النَّارُ: فِيَّ الجَبَارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ النَّارِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: وَقَالَتِ الجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا: إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّب إِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّب إِنِّ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّب إِلَى مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا». رواه مسلم.

٢٥٥/٤ ـ وعن أبي هريرة رضي عن رسول الله على قال: «إنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». متفقٌ عَلَيْهِ.

707/٥ وعنه أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ، أَوْ شَابًا، فَفَقَدَهَا، رسول الله ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فقالوا: مَاتَ. قال: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فقال: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فقال: «أَلُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قال: «إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْ لُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ تعالى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بصَلاتِي عَلَيْهِمْ». متفقَ عليه.

□ قوله: «تَقُمُّ» هو بفتحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ: أَيْ تَكْنُسُ. «وَالْقُمَامَةُ»: الْكُنَاسَةُ. «وَآذَنْتُمونِي» بِمَدِّ الهَمْزَةِ: أَيْ: أَعْلَمْتُمُونِي. ﴿

٢٥٧/٦ ـ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ربَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعِ بَالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُ». رواه مسلم.

ُ ۲۵۸/۷ ـ وعن أُسَامَةً وَ اللهُ عن النبي ﷺ قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ

<sup>(</sup>۱) أي: تخاصمت الجنة والنار، والمقصود حكاية ما يقع بينهما مما اختص به كل منهما وفيه شائبة من معنى الشكاية، ألا ترى كيف قال للجنة: "إنك الجنة رحمتي...» فأفحم كلاً بما تقتضيه مشيئته.

مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». متفقَّ عليه.

□ «وَالْجَدُّ» بفتح الجيم: الْحَظُّ وَالْغِنى. وقوله: «مَحْبُوسُونَ» أَيْ: لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ فِي دُخُول الْجَنَّةِ.

٨/٢٥٩ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِي ﷺ قال: «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا تُلاثَةٌ (١): عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِب جُرَيْج، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً(٢) فَكَانَ فِيهَا، فَأَتَنَّهُ أَمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي (٣) فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، فقال: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي، فأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ، فَقَالَت: اللَّهُمَّ لا تُمِنَّهُ حَتَّى ينْظُرَ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيل جُريجاً وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج، فَأْتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فقال: مَا شَأْنُكُمْ؟ قالوا: زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ. قال: أَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فقال: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَّى

<sup>(</sup>١) إلا ثلاثة: أي من بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) الصومعة: البناء المرتفع المحدد أعلاه.

<sup>(</sup>٣) أي: اجتمع عليَّ إجابة أمي وإتمام صلاتي، فوفقني لأفضلهما.

الصَّبيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلانٌ الرَّاعِي، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، قال: لا، أُعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ، فقالت أَمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مثْلَ لهٰذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إلَيْهِ فقال: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ» فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رسول الله ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِه السَّبَّابَةِ في فِيهِ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا، قال: «وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ، وَهِي تَقُولُ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فقالت أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إلَيْهَا فقال: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ فقالت: مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَمَرُّوا بِهٰذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا؟! قالَ: إِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ كَأَنَ جَبَّاراً فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ لَهٰذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ، وَلَمْ تَزْنِ، وَسَرَقْتِ، وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا». متفقَّ عليه.

□ «وَالمومِسَاتُ» بِضَمِّ الميمِ الأُولَى، وإسكانِ الواوِ وكسرِ المميم الثانيةِ وبالسين المهملَة؛ وَهُنَّ الزَّوَانِي. وَالمُومِسَةُ: الزَّانِيةُ. وقوله: «دَابَّةٌ فَارِهَةٌ» بِالْفَاءِ: أَيْ حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. «وَالشَّارَةُ» بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ وَتَخْفيفِ الرَّاءِ: وَهِيَ الجَمَالُ الظَّاهِرُ في الهَيْئَةِ وَالمَلْبَسِ. وَمَعْنَى «تَرَاجَعَا الحَدِيثَ» أَيْ: حَدَّثَتِ الصَّبِيَّ وَحَدَّثَهَا، والله أعلم.

## ٣٣ ـ باب مُلاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفَة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم

قال الله تعالى: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨] وقال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ ﴾ [الكهف: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْلِيَهِ فَلَا نَقْهَرُ ﴿ أَنَا السَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴿ إِلَى الضحى: هَا أَدْ يَكُذِبُ بِالدِّينِ ﴿ إِلَى الضحى: ﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِينِ ﴾ [الماعون: ١-٣]. الذِي يَدُعُ الْمِينِ ﴾ [الماعون: ١-٣].

<sup>(</sup>١) «فلا تقهر» أي: لا تغلبه على ماله لضعفه، «فلا تنهر» أي: لا تزجر ولكن أعطه، أو رده رداً جميلاً.

<sup>(</sup>٢) أي: بالجزاء أو الإسلام. «يدعُ اليتيم» أي: يدفعه دفعاً عنيفاً، و«لا يحض على طعام المسكين» أي: لا يفعل ذلك بنفسه، ولا يحرض غيره عليه، لأنه يكذب بالجزاء.

<sup>(</sup>٣) أي: الستة المذكورين. لا يجترئون علينا: أي: لئلا يحصل منهم الجرأة علينا.

<sup>(</sup>٤) أي: من طرد أولئك عنه.

771/7 ـ وعن أبي هُبَيْرَةَ عَائِذِ بِن عَمْرِو الْمُزَنِيّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَهُمَّ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبِ وَبِلالٍ فَي نَفَرٍ فقالوا: مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ الله مِنْ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا، فقال أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ مَأْخَذَها اللهَ يَعَلَيْ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ مَأْخَذَها اللهَيْجِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَالَ: لا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَوَا: لا ، لَكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَلهُ لَكَ يَا أَخْوَتَاهُ آغْضَبْتُكُمْ؟ قالوا: لا ، يَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخِيَّ. رواه مسلم.

□ قولُهُ «مَأْخَذَهَا» أَيْ: لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ. وقولُهُ: «يَا أُخِيّ» رُوِي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيفِ الياءِ، ورُوِي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ.

٣٦٢/٣ ـ وعن سهل بن سعد صلى قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا وَكَافلُ الْيَتِيمِ في الجَنَّةِ هكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري.

وَ«كَافِلُ الْيَتِيم»: الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ.

٢٦٣/٤ ـ وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عَيَّاتِهُ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ في الجَنَّةِ» وَأَشَارَ الرَّاوي وَهُوَ مَالِكُ بْنِ أَنَسِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه مسلم.

وقوله ﷺ: «الْيَتِيمُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ» مَعْنَاهُ: قَرِيبُهُ، أَوْ الأَجْنَبِيُّ مِنْهُ، فَالْقَرِيبُ مِثْلُ أَنْ تَكْفُلَهُ أُمُّهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرابَتِهِ، والله أَعْلَمُ.

الَّذِي يَتَعَفَّفُ (١)». منفق عليه.

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ المِسْكينُ الَّذي يطوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَان، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَان، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَان، وَلا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، المِسْكِينَ الَّذي لا يَجِدُ غِنى يُغنِيه، وَلا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ».

770/7 ـ وعنه عن النبي ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ» وَأَحْسَبُهُ قال: «وَكَالْقَائِمِ الَّذي لا يَفْطِرُ». متفق عليه.

٢٦٦/٧ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَليمَة، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». رواه مسلم.

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ».

٢٦٧/٨ ـ وعن أنس فَ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ (٢) حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ » وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم.

﴿جَارِيَتَيْنِ﴾ أَيْ: بِنْتَيْنِ.

٢٦٨/٩ ـ وعن عائشة عليه قالت: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ،

<sup>(</sup>١) أي: يترك سؤال الناس مع فقره.

<sup>(</sup>٢) أي: قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما.

فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فقال: «مَنِ ابْتُلِيَ (١) مِنْ هٰذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَخْسَنَ إلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً من النَّارِ». متفقَّ عليه.

٢٦٩/١٠ وعن عائشة و الته تالت الله تأخيل مِسْكِينَة تَحْمِلُ الْبَنَيْنِ لها، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إلى فِيها تَمْرَةً لتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّت التَّمْرَةَ النَّي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبني شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي الله قَدْ أَوْجَبَني شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لرسول الله عَلَيْ فقال: ﴿إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ». رواه مسلم.

المَرْأَة». حديث حسن رواه النساني باسناد جيدٍ.

ومعنى: «أُحَرِّجُ»: أُلحِقُ الحَرَجَ، وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذُرُ مِنْ ذَٰلِكَ تَحْذِيراً بَلِيغاً، وَأَزْجُرُ عَنْهُ زَجْراً أَكِيداً.

٣٧١/١٢ ـ وعن مُضعَبِ بنِ سعد بن أبي وَقَاص وَ اللهُ قَال : رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فقال النبيُ ﷺ : «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَا ثِكُمْ». رواه البخاري هكذا مُرْسَلاً، فَإِنَّ مُصْعَبَ بن سعد تابِعِي، ورواه الحافِظُ ابو بكر الْبَرْقَانِي في صحِيحِهِ مُتَّصِلاً عن مُصْعَب عن ابيه عَلى .

٣٧٣/١٣ ـ وعن أبي الدَّرْدَاءِ عُويْمِرِ رَفَّ قَال: سمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يقول: «ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ، وَتُرْزَقُونَ بضُعَفَاءً، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ، وَتُرْزَقُونَ بضُعَفَاءً عُمَا يُكُمْ». رواه ابو داود بإسناد جيد.

<sup>(</sup>١) أي: اختبر.

## ٣٤ \_ باب الوصية بالنساء

قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [النساء: ١٩] وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كَاللَهُ كَانَ السَّالَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كَاللَهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

السُتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع (٢)، وَإِنَّ أَعْوَجَ (السُتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع (٢)، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». متفق عليه.

وفي روايةٍ في «الصحيحينِ»: «المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهَا عَوَجٌ».

وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسَّتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا».

<sup>(</sup>١) أي: لا تفعلوا فعلاً تقصدون به التفضيل وأنتم تقدرون على تركه. «فتذروها» أي: الزوج كالمعلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي أيّم.

<sup>(</sup>٢) الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية «المرأة كالضلع» لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك، وإنما هو منقول عن الفصل الثاني من سفر التكوين، وتأويل قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ يَكَانُهُمُ النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَة وَخَلَقَ مِنهُ زَوْجَها ﴾ أي: خلق من نوعها زوجها، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ النّاسُ خَلَق لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْوَجًا لِتَسَكُنُوا إِلَيْها ﴾ وقوله: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْوَجًا ﴾ ، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْوَجًا ﴾ .

◘ قولُهُ: «عَوَجٌ» هو بفتح العينِ (١) والواوِ.

٢٧٤/٢ ـ وعن عبد الله بن زَمْعَةَ هَا أَنه سَمِعَ النبيّ عَلَى يَخْطُبُ، أنه سَمِعَ النبيّ عَلَى يَخْطُبُ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فقال رسول الله عَلَى : ﴿إِذِ النَّعَثَ أَشْقَنْهَا ﴿ النَّعَثَ لَها رَجُلٌ عَزِيزٌ، عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ اللهُ عَزَيزٌ، عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِهِ اللهُ وَكُرَ النِّسَاء، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ ذَكَرَ النِّسَاء، فَوَعَظَ فِيهِنَّ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ (٢) فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا (٣) من آخِرِ يَوْمِهِ اللهُ مَ وَعَظَهُمْ في ضَجِكِهِمْ الْعَبْدِ (٢) فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا (٣) من آخِرِ يَوْمِهِ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَهُمْ في ضَجِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟». متفقُ عليه.

□ «وَالْعَارِمُ» بالعين المهملةِ والراءِ: هُوَ الشِّرِّيرُ المُفْسِد، وقولُهُ: «انْبَعَثَ»، أَيْ: قَامَ بسُرْعَةٍ.

٣٧٥/٣ ـ وعن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». رواه مسلم.

□ وقولُهُ: «يَفْرَك» هو بفتح الياءِ وإسكانِ الفاءِ وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراءِ، يَفْرَكُهَا بفتحِها: أَيْ: أَبْغَضَهَا، والله أعلم.

٢٧٦/٤ - وعن عَمْرِو بن الأحْوَصِ الجُشَمِيِّ وَ اللهُ اللهُ سَمِعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ اللهُ تعالى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ اللهُ تعالى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قال: «أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

<sup>(</sup>١) كذا قال هنا، وزاد في «تهذيب الأسماء واللغات» فقال: وضبطه الحافظ أبو القاسم وآخرون من المحققين بالكسر، وهو الصواب الجاري على ما ذكر أهل اللغة.

<sup>(</sup>٢) أي: مثل ضربه في كونه مبرحاً مؤذياً.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية للبخاري: "يجامعها".

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشةٍ مُبَيِّنَةٍ، فإن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً؛ أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رواه الترمذي وقال، حديث حسن صحيح.

قُوله ﷺ (عَوَانِ الْهُهْمَلَةِ، وَالْعَانِي: أَسِيرَاتُ جَمْعُ عَانِيَةٍ، بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِي الأَسِيرَةُ، وَالْعَانِي: الأسِيرُ. شَبَّهَ رسول الله ﷺ الْمَرْأَةَ في دُخُولِها تَحْتَ حُكْم الزَّوْجِ بالأسِيرِ "وَالضَّرْبُ المُبَرِّحُ": هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيدُ، وقوله ﷺ: "فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً "أَيْ: لا تَطْلُبُوا طَريقاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤْذُونَهُنَّ بِهِ، والله أعلم.

مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا الْعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا الْعِمْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقْبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيْتِ (٢) حديث حسن رواه ابو داود وقال: معنى «لا تُقَبِّحْ» أي: لا تَقُلْ قَبَّحَكِ اللهِ.

٣٧٨/٦ ـ وعن أبي هريرة ضَّانَهُ قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً (٣)، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٢٧٩/٧ \_ وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُبابِ عَلِيْهُ قال: قال

<sup>(</sup>١) أي: غير الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وماله.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تهجرها إلا في ألمضاجعة، أما الكلام فلا تهجرها فيه.

<sup>(</sup>٣) حسن الخُلُق: بذل المعزوف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه.

رسول الله ﷺ: ﴿لا تَضْرِبُوا إِمَاء الله﴾(١) فَجَاء عُمَرُ ﴿ الله الله الله عَلَيْهُ الله رسول الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رسولِ اللهِ (٢) ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: ﴿ لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِير يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ الْمُسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ». رواه ابو داود باسنادٍ صحيح.

□ قوله: «ذَئِرنَ» هُوَ بذَال مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ، أَيْ: اجْتَرَأْنَ، قوله: «أَطَافَ» أَيْ: أَحَاطَ.

مُ ۲۸۰/۸ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَة الصَّالِحَةُ». رواه مسلم.

### ٣٥ ـ باب حقّ الزوج على المرأة

قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ (٣) فَالْفَكَلِحَكُ قَلَيْنَكُ حَلِفَلُكُ لَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ (١) وَلِيمَا حَفِظَ ٱللَّهُ (١) ﴿ [النساء: ٣٤].

#### \* وأما الأحاديث:

فَمِنْهَا: حَدِيثُ عَمْرو بن الأَحْوَصِ السَّابق في الْبَابِ قَبْلَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) «الإماء» بكسر الهمزة وبالمد: جمع «أُمَّة» والمراد بإماء الله: النساء.

<sup>(</sup>٢) أي: بأزواجه ﷺ وسراريه.

<sup>(</sup>٣) أي: بما ساقوا إليهن من صداق، وأنفقوا عليهن من نفقة.

<sup>(</sup>٤) «القانتات»: المطيعات لله القائمات بحقوق الأزواج. «حافظات للغيب» أي: الحافظات في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في أنفسهن ومالهم. «بما حفظ الله» أي: بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه.

<sup>(</sup>٥) وهو في الصفحة ١٣٩ برقم (٢٧٦).

رَهُ اللهِ عَلَيْهُ: «إذَا دَعُلَ اللهُ عَلَيْهُ: «إذَا دَعَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ (١) فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفقَّ عليه.

وفي رواية لهما: «إذا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

وفي رواية قال رسول الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ (٢) إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

٣٨٢/٢ ـ وعن أَبِي هريرة صَّطَّبُه أيضاً أَن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (٣) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بإذنهِ». متفقَّ عليه، وهذا لفظ البخاري.

مَّدُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ؛ وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه.

٣٨٤/٤ ـ وعن أَبِي عَلَي طلق بن علي رَفِيْهُ أَن رسولَ اللهِ ﷺ قَال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور» (٤) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمِذِي. حديث حسن صحيح.

٢٨٥/٥ \_ وعن أبي هريرة في عن النبي على قال: «لَوْ كُنْتُ

<sup>(</sup>١) هو كناية عن الجماع. (١) أي: تمتنع.

<sup>(</sup>٣) أي: حاضر.

<sup>(</sup>٤) «التنور» بفتح الفوقية وتشديد النون: الذي يخبز فيه.

آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٢٨٦/٦ ـ وعن أُمُّ سَلَمَة ﴿ اللهِ عَلَيْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّة». رواه الترمذي وقال حديث حسن.

٣٨٧/٧ ـ وعن معاذ بن جبل الشيئة عن النبي ﷺ قال: «لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ: لا تُؤذِيهِ قَاتَلَكِ الله! فَإِنَّما هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ (١) يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٣٨٨/٨ ـ وعن أسامَة بن زيد رفي عن النبي ﷺ قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». متفقَّ عليه.

## ٣٦ ـ باب النّفقة على العِيال

قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (٢) رِزْقَهُنَ وَكِسُوَهُنَ بِالْمَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] وقال تعالى: ﴿لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (٣٠ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾ [السلاق: وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴿ [سبا: ٣٩].

ا/٢٨٩ ـ وعن أَبِي هريرة رَفِيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ (٥)، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ (٥)، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ

<sup>(</sup>١) أي: ضيف ونزيل. (٢) أي: على الوالد.

<sup>(</sup>٣) أي: ضُيِّق عليه. (٤) أي: في الجهاد، أو في طاعة الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أي: في عتق رقبة وتخليصها من الرق.

تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رواه مسلم.

٢٩٠/٢ ـ وعن أبي عبد الله \_ وَيُقَالُ له: أبو عبدِ الرَّحمنِ - فَوْبَانَ بْن بُجُدُدُ (١) مَوْلَى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابه في سَبيلِ اللهِ». رواه مسلم.

رَّمُ عَلَمُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٢٩٢/٤ ـ وعن سعد بن أبي وَقَاص رَبُّهُ في حدِيثِهِ الطَّويلِ الذي قَدَّمْنَاهُ في أُولِ الْكِتَابِ في بَابِ النِّيَّةِ أَنَّ رسول الله ﷺ قال له: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في في (٣) امْرَأَتِكَ». منفق عليه.

النبي ﷺ قال: مُسْعُودِ الْبَدْرِيِّ ﴿ الْبَدْرِيِّ عَلَيْهُ ، عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا (٤) فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ». متفقَّ عليه.

رسول الله ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». حديث صحيح رواه ابو داود وغيره.

<sup>(</sup>١) «بُجْدُد»: بضم الموحدة والدال المهملة الأولى وسكون الجيم بينهما.

<sup>(</sup>٢) أي: يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً.

<sup>(</sup>٣) أي: في فمها.

<sup>(</sup>٤) أي: يقصد بها وجه الله تعالى والتقرب إليه.

ورواه مسلم في صحيحه بِمَعْنَاهُ قال: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْماً أَن يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

٢٩٥/٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ أَن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ يَوْمِ يُومِ يُسَالُهُ قَال: «مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ الْعِبادُ فِيهِ إِلّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً». متفق عليه.

٢٩٦/٨ عن النبي ﷺ قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (١) وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى (٢)، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنى (٢)، وَمَنْ يَسْتَغْنِ، يُغْنِهِ اللهُ». رواه البخاري.

#### ٣٧ \_ باب الإنفاق مما يحبّ ومن الجيد

قال الله تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا شِحِبُونَ ﴾ [آل عسران: ٩٦] وقال تعالى: ﴿ يَكَالَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَلِبِّكِ مَا كَسَبْشُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (٣) مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

الأنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَهِ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْل، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاء، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاء، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبِ (٥) قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللهُ عَلِيهَا طَيِّبِ (٥) قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا

<sup>(</sup>١) اليد العليا: هي المعطية، والسفلى: هي السائلة.

<sup>(</sup>٢) أي: أفضلها ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله، ولذا قال أولاً: «وابدأ بمن تعول».

<sup>(</sup>٣) أي: لا تقصدوا الرديء. (٤) أي: المسجد النبوي.

<sup>(</sup>٥) أي: عذب.

ألْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا غُِبُونَ ﴿ قَامِ أَبُو طَلْحَةَ إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله إنَّ الله تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللهِ عَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا فَجُبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَا لِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرَّهَا الله حَيْثُ بِرَّهَا الله حَيْثُ بِرَّهَا الله عَيْثُ الله حَيْثُ بِرَّهَا الله عَنْدَ الله تعالى، فَضَعْها يا رسول الله حَيْثُ أَرَاكَ الله، فقال رسول الله عَلَيْ: «بَخ (٢)! ذٰلِكَ مَالٌ رَابحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ ﴾ وَبَني عَمِّهِ، متفقٌ عليه.

قولُهُ ﷺ: «مَالٌ رَابِحٌ» رُوِيَ في الصحيحينِ «رَابِحٌ» و«رَايِحٌ» بالباءِ الموحدةِ وبالياءِ المثناةِ، أَيْ: رَايحٌ عَلَيْكَ نَفْعُهُ، و«بَيْرَحَاءُ» حَدِيقَةُ نَخْلِ، وروي بكسرِ الباءِ وَفتجِها.

٣٨ ـ باب وجُوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عنه

قال الله تعالى: ﴿وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢] وقال تعالى: ﴿يَثَانَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

٢٩٨/١ ـ عن أبي هريرة ضياته قال: أخذ الحسن بن علي رفياتها

<sup>(</sup>١) «برَّها»: أي: خيرها، و«ذُخْرها» أي: أجرها عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) «بَخ» بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تنون مع التثقيل والتخفيف، بالكسر والرفع: كلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به.

تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ فقال رسولُ الله ﷺ: «كَيْخُ كَيْخُ، ارْم بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ!؟». متفقَّ عليه.

وفَي روايةٍ: «أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» وقوله: «كِخْ كِخْ» يُقَالُ بِاسْكَانِ الخَاءِ، وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مَعَ التَّنْوِينِ، وهِيَ كَلِمَةُ زَجْرٍ للصَّبِيِّ عَنْ المُسْتَقْذَرَاتِ، وَكَانَ الحَسَنُ عَلَيْهُ صبياً.

الأسدِ رَبيبِ<sup>(۱)</sup> رسولِ الله عَلَيْ قال: كُنْتُ غُلاماً فى حَجْرِ<sup>(۲)</sup> الأسدِ رَبيبِ<sup>(۱)</sup> رسولِ الله عَلَيْ قال: كُنْتُ غُلاماً فى حَجْرِ<sup>(۲)</sup> رسولِ الله عَلَيْ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فقال لي رسولُ الله عَلَيْ: «يَا غُلامُ سَمِّ الله تعالى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَليكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (٣) بَعْدُ. متفقَّ عليه.

﴿ وَتَطِيشُ ﴾: تَدُورُ في نَوَاحِي الصَّحْفَةِ .

٣٠٠/٣ ـ وعن ابن عمر على قال: سمعت رسول الله على يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإمَامُ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه.

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ

<sup>(</sup>١) أي: ولد زوجته أم سلمة ﷺ. ﴿٢) أي: كنفه وحمايته ﷺ.

<sup>(</sup>٣) «طعمتي» بكسر الطاء المهملة: أي: صفة أكلي بعد ذلك القول، وفي الحديث تعليم الصبيان آداب الأكل.

سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِع». حديث حسن. رواه ابو داود بإسناد حسن.

٣٠٢/٥ ـ وعن أبي ثُرَيَّة (١) سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ ضَعَيْهِ قال: قال رسولُ الله ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ واضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ». حديث حسن رواه أبو داود، والترمِذي وقال: حديث حسن.

وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ: «مُرُوا الصَّبيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ».

### ٣٩ ـ باب حَقّ الجار والوصيّة به

قىال الله تىعىالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَسَيّعًا وَ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللّهُ رَبَى الْقُرْبَى (٢) وَالْجَارِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى (٢) وَالْجَارِ الْمُسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى (٢) وَالْجَارِ الْمُنْبِ (٢) وَالْقَاحِبِ وَالْبَيْنِ وَالْجَارِ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَنْكُمُ ﴾ الْجُنُبِ (٢) وَمَا مَلَكَتَ آيْمَنْكُمُ ﴾ [النساء: ٣٦].

٣٠٣/١ ـ وعن ابنِ عمر وعائشة ﴿ قَالاً: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ». متفقَّ عليه.

٣٠٤/٢ ـ وعن أبي ذرِّ ظَيْنَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً (٣)، فَأَكْثِرْ مَاءَها، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) «ثُرَيَّة» بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد التحتية و«سبرة» بفتح المهملة الأولى وسكون الموحدة.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي قرب جواره، و «الجار الجُنُب» أي: البعيد، و «الصاحب بالجَنْبِ» الرفيق في نحو تعلم وصناعة وسفر. و «ما ملكت أيمانكم» أي: من العبيد والإماء.

<sup>(</sup>٣) أي: ذا مرق من لحم ودجاج ونحوهما.

وفي رواية له عن أبي ذرِّ قال: إن خليلي ﷺ أَوْصَاني: «إذا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ».

ُ ٣٠٥/٣ \_ وعن أبي هريرة ﴿ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ قَالَ: «والله لا يُؤْمِنُ!» قِيلَ: مَنْ يَا رسولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ﴾ .

«الْبَوَائِقُ»: الْغُوائِل وَالشُّرُورُ.

٣٠٦/٤ \_ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». متفق عليه.

٣٠٧/٥ ـ وعنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ! والله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (١). متفقَّ عليه.

رُوِي «خَشَبَهُ» بالإُضَافَةِ والجَمْعِ، وَرُوِيَ «خَشَبَةً» بالتَّنْوِينِ عَلَى الإَفْرَادِ. وقوله: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ يَعْني عَنْ لهٰذِهِ السُّنَّةِ.

٣٠٨/٦ ـ وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ (٢). متفقّ عليه.

<sup>(</sup>١) أكتافكم: جمع «كتف»، أي: بينكم.

<sup>(</sup>٢) قال الشَّافعي ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : لكن بعد أن يتفُكر فيما يريد أن يتكلم به، فإذا ظهر له أنه خير محقق لا يترتب عليه مفسدة، ولا يجر إلى كلام محرم أو مكروه، أتى به.

٣٠٩/٧ ـ وعن أبي شُرَيْح الخُزاعِيِّ هَا اللهِ النبيَّ عَلَيْهُ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الأَخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إلى جَارِهِ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ لَيُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ ». رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه.

٣١٠/٨ ـ وعن عائشة ﴿ قَالَت : قلت : يا رسول الله إنَّ لي جَارَيْنِ، فَإلى أَيِّهِمَا مِنْك بَاباً». رواه البخاري.

٣١١/٩ ـ وعن عبدِ الله بن عمر على قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لصَاحِبِهِ، وخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ الله تعالى خَيْرُهُمْ لجَارِهِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

#### ٤٠ ـ باب برّ الوالدين وَصلة الأرحام

قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْرِكُوا بِهِ اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ اللّهَ وَالْحَادِ إِلَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ إِلَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْمَسْكِينِ وَالْجَادِ وَى الْقُرْبَى وَالْجَادِ وَالْمُسْكِينِ وَالْجَادِ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَنْبِ وَابْنِ السّيلِيلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَنْكُمْ ﴿ [النساء: ١] الله وقال تعالى: ﴿ وَالنَّفُوا اللّهَ الّذِى تَسَاءَلُونَ (١) بِهِ وَالْأَرْحَامُ ﴾ [النساء: ١] وقال تعالى: ﴿ وَالنَّهُ مُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي: يسأل بعضكم به بعضاً فيقول: أسألك بالله. «والأرحام» أي: اتقوا الأرحام.

<sup>(</sup>٢) المراد به صلة الرحم.

<sup>(</sup>٣) هي كلمة تضجر وكراهة، (ولا تنهرهما) أي: لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك. (وقل لهما قولاً كريماً): حسناً جميلاً. (واخفض لهما جناح الذل من =

لَّهُمَا قَالًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَهُمَا كَا مَنَاعَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ آرْحَمَهُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا (١٤) وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا (١٤) وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا لَاسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ (١) فِي عَامَيْنِ أَنِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُنِ وَفِصَالُهُ (١) فِي عَامَيْنِ أَنِ اللهُ ال

المجارة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والله قال: سَالَتُ النبي عَلَيْهُ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى الله تَعَالى؟ قال: «الصَّلاةُ عَلى وَقْتِهَا» (٢) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ الله». متفق عليه.

٣١٣/٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا يَجْزِي (٣) وَلَدٌ وَالِداً إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ». رواه مسلم.

٣١٥/٤ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إذا فرَغَ مِنْهُمْ (٤) قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هٰذا مُقَامُ الْعَائِذِ

<sup>=</sup> الرحمة» أي: تواضع رحمة لهما وشفقة عليهما.

<sup>(</sup>١) أي: شدة على شدة. «وفصاله» أي: فطامه.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «لوقتها» واللام بمعنى في، أي الصلاة في وقتها المحدد لها شرعاً.

<sup>(</sup>٣) «لا يَجْزي» بفتح أوله ولا همزة في آخره: أي: لا يكافئ.

<sup>(</sup>٤) أي: كمل خلقهم. و«العائذ»: المستعيذ، وهو المعتصم بالشيء الملتجىء إليه.

بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالت: بَلَى، قال: فَلْلِكَ لَكِ، ثم قال رسولُ الله ﷺ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ (١) إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ (٢) وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢، ٣٣]. متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: «فقال الله تعالى: مَنْ وَصَلِكِ، وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ، قَطَعْتُهُ»<sup>(٣)</sup>.

قال: يَا رسول الله مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: ﴿أُمُّكَ » فقال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: ﴿أُمُّكَ » قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: ﴿أُمُّكَ » قال: ثُمَ مَنْ؟ قَال: ﴿أَمُّكَ » قال: ثُمَ مَنْ؟ قَال: ﴿أَمُّكَ » مَعْقُ عليه.

وفي رواية: يا رسول الله مَنْ أَحَقَّ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قال: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ .

﴿ وَالصَّحَابَةُ ﴾ بمعنى: الصُّحْبَةِ. وقوله: ﴿ ثُمَّ أَبَاكَ ﴾ هٰكَذَا هو منصوب بفعلٍ محذوفٍ ، أي: ثم بِرَّ أباك وفي رواية: ﴿ ثُمَّ أَبُوكَ ﴾ وهٰذا واضِح.

<sup>(</sup>١) أي: فهل يتوقع منكم «إن توليتم» أمور الناس «أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم».

<sup>(</sup>٢) فأصمهم: أي: عن سماع الحق.

<sup>(</sup>٣) والرحم التي تجمل صلتها ويحرم قطعها هي قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم حامعة.

٣١٧/٦ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال: «رَغِمَ أَنْفُ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُل الجنَّةَ». رواه مسلم.

٣١٨/٧ ـ وعنه صَلَيْهُ، أن رجلاً قال: يا رسولَ الله إنَّ لي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوني، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيؤُونَ إِليَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَكَأَنَّمَا تُسِقُّهُمُ المَلَّ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَكَأَنَّمَا تُسِقُّهُمُ المَلَّ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيْ مِنَ الله ظهِيرٌ عَلَيْهِمْ (٢) مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ». رواه مسلم.

□ (وَتُسِفُّهُمْ) بضم التاء وكسرِ السين المهملةِ وتشديدِ الفاءِ (والمَلُّ) بفتحِ الميم، وتشديد اللام وهو الرَّمَادُ الحَارُّ: أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادُ الحَارِّ وَهُوَ تَشْبِيهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الإِثْمِ بِمَا يَلْحَق تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلَمِ، وَلَا شَيْءَ عَلى هٰذَا المُحْسِنِ إلَيْهِمْ، آكِلَ الرَّمَادِ الحَارِّ مِنَ الأَلَمِ، وَلَا شَيْءَ عَلى هٰذَا المُحْسِنِ إلَيْهِمْ، لَكِنْ يَنَالَهُمْ إِثْمٌ عَظِيمٌ بِتَقْصِيرِهِمْ في حَقِّهِ، وإِدْخَالِهِمُ الأَذَى عَلَيْهِ، وَاللهُ أعلم.

٣١٩/٨ وعن أنس الله عليه قال: «مَنْ أَخَبَّ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ في أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفقَ عليه.

ومَعْنى «يُنْسَأَ لَهُ في أَثَرِهِ»: أَيْ: يُؤَخَّرَ له في أَجَلِه وعُمُرِهِ.

٣٢٠/٩ ـ وعنه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) رغم أنف: هذا كناية عن الذل، كأنه لصق بالرغام وهو التراب هواناً .

<sup>(</sup>٢) الظهير: المعين.

وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدْخُلَهَا، ويَشْرِبُ مِنْ مَاءٍ فِيها طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَوْلُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْ مَقَى تُنفِقُوا مِمَا غُجِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] فَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فقال: يا رَسُولَ الله إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعالَى يقول: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا يُحِبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَ مَالِي وَتَعالَى يقول: ﴿ لَن نَنالُوا ٱلْبِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا يُحِبُونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَ مَالِي إِلِيَّ بَيْرَحَاءُ، وإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله تعالَى، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تعالَى، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تعالَى، فَضَالُ رَسُولُ الله عَيْثَ أَرَاكَ الله. فقال رسولُ الله عَيْثَ الله الله عَيْثَ أَرَاكَ الله. فقال رسولُ الله عَيْثَ الله الله عَيْثَ أَرَاكَ الله. فقال رسولُ الله عَيْثَ أَرَاكَ الله عَيْدَ الله أَرْبَعُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِي وَبَنِي عَمِّهِ وَلَنْ مَالُ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. مَعْقُ عليه.

وَسَبَقَ بَيَانُ أَلْفَاظِهِ في: بَابِ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِب.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ تَالَ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ اللهِ عَرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ عُرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مَنَ الله تعالى. قال: «فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟» قال: نَعَمْ بَلْ كِلاهُمَا. قال: «فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعالى؟» قال: نَعَمْ. قال: «فَارْجِعْ إلى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا». متفقَ عليه. وهذا تَفْظُ مسلِمٍ.

وفي روايةٍ لَهُمَا: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ في الجِهَادِ، فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قال: نَعَمْ، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»(١).

٣٢٢/١١ \_ وعنه، عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافئ،

<sup>(</sup>۱) المراد بالجهاد فيهما جهاد النفس في وصول البر إليهما، والتلطف بهما، وحسن الصحبة، والطاعة وغير ذلك، وفي الحديث دليل لعظم فضيلة بر الوالدين، وأنه آكد من الجهاد، إذا كان فرض كفاية، فيحرم عليه أن يجاهد إلا بإذنهما، أما إذا تعين فلا إذن.

وَلْكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا». رواه البخاري.

◘ وَ«قَطَعَتْ» بِفَتْح القَافِ وَالطَّاءِ. وَ«رَحِمُهُ» مَرْفُوعٌ.

٣٢٣/١٢ ـ وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَني، وَصَلَهُ الله، وَمَن قَطَعَني، قَطَعَهُ الله». متفقَّ عليه.

٣٢٤/١٣ ـ وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنتِ الْحَارِثِ وَلِيَّا أَنَّهَا أَعْمَا وَلِيدَةً (١) وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ وَفُعَلَمْ لَا جُرِكِ». مُتَّفَقً عَلَيْه.

٣٢٥/١٤ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ عَلَى قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلي أُمَّكِ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

وَقَوْلُهَا: «رَاغِبَةٌ»، أَيْ: طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْأَلُني شَيْئاً؛ قِيلَ
 كَانَتْ أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ، وَقِيلَ: مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ.

٣٢٦/١٥ ـ وَعَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهِ وَكُوْ مِنْ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيًّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ حُلِيًّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) الوليدة: الأمة.

<sup>(</sup>٢) أي: معاهدته مع المشركين في الحديبية.

رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (''وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ، فَاسَأَلُهُ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِي (۲) وَإِلَّا صَرَفتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بلِ ائتِيهِ أَنتِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلقِيَتْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلقِيتْ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ ﷺ فَدْ أُلقِيتْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٣٢٧/١٦ ـ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْر بْنِ حَرْبٍ وَ الله فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيل فِي قَصَّةِ هِرَقَلَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأبي سُفْيَان: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ الطَّوِيل فِي قِصَّةِ هِرَقَلَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأبي سُفْيَان: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبِيَ ﷺ قَالَ: قُلتُ: يَقُولُ: «اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ، وَلا تُشْرِكُوا يَعْنِي النَّبِي ﷺ قَالَ: قُلتُ: يَقُولُ آباؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، والصِّدْقِ، والصِّدْقِ، والصِّدْقِ، والصِّدْقِ، والصِّدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ، والعَدْقِ،

٣٢٨/١٧ \_ وَعَـنْ أَبِي ذَرِّ رَهُ اللهِ عَلَىٰ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً».

<sup>(</sup>١) أي: قليل المال. (٢) أي: دفعتها لكم.

<sup>(</sup>٣) أي: في ولايتهما.

وَفِي رِوَايَةٍ: «فإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٍ وَرَحِماً» أَوْ قَال: «ذِمَّةً وَصِهراً». رَوَاهُ مُسْلِم.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرَّحِمُ الَّتِي لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ مِنْهُمْ «والصِّهْرُ»: كَوْنُ مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنهُم.

٣٢٩/١٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ضَيْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِينَ ﴿ وَالشَّعْرَاء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْدِ مُصَولُ اللهِ عَيْدِ مُصَمِّ وَقَالَ: «يَا بني عَبْدِ شَمْسٍ، يَا بني قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ، وَخَصَّ وَقَالَ: «يَا بني عَبْدِ شَمْسٍ، يَا بني كَعْبِ، أَنْقِذُوا كَعْبِ، أَنْقِذُوا كَعْبِ، أَنْقِذُوا كَعْبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطَلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ النَّارِ، يَا بني عَبْدِ المُطَلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

□ قَوْلُهُ ﷺ: "بِبِلَالِهَا» هو بفتح الباءِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا "وَالبِلالُ»: المَاءُ. ومَعْنى الحديث: سَأْصِلُهَا، شَبَّهَ قَطِيعَتَهَا بِالحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالمَاءِ وَهٰذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ.

٣٣٠/١٩ ـ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ جِهَاراً غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: «إِنَّ آلَ بني فُلانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيائي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلْكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبِلالِهَا». مُتَّقَقٌ عَلَيْه. واللَّفْظُ للبُخَارِي.

٣٣١/٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيّ ضَيَّةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّادِ. فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَعْبُدُ الله، وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ

الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

٣٣٢/٢١ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ ضَلَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً، فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وَقَالَ: «الصَّدَقَّةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وَقَالَ: حَديث حسن. ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَديث حسن.

٣٣٣/٢٢ ـ وَعَنْ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ عَلِيْهُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «طَلِّقْهَا». رَوَاهُ عُمَرُ عَلِيْهُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «طَلِّقْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والتَّرْمِدَيْ وَقَالَ: حَدِيثٌ حسَنْ صحِيح.

٣٣٤/٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي المُرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَّالِثُهُ وَأُلِنَ اللهِ يَّالِثُهُ يَالِثُ وَالْفَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَو احْفَظْهُ». رَوَاهُ التَّرمِديِّ وَقَالَ: حديثُ حسَنْ صحيح.

٣٣٥/٢٤ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَقِيْهَا، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «النَّالِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمَ». رَوَاهُ التَّرمِدي وَقَالَ: حَديثُ حسَنُ صحيح.

وفِي البَابِ أَحاديث كثِيرة في الصحيح مشهورة؛ مِنها حديث أصحابِ الغارِ، وحديث جُريْج وَقَدْ سَبَقًا (١)، وأحاديث مشهورة في الصحيح حَذَفْتُهَا اخْتِصَاراً، وَمِنْ أَهَمِّها حدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ضَيْ الله الطّويلُ المُشْتَمِلُ عَلى جُمَلٍ كَثِيرة مِنْ قَوَاعِدِ الإسلامِ وآدابِهِ، وَسَأَذْكُرُهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى في بابِ الرَّجَاءِ، قال فيه:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٢) و(٢٥٩).

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا بِمَكَّة ، يَعْني فِي أُوَّلِ النَّبُوَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَني اللهُ تَعَالَى» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَني اللهُ تَعَالَى» فَقُلْتُ: بِأِيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَك؟ قَال: «أَرْسَلَني بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَدُ الله لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ» وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيث. والله أعلم.

### ٤١ ـ باب تحريم العقوق وقطيعة الرّحم

٣٣٦/١ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيع بْنِ الحارِثِ وَاللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَلا أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ـ ثَلاثاً ـ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولُ الله: قَالَ: «الإشراكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِئاً وَسُولَ الله: قَالَ: «الإشراكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

٣٣٧/٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَالَ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَموسُ». رَوَاهُ البُخَادِيِّ.

«اليَمِينُ الْغَمُوسُ» الَّتي يَحْلِفُهَا كَاذِباً عَامِداً، سُمِّيَتْ غَمُوساً، لأَنَّهَا تَغْمِسُ الحَالِفَ فِي الإثم.

٣٣٨/٣ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ!» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَهَلْ يَشْتِم الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَباهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتَّفَقْ عَلَيْه.

وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ!». قِيلَ: يا رسولَ الله كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

٣٣٩/٤ وعن أبي مُحمد جُبَيْر بن مُطْعِم عَلَيْهُ، أن رسولَ الله عَلِيْهُ قال: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» قال سفيان في روايتِهِ: يَعْني: قَاطِع رَحِم. متفقَّ عليه.

٣٤٠/٥ وعن أبي عِيسى المُغِيرة بن شُغبَة وَ عَن النبي السُعْبَة وَ النبي السُعْبَة وَ النبي الله عَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، ومَنْعاً وهاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقَالَ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإضَاعَةَ المَالِ». متعق عليه.

وَقُلُهُ: «مَنْعاً» مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجبَ عَلَيْهِ وَ«هَاتِ»: طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ. وَ«قَالَ» مَعْنَاهُ: دَفْنُهُنَّ في الحَيَاةِ، وَ«قِيلَ وَقَالَ» مَعْنَاهُ: الحَدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ، فَيَقُولُ: قِيلَ كَذَا، وَقَالَ فُلانٌ كَذَا مِمَّا لا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ، وَلا يَظُنُّهَا، وكَفَى بالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. وَ«إضَاعَةُ المَال»: تَبْذِيرُهُ وَصَرْفُهُ في غَيْرِ لُوجُوهِ المَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرَةِ والدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ الوجُوهِ المَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرَةِ والدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ الوجُوهِ المَأْذُونِ فِيهَا مِنْ مَقَاصِدِ الآخِرَةِ والدُّنْيَا، وتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ

إِمْكَانِ الحِفْظِ. وَ«كَثْرَةُ السُّؤَالِ»: الإلحَاحُ فِيمَا لا حَاجَةَ إلَيْهِ. وفي البابِ أَحَادِيثُ سَبَقَتْ في البَابِ قَبْلَهُ (١) كَحَدِيثِ «وأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ» وحديث «مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله».

## ٤٢ ـ بابُ برّ أصدقاء الأب والأمّ والأقارب والزوجة وسائر من يُنْدَبُ إكرامه

ا/٣٤١ ـ عن ابنِ عمر على النبي على قال: «إن أَبَرَّ البِرِّ البِرِّ البِرِّ البِرِّ البِرِّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ» (٢).

٢٤٢/٢ - وعن عبدِ الله بن دينارٍ عن عبد الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله عبد الله بن عمر الله الله عبد الله بن عمر، رجُلاً مِنَ الأعْرَابِ لَقِيهُ بِطَرِيقِ مَكَّة، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بن عُمَر، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وأَعْظَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قال ابنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الله، إنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ ابنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الله، إنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فقال عبدُ الله بنُ عمر: إنَّ أَبَا هٰذا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وَلِيْ البِرِّ صِلَةُ الله الله الله الله الله على الله عبدُ الله عَلَيْهُ يقول: "إنَّ أَبَا هٰذا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدًّ أَبِيهِ».

وفي روايةٍ عن ابن دينار، عن ابن عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ (٣) إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةُ يَشُدُّ مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ (٣) إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةُ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَى ذَٰلِكَ الحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيُّ، فقال: أَلَسْتَ ابنَ فُلانِ بنِ فُلانٍ؟ قال: بَلَى. فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ، فقال: ارْكَبْ

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٣١٥) و(٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وُدّ أبيه \_ بضم الواو وتشديد الدال المهملة \_: أي: صديقه.

<sup>(</sup>٣) أي: يستريح عليه إذا مل، أي: سئم ركوب الراحلة من الإبل.

هٰذَا، وأَعْطَاهُ العِمَامَةَ وقال: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فقال لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَر الله لَكَ أَعْطَيْتَ هٰذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ؟ فقال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِها رَأْسَكَ؟ فقال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إنَّ مِنْ أَبَرِ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ اللهِ وَإِنَّ أَبِلهُ مَنْ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٤٣/٣ ـ وعن أبي أُسَيْدِ بضم الهمزة وفتح السين، مالِك ابن رَبِيعَةَ السَّاعِديِّ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِذَ جُلُوسٌ عِنْدَ رسولِ اللهُ عَلَيْهُ إِذَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بني سَلِمَةَ فقالَ: يا رسولَ الله هَلْ بَقي مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا (٢)، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتي لا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِما». رواه ابو داود.

٣٤٤/٤ ـ وعن عائشة رضي قالت: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبي عَلَيْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النبي عَلَيْ مَا غِرْتُ عَلَى خديجة رفي الله وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا النَّبِيُ عَلَيْ يُكُنْ في الدُّنْيَا إلَّا خَديجَةً! في صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلتُ لَهُ: كَأَنْ لَمْ يَكُنْ في الدُّنْيَا إلَّا خَديجَةً! في صَدَائِقِ خَدِيجَةً، وَرُبَّمَا قُلتُ لَهُ عِنْهَا وَلَدٌ». متفق عليه.

وفي روايةٍ: وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ، فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا (٤) مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ.

<sup>(</sup>١) أي: بعد أن يموت. (٢) أي: الدعاء لهما.

<sup>(</sup>٣) أي: يثني عليها بأفعالها. «وكان لي منها ولد»: أي: أولاد وكان جميع أولاد النبي ﷺ من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من مارية.

<sup>(</sup>٤) جمع خليلة وهي الصديقة.

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إلى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ».

وفي رواية: قالت: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنتُ خُويْلِدٍ أُخْتُ خَديجَةَ عَلَى رسولِ الله ﷺ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةَ (١)، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهمَّ هَالَةُ بنتُ خُويْلِدٍ».

□ قولُهَا: «فَارْتَاحَ» هو بِالحاءِ، وفي الجَمْعِ بين الصحيحين لِلْحُمَيْدِي: «فَارْتَاعَ» بِالعينِ ومعناه: اهْتَمَّ بِهِ.

٣٤٥/٥ وعن أنس بن مالك ظلى قال: خَرَجْتُ معَ جَريرِ بن عبد الله الْبَجَلِيِّ ظَلْتُهُ، في سَفَرِ، فَكَانَ يَحْدُمُني (٢) فَقُلْتُ لَهُ: لا تَفْعَلْ، فقال: إنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ الله شَيْئًا، النَّتُ عَلى نَفْسي أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ. متفقَّ عليه.

## ٤٣ ـ باب إكرام أهل بيت رسول الله عَلَيْهُ وبيان فضلهم

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ (٣) أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ [الأحزاب: ٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَايِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

<sup>(</sup>١) أي: تذكر خديجة، لأن نغمتها تشبه نغمة خديجة. «فارتاح لذلك» أي: هش لمجيئها، وسر به لتذكره بها خديجة وأيامها.

<sup>(</sup>٢) أي: وهو أسنُّ مني. وقوله: «شيئاً» أي: عظيماً لا تفي العبارة بتفصيله. وقوله: «آليت...» أي: أقسمت ألا أصحب أحداً منهم إلا خدمته إكراماً للنبي صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>٣) أي: الإثم والذنب.

٣٤٦/١ ـ وعن يَزيدَ بن حَبَّانَ قال: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وعَمْرُو بْنِ مُسْلِم إلى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْهَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إلَيْهِ قال له حُصَيْنٌ: لَقَدُّ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ، خَيْراً كَثيراً، رَأَيْتَ رسولَ الله ﷺ، وسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ، خَيْراً كَثِيراً، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رسولِ الله ﷺ قال: يَا ابْنَ أَخِي، وَالله لَقَدْ كَبرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسيتُ بَعْضَ الَّذي كُنْتُ أَعِي (١) مِنْ رسولِ الله ﷺ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ، فَاقْبَلُوا، وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قال: قامَ رسول الله ﷺ يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنِي عَلَيْه، وَوَعَظ، وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَلا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رسولُ ربي فَأْجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ (٢) أَوَّلُهُمَا كِتَابُ الله، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله، وَاسْتَمْسِكُوا بِه». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله، وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكِّرُكُمْ الله في أَهْل بَيْتِي» فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيِّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسِ قَالَ: كُلُّ هٰؤُلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَه كَانَ عَلَى الهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ».

<sup>(</sup>١) أي: أحفظ.

<sup>(</sup>٢) «نَقَلين» بفتح المثلثة والقاف، سميا بذلك لعظمهما وكبر شأنهما.

مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّداً ﷺ عن أبي بَكْرِ الصِّدِّيق ﷺ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّداً ﷺ في أَهْلِ بَيْتِهِ. رواه البخاري. مَعْنَى : «ارْقُبُوا» رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأَكْرِمُوهُ، والله أعلم.

# ٤٤ ـ باب توقير العُلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا إِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْ إِنْ إِلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّ

وفي روايةٍ لَهُ: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً» بَدَل «سِنَّا»: أَوْ «إِسْلاماً».

وفي رواية: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانُوا في فَإِنْ كَانُوا في الله عَرَاءً، فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلِنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمُ سِنَّا».

وَالمُرَادُ «بِسُلْطَانِهِ» مَحَلُّ ولايَتِهِ، أَوِ المَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ به «وَتَكْرِمَتُهُ» بفتحِ التاء وكسر الراء: وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسريرٍ وَنَحْوِهِمَا.

٣٤٩/٢ ـ وعنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الأَّحْلَام وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الذين يلونهم». رواه مسلم.

وقوله ﷺ: «لِيَلِنِي»هو بتخفيفِ النُّون وَلَيْسَ قَبْلها يَاءٌ، وَرُوِيَ بتشديد النُّونِ مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا، «وَالنُّهَى»: الْعُقُولُ: «وَأُولُو الأَّحْلام» هُمُ الْبَالِغُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ الحِلْم وَالْفَضْلِ.

٣٥٠/٣ ـ وعن عبد الله بن مسعود الله قال: قال رسول الله عليه: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأحلام وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثلاثاً «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ» (١). رواه مسلم.

أبي مُحَمَّدِ سَهْلِ بِن أبي يَحْيَى وَقِيلَ: أبي مُحَمَّدِ سَهْلِ بِن أبي حَثْمَة بفتح الحاءِ المهملة وإسكانِ الثاءِ المثلثة، الأنصاري وَهِيَ قال: انْطَلَقَ عَبْدُ الله بن سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى خَيْبَرَ، وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فأتَى مُحَيِّصَةُ إلى عبدِ الله بنِ سهلِ وهو يَتْشَحَّطُ في دَمِهِ (٢) قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ عَيْلِةً، فَذَهَبَ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّ مَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ عَيْلِةً، فَذَهَبَ عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّ مَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ عَيْلَاهُ فَلَا الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فقال: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُو أَحْدَثُ القَوْم، فَلَا فَلَا: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُو أَحْدَثُ القَوْم، فَلَكَتَ، فَتَكَلَّمَا فقال: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟»، وَذَكَرَ تَمَامَ فَلَا: المَحْدِيث. مَنفَقُ عليه.

<sup>(</sup>۱) هيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، وما يحدث فيها من الفتن، وأصله من الهوش وهو الاختلاط. قال المناوي: والمعنى: لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز الذكور عن الإناث، ولا الصبيان عن البالغين.

<sup>(</sup>٢) أي: يتخبط ويضطرب.

وقوله ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» مَعْنَاهُ: يَتَكَلَّمُ الأَكْبَرُ.

٣٥٢/٥ ـ وعن جابر ضَالَهُ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ النَّهِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ يَعْنِي في القَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» (١) فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ: رواه البخاري.

٣٥٣/٦ ـ وعن ابن عمر ﴿ النَّهُ النبي ﷺ قال: «أَرَاني في المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَني رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ، فقيل لِي: كَبّر، فَدَفَعْتُهُ إلى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا». رواه مسلم مُسْنَداً والبخاري تعليقاً.

٣٥٤/٧ ـ وعن أبي موسى رضي قال: قال رسول الله عَلَيْهَ:

«إنَّ مِنْ إجْلالِ الله تعالى (٢) إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ

الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالجَافي عَنْهُ (٣)، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ

المُقْسِطِ» (٤). حديث حسن رواه ابو داود.

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ويَعْرِفْ قَال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ويَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا». حديث صحيح. رواه ابو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ.

وفي رواية أبي دَاود «حَقَّ كَبِيرِنَا».

٣٥٦/٩ ـ وعن مَيْمُونِ بن أَبِي شَبِيبٍ يَظَلَهُ، أَن عَائشَةَ رَبِيْهَا

<sup>(</sup>١) أي: حفظا له. (٢) أي من تعظيمه.

<sup>(</sup>٣) «غير الغالي فيه» أي: غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه. «والجافي عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاؤته والعمل بما فيه.

<sup>(</sup>٤) أي: العادل في الحكم بين الرعية.

مَرَّ بها سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتْهُ، فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا في ذٰلِكَ؟ فقالت: قال رسولُ الله ﷺ: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ». رواه ابو داود. لكِنْ قال: مَيْمُون لَمْ يُدْرِك عائِشَةَ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في أَوَّلِ صَحِيحِهِ تَعْلِيقاً فقال: وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ وَفَيْنَا قالت: أَمرنا رسولُ الله ﷺ أَنْ تُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ أَبُو عَبدِ الله في كِتَابِهِ «مَعْرِفَة عُلُومِ الحَدِيثِ»(١) وقال: هو حديث صحيح.

قَنْوَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ (٢) فَنَوَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ (٢) عُمَرُ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً عُمَرُ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً عُمَرُ وَهُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً، فقال عُيَيْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ وَ الله فَلَمَا دَخَلَ قال: هِي (٣) يَا ابْنَ الخَطَّابِ: فَوَالله مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ (٤)، فَعْضِبَ عُمَرُ وَ الله مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ (٤)، فَعْضِبَ عُمَرُ وَ اللهُ تَعَالَى قال لِنَبِيّهِ وَلَيْ فَقَالُهُ مَا أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالُ لَهُ الحُرُّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ الله تعالَى قال لِنَبِيّهِ وَلَيْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الله تعالَى قال لِنَبِيّهِ وَلَيْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الله تعالَى قال لِنَبِيّهِ وَلَا الْمَالَمُ فَي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهُ تعالَى قال لِنَبِيّهِ وَلَا اللهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيهِ، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهُ تعالَى. وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهُ تعالَى. وَاللهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيهِ، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهُ تعالَى. وواه البخاري.

٣٥٨/١١ \_ وعن أبي سَعيدٍ سَمُرَةَ بن جُنْدبِ ضَالًا عَال: لَقَدْ

<sup>(</sup>١) في الصفحة (٤٩) ولم يذكر له سنداً. (٢) أي: يقربهم عمر منه لفضلهم.

<sup>(</sup>٣) «هي»: كلمة تهديد.
(٤) أي: لا تجزل لنا العطاء.

كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ غُلاماً، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يُشْتُ مَنْ مِنْ مِنْ القَوْلِ إِلَّا أَنَّ لهَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. متفقَّ عليه.

الله عَلَيْهُ: «مَا رَصُولُ الله عَلَيْهُ: «مَا رَصُولُ الله عَلَيْهُ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ الله لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّه». رواه الترمذي وقال: حديث غريب.

# ها باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا آبُرَحُ (١) حَقَّ اللهُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ ﴾ (٢) إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ الكهف: ٦٠ لَمُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ الكهف: ٦٠] وقال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوٰةِ وَالْعَشِيّ يُرْيدُونَ وَجْهَةً ﴾ [الكهف: ٢٨].

<sup>(</sup>١) أي: لا أزال أسير. (٢) أي: أسير زمناً طويلاً.

 <sup>(</sup>٣) أم أيمن: هي حاضنة رسول الله على وخادمته في طفولته، أعتقها النبي على حين
 كبر، وزوجها زيد بن حارثة، وكان على يكرمها ويبرها.

وَلٰكِنْ أَبْكِي أَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُّكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم.

٣٦١/٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عن النبي ﷺ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ الله عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَخا لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الله تعالى عَلى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ تُريدُ؟ قال: أُرِيدُ أَخاً لي في هٰذِهِ الْقَرْيَةِ . قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قال: لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ في الله هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قال: لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ في الله تعالى ، قال: فَإنِّي رَسُولُ الله إلَيْكَ بأنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » . زواه مسلم.

□ يقال: «أَرْصَدَه» لِكَذا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ، وَ«المَدْرَجَةُ» بفتحِ الميمِ والراءِ: الطَّريقُ، ومعنى «تَرُبُّهَا» تَقُومُ بهَا، وَتَسْعَى في صَلاحِهَا.

٣٦٢/٣ - وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ في الله، نَادَاه مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً». رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.

٣٦٣/٤ وعن أبي موسى الأشعري والله ، أن النّبي عَلَيْهُ قال: «إنّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ<sup>(۱)</sup>، فَحَامِلُ المِسْكِ، إمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (١)، وَخَامِلُ المِسْكِ، إمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (١)، وَإمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً». متفقُ عليه.

□ «يُحْذِيكَ»: يُعْطِيكَ.

<sup>(</sup>١) هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. (٢) أي: تطلب البيع منه.

ومعناه: أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ في الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ هٰذِهِ الْخِصَالَ الأَرْبَعَ، فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِها، وَاحْرِصْ عَلى صُحْبَتِهَا.

٣٦٦/٧ ـ وعنْ أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ وَ النبي عَلَيْهُ قال: «لا تُصَاحِبْ إِلَّا تَقِيُّ». رواه ابو داود، والترمذي بإشنادٍ لا باس بِهِ.

٣٦٧/٨ ـ وعن أبي هريرة صطحح، أن النبي عَلَيْهُ قال: «الرَّجُلُ عَلَى دينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ». رواه ابو داود، والترمذي ياسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.

٣٦٨/٩ ـ وعن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رَفِي الْمَانِهِ، أن النبي ﷺ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». متفق عليه.

وفي رواية قال: قِيلَ للنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ (٢) وَلمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ».

<sup>(</sup>١) أي: ما أمامنا وما خلفنا من الأزمنة والأمكنة، فلا ننتقل من شيء إلى شيء إلا بأمره ومشيئته.

<sup>(</sup>٢) أي: من أهل الصلاح.

، ٣٦٩/١٠ \_ وعن أنس فَ أَن أعرابياً قال لرسول الله عَلَيْ: 
مَتَى السَّاعَةُ؟ قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قال: حُبُّ الله ورسولِهِ قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». متفقْ عليه، وهذا لفظ مسلمٍ.

وفي روايةٍ لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلَا صَلاةٍ، وَلا صَلاةٍ، وَلا صَلاةٍ، وَلا صَدَقَةٍ، وَلٰكِنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ.

رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ رَسُولِ الله ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». متفقَّ عليه.

٣٧١/١٢ ـ وعن أبي هُريرة ﴿ عَنَّهُ عَنِ النَّبِي عَالَى النَّالُ النَّالُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا (١)، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا، الْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا، اخْتَلَفَ (٢). رواه مسلم.

وروى البخاري قوله: «الأرْوَاحُ» إلخ من رواية عائشة ﴿ إِلَّهُمَّا.

٣٧٢/١٣ ـ وعن أُسَيْرِ بن عَمْرِو وَيُقَالُ: ابْنُ جابِر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَاللهُ ، إذا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِر؟ حَتَّى أَتى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِر؟ قال: نَعَمْ، قال: عَلَى أُويْسِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) "إذا فقهوا" بضم القاف أي: صاروا فقهاء و"جنود مجندة" أي: جموع مجتمعة وأنواع مختلفة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد السلام: المراد بالتعارف والتناكر التقارب في الصفات والتفاوت فيها، لأن الشخص إذا خالفتك صفاته أنكرته، والمجهول ينكر لعدم العرفان، فهو من مجاز التشبيه، شبه المنكر بالمجهول، والملائم بالمعلوم.

مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟(١) قال: نَعَمْ، قال: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قال: نَعَمْ، قال: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قال: نَعَمْ، قال: سَمِعْتُ رسولَ أَلله ﷺ يقول: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمِ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرُّ (٢) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَاسْتَغْفِرْ لي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقال له عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قالَ: الْكُوفَةَ، قال: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إلى عَامِلِهَا؟ قال: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَى عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ، فقال: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ (٣) قَلِيلَ المَتَاع، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ» فَأَتَى أُوَيْساً، فقال: اسْتَغْفِرْ لي، قالَ: أَنتَ أَحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرِ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قال: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قال: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ (١٤). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) «مراد»: اسم قبیلة، و «قَرَن» بفتح القاف والراء وبالنون: بطن من مراد، وهو قرن بن ردمان بن ناجیة بن مراد.

<sup>(</sup>٢) «بَر» بفتح الباء، أي: بالغ في البر والإحسان إليها. وقوله ﷺ: «لو أقسم» أي: لو حلف على الله بأمر من الأمور لأبره في حلفه جزاء بره بوالدته.

<sup>(</sup>٣) رث البيت: أي رث متاع البيت. والرثُّ: الرديُّ أو الخَلق البالي.

<sup>(</sup>٤) أي: خارجاً، فإن في إقبال الناس عليه إشغالاً له عن شأنه المتوجه إليه من إفراد الحق بالقصد والانقطاع إليه عن الخلق.

وفي روايةٍ له عن عمر ﴿ إِنَّهُ ، قال: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ عَلَيْهُ الله ﷺ عَلَيْهُ وَكَانَ بِهِ يَقُول: ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَمُروهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ».

□ قوله: «غَبراء النَّاس» بِفَتْح الغَيْنَ المُعْجَمَةِ وإِسْكَان البَاء وبالمدِّ وهُمْ فُقراؤهم وَصَعَاليكهم وِمَن لا يُعْرَفُ عَيْنُه مِنْ أَخلاطِهِمْ «والأَمدادُ» جَمْعُ مَدَدٍ وهُمُ الأَعْوانُ، والناصرون الذين كانوا يمدُّون المُسلمِين في الجهاد.

٣٧٣/١٤ - وعن عُمَر بن الخطاب ظليه، قال: اسْتأذَنْتُ النَّبيَ ﷺ قال: اسْتأذَنْتُ النَّبيَ ﷺ في العُمْرَةِ، فأذِنَ لِي، وَقَالَ: «لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ» 'فقال كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنيا.

وفي روايةٍ قال: «أَشْرِكْنَا يا أُخَيَّ في دُعَائِكَ». حديث صحيحٌ رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

٣٧٤/١٥ \_ وعن ابن عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أي: برص.

قُبَاءَ (١) رَاكِباً وَمَاشِياً، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. متفقَ عليه.

وفي رواية: كان النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِباً وَمَاشِياً، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

# 23 ـ باب فضل الحبّ في الله والحثّ عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمهُ

قال الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّةُ اَيْنَهُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَالشِّدَةُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّاتُهُ اللّهُ الله وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [العشر: ٩]. تَبَوْمُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ (٢) مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْيَهِمْ ﴾ [العشر: ٩].

٣٧٥/١ ـ وعن أنس ﴿ عن النبي ﷺ قال: ﴿ ثَلاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ». متفقَّ عليه.

٣٧٦/٢ - وعن أبي هريرة وَ عَنْهُ عن النبي عَلَيْ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ الله في ظِلِّهِ (٣) يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلَّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ (٣) يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلَّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ الله عَلَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ (١٠). وَرَجُلانِ تَحَابًا في عِبَادَةِ الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنِ في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنِ

<sup>(</sup>١) «قُبَاء» بضم القاف وتخفيف الباء وبالمد: قرية على فرسخ من المدينة وبها مسجد معروف.

<sup>(</sup>٢) هم الأنصار رهي فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما.

<sup>(</sup>٣) في ظله: أي: في كرامتُه وحمايته، أو في ظل عرشه، وأضافه إليه سبحانه تشريفاً.

<sup>(</sup>٤) كُنَّاية عن حبه لهًّا وحنينه إليها إذا خرج منها حتى يعود إليها.

وَجَمَالٍ، فقال: إنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ اللهُ اللهُ عَليه.

٣٧٧/٣ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنّ الله تعالى يقولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بِجَلالي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلِّي». رواه مسلم.

٣٧٨/٤ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَينكم». رواه مسلم.

٣٧٩/٥ وعنه، عن النبي ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً» وذكر الحديث إلى قوله: «إنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ». رواه مسلم. وقد سبق بالباب قبله.

البَرَاءِ بن عَازِبِ ﴿ عَن النبيّ ﷺ أنه قال في النبيّ ﷺ أنه قال في الأنْصَارِ: «لا يُحِبُّهُمْ إلَّا مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحْبَهُمْ أَبْغَضَهُ الله». متفق عليه.

٣٨١/٧ ـ وعن مُعَاذِ رَبِيْ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «قَالَ الله ﷺ يقول: «قَالَ الله ﷺ يَالُورٍ يَغْبِطُهُمُ الله ﷺ المُتَحَابُونَ في جَلَالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ (٢) مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) أي: فاضت الدموع منهما.

<sup>(</sup>٢) أي: يجلسون عليها، والغبطة: تمنى مثل ما للغير من الخير.

دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتِى بَرَّاقُ الثَّنَايَا<sup>(۱)</sup> وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا في دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتِى بَرَّاقُ الثَّنَايَا<sup>(۱)</sup> وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْء، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَقِهِنَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، ثُمَّ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مُنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَالله إِنِّي لأُحِبُكَ لله، وَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: وَالله إِنِّي لأَحِبُكَ لله، وَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: أَللهِ، فَقَالَ: أَبلهِ، فَقَالَ: أَبلهُ عَلَيْكِ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعَالِينَ فِيّ، وَالمُتَبَافِينَ فِيّ». حديث صحيح رواه مالِك في فيّ، وَالمُتَبَافِولِينَ فِيّ». حديث صحيح رواه مالِك في المُقَطَّا بإسنادِهِ الصحيح.

ا قَوْلُهُ: «هَجَّرْتُ» أَيْ بَكَرْتُ، وَهُوَ بتشديد الجيم. قوله: «آلله فَقُلْتُ: أَلله الأوَّلُ بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام، والثاني بِلا مدِّ.

«يَا مُعَاذُ، والله، إنِّي لأُحِبُّك، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ في دُبُرِ (٢) (يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ في دُبُرِ (٢) كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهمَّ أُعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: أبيضِ الثغر حسنه، أو كثير التبسم.

<sup>(</sup>٢) أي: عقب كل صلاة مفروضة.

٣٨٥/١١ ـ وعن أنس ﴿ إِنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: فَمَرَّ هِذَا، فقالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَعْلِمُهُ» فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ «أَعْلِمُهُ» فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ «أَعْلِمُهُ» فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُكَ فَي الله، فقالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه ابو داود بإسناد صحيح.

# ٤٧ ـ باب عَلَامات حبّ الله تعالى للعَبْد والحثّ على التخلق بها والسعي في تحصيلها

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ تَحِيبُ ﴿ إِنَّ كَنتُمْ تَحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَعْفِرُ لَحِيبُ ﴿ لَكُمْ مَن دِينِهِ مَسَوِّفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَيَكَالُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١) أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَحْبُونُ فَلَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ١٥٤].

«إِنَّ الله تَعَالَى قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا الله ﷺ وَالَّ الله تَعَالَى قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (٢)، وَإِنْ سَأَلَنِي، أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَني، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (٢)، وَإِنْ سَأَلَنِي، أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَني، لأَعِيذَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَني، لأَعِيذَنَّهُ، وَلئِن اسْتَعَاذَني،

<sup>(</sup>۱) «أذلة على المؤمنين» أي: عاطفين عليهم متذللين لهم، «أعزة على الكافرين»: أي: شداد متغلبين عليهم.

 <sup>(</sup>۲) قال الطوفي: اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز، وكناية عن نصرة العبد
 وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين =

□ معنى «آذَنْتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذَني» روي بالباْءِ وروي بالنون.

٣٨٧/٢ - وعنه عن النبي عَلَيْ ، قال: «إِذَا أَحَبَّ الله تعالى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله تعالى يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحْبِبْهُ، فَيُحبهُ جِبْريلُ، فَيُنَادي في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ». متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله تعالى إذَا أَحَبُّ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ، فقال: إنِّي أُحِبُ فُلاناً فَأَحْبِبْهُ، فَيُجِبهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: إنَّ الله يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحِبُوهُ فَيُحِبّهُ أَهْلُ السَّماءِ، ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ، وإذا أبْغَضَ عَبْداً دَعا جِبْرِيلَ، فيقُولُ: إنِي أُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُهُ، فَيُبْغِضُهُ عَبْداً دَعا جِبْرِيلَ، فيقُولُ: إنِي أُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُهُ، فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ؛ إنَّ الله يُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُوهُ، فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّماءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ في الأرْضِ».

٣٨٨/٣ ـ وعن عائشة ﴿ أَن رسولَ الله ﷺ ، بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَة (١) ، فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ في صَلاتِهِمْ ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ا

<sup>=</sup> بها، ولهذا وقع في رواية: «فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي» انظر «فتح الباري» ٢٩٥/١١.

<sup>(</sup>١) «السَّرِيَّة» بفتح السين المهملة وتشديد الياء: القطعة من الجيش، سميت سرية لأنها تَسري في خفية.

## ٤٨ ـ باب التحذير من إيذاء الصّالحين والضَّعَفة والمساكين

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الله تَعَالَى: الْحَتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ ﴿ [الأحزاب: ٥٨] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلنَّهَا إِلَى فَلَا نَنْهَرْ ۞ ﴾ [الضحى: ٩، ١٠].

#### وأما الأحاديث، فكثيرة منها:

حديث أبي هريرة و الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»(١).

رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْح، فَهُوَ في ذِمَّةِ الله (٣)، فَلا رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصَّبْح، فَهُوَ في ذِمَّةِ الله (٣)، فَلا يَطْلُبَنَّكُمْ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء، يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ (٤) عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ». رواه مسلم.

## ٤٩ ـ باب إجراء أحكام النّاسِ على الظاهِر وسرائرهم إلى الله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث رقم (۹۵) و(۳۸٦). (۲) انظر الحديث رقم (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) أي: في أمان الله وضمانه. (٤) أي: يلقيه على وجهه في نار جهنم.

٣٩١/٣ ـ وعن أبي عبدِ الله طارِقِ بن أُسَنِم رَ الله عال: سمعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَن قال: لا إِلَهَ إِلَّا الله، وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلى الله تعالى». رواه مسلم.

□ ومعنى «أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ» أَيْ: مَعْصُومُ الدَّمِ مَحْكُومٌ بِإِسْلامِهِ، ومعنى «أَنَّكُ بِمَنْزِلَتِهِ» أَيْ: مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ، لا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ في الْكُفْرِ؛ والله أعلم.

٣٩٣/٤ ـ وعن أُسَامَةً بنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ عَلَى مِاهِهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِياهِهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قال: لا إِلٰهَ إِلَّا الله، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، بَلَغَ

ذُلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فقال لي: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله؟» قلتُ: يا رسولَ الله إنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلٰهَ إِلَّا الله؟!» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُها عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ الْيَوْم (١). متفق عليه.

وفي رواية: فَعَالَ رسولُ الله عَلَيْ: «أَقَالَ: لا إلَهَ إلَّا الله وقَتَلْتَهُ؟!» قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ السِّلاحِ، قال: «أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَم أَقَالَها أَمْ لا؟!» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.

□ «الحُرَقَةُ» بضم الحاء المهملة وفَّتحِ الراءِ: بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ الْقَبِيلَةِ المَعْرُوفَةِ، وَقُولُه: «مُتعَوِّذاً». أَيْ: مُعْتَصِماً بِهَا مِنَ الْقَتْلِ لا مُعْتَقِداً لَها.

<sup>(</sup>١) أي: لم يكن تقدم إسلامي، بل ابتدأته الآن.

<sup>(</sup>٢) أي: جيشاً.

إِلَّا اللهِ، قال رسولُ الله ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قالَ: نَعَمْ، قال: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلَّا الله، إذا جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ؟» قالَ: يا رسولَ الله اسْتَغْفِرْ لِي. قال: «وكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلَّا الله إذا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلٰهَ إِلَّا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه مسلم.

#### ٥٠ \_ باب الخوف

<sup>(</sup>١) الآية: العبرة.

<sup>(</sup>٢) الزفير: إخراج النَّفَس؛ والشهيق: ردّه، والمراد بالزفير والشهيق الدلالة على شدة كربهم وغمهم.

وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جدًّا، فنذكُرُ مِنْها طَرَفاً، وبالله التَّوْفيقُ.

٣٩٦/١ عن ابنِ مسعودِ ﴿ قَالَ: حدثنا رسولُ الله ﷺ ، وهو الصَّادِقُ المَصدوقُ: ﴿ إِنَّ أَخَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ (٥) في بَطْنِ أُمِّهِ أُمِّهِ الصَّادِقُ المَصدوقُ: ﴿ إِنَّ أَخَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ (٥) في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً ، ثمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فيهِ الرُّوحَ ، ويُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِماتٍ: ذَٰلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فيهِ الرُّوحَ ، ويُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِماتٍ:

<sup>(</sup>١) أي: عقوبته. (٢) أي: زوجته.

<sup>(</sup>٣) أي: يشغله عن شأن غيره.

<sup>(</sup>٤) أي: خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته، و«عذاب السموم» عذاب النار التي تنفذ في المسام نفوذ السموم.

<sup>(</sup>٥) أي ما يُخلق منه.

بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا فِيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ فِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». متفق عليه.

٣٩٧/٢ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يُوْمَئِذِ (١) لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَوْمَئِذِ (١) لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا». رواه مسلم.

٣٩٨/٣ ـ وعن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ عَلَىٰ ، قال: سمِعتُ رسولَ الله عَلَىٰ ، يقول: «إنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ (٢) جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً ». متفقَّ عليه.

٣٩٩/٤ ـ وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ صَلَيْهُ، أَنْ نبيَّ الله ﷺ قال: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلى تَرْقُوتِهِ». رواه مسلم.

الحُجْزَةُ»: مَعْقِدُ الإزَارِ تحْتَ السُّرَّةِ و (التَّرْقُوةُ» بفتْحِ التاءِ وضم القاف: هِيَ العَظْمُ الَّذِي عِنْدَ ثُغْرَةِ النَّحْرِ، وللإنْسَانِ تَرْقُوتَانِ في جَانِبَي النَّحْرِ.

<sup>(</sup>١) أي: يوم إذ يقوم العباد للحساب. «والزمام»: ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود، وهو على الحقيقة، أو على التمثيل، لعظمها وفرط كبرها، بحيث إنها تحتاج في الإتيان بها إلى هذه الأزمة.

<sup>(</sup>٢) أخمص القدم: باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض.

🗖 و«الرَّشْحُ» العَرَقُ.

2017 وعن أنس ﴿ الله عَلَيْهُ، قال: خَطَبَنَا رسولُ الله عَلَيْهُ، خُطْبَةً ما سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، فقال: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ﴾ فَعَطَّى أَصْحَابُ رسولِ الله عَلَيْهُ، وجُوهَهُمْ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفقَّ عليه.

وفي رواية: بَلَغَ رسولَ الله ﷺ، عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ، فَقَال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ في الخَيْرِ والشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» فَمَا أَتَى عَلَى وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً. وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ، يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، غَطَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ.

□ «الخَنِينُ» بِالخاءِ المعجمة: هُوَ البُكَاءُ مَعَ غُنَّةٍ وَانْتِشَاقِ الصَّوْتِ مِنَ الأَنْفِ.

2.7/٧ وعن المِقْدَادِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ، يَقُولُ: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَادِ مِيلِ» قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ الرَّاوِي عَنْ المِقْدَادِ: فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالمِيلِ، أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ «فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ في العَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى اللهِ عَنْ يَكُونُ إلى اللهِ عَنْ يَكُونُ إلى اللهِ عَنْ يَكُونُ اللهِ عَنْ يَكُونُ إلى اللهِ عَنْ يَكُونُ الْمِيلِ اللهِ عَنْ يَكُونُ اللهُ عَنْ يَكُونُ اللهِ عَنْ يَكُونُ اللهُ عَنْ يَكُونُ اللهِ عَنْ الْقِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمَالَةِ عَنْ الْهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهِ عَنْ الْمِيلُ اللهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهِ عَنْ يَعْمُ الْعُونُ اللّهُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ عَنْ الْعَرَقِ عَنْ الْهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهِ عَنْ يُعْمُ الْهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَنْ يَعْمُ الْهُ عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَنْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ الْمِنْ اللّهُ عَنْ يَكُونُ اللّهُ عَنْ يَعْلَى الْعَرْقِ الللهُ عَلَاهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) يقوم الناس، أي: من قبورهم. وقوله ﷺ: «لرب العالمين» أي: لأمره وجزائه.

حِقْوَيْهِ (١)، ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً» وَأَشَارَ رسُولُ الله ﷺ، بِيَدِهِ إلى فيهِ. رواه مسلم.

□ ومعنى «يَذْهَبُ في الأَرْضِ»: ينزِل ويغوص.

2.٤/٩ ـ وعنه قال: كنا مع رسولِ الله ﷺ، إذ سَمِعَ وَجْبَةً (٢) فقال: «هَلْ تَدْرُونَ ما هٰذا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «هٰذا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ في النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَريفاً (٣) فَهُوَ يَهْوِي في النَّارِ الآنَ حَبَّى انْتَهَى إلى قَعْرِهَا، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا». رواه مسلم.

دُمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ، فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ويَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (٤)، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». متفق عليه.

الله ﷺ: «إنّي دُرِّ رَهِ الله عَلَيْهُ: «الله عَلَيْهُ: «إنّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ؛ وأسمع ما لا تسمعون، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ (٥) لَهَا

<sup>(</sup>١) «الحقوين» بفتح الحاء وكسرها: هما معقد الإزار، والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه.

<sup>(</sup>٢) «وجبة» بفتح الواو وسكون الجيم: أي: سقطة.

<sup>(</sup>٣) أي: عاماً.

<sup>(</sup>٤) تلقاء وجهه: أي قبالته، وشِقُّ التمرة: نصفها.

<sup>(</sup>٥) «وحُقّ» بضم الحاء وتشديد القاف: أي: ويحقُّ.

أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لله تَعَالَى، والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلاً، وَلَجَدُّم قِلِيلاً، وَلَخَرَجْتُم فِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إلَى الله تَعَالَى». رواه الترمذي وقال، حديث حسن. الصُّعُداتِ تَجْأُرُونَ إلى الله تَعَالَى». رواه الترمذي وقال، حديث حسن.

و وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

□ وَ«الصَّعُدَات» بضم الصاد والعين: الطُّرُقَاتُ. ومعنى (تَجْأَرُونَ»: تَسْتَغِيثُونَ.

قَدُما عَبْدٍ عَمَدُهِ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةً - بِراءٍ ثم زاي - نَضْلَةَ بنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ضَعَيْهُ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لا تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ (١) حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاهُ». رواه الترمذي وقال: حديثُ حسن صحبح.

قَالَ: قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿ يَوْمَهِ فَالَ: قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿ يَوْمَهِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ آلَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال: ﴿ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ أَخْبَارُهَا؟ ﴾ والوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال: ﴿ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا ، فَهْذِهِ أَخْبَارُهَا » . رواه التَّوْمِذِي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أي: من موقفه للحساب إلى الجنة أو النار.

عال: قال: قال: وعن أبي سعيد الخدري و المنه المقرن قال: قال رسول الله على الله المنه المقرن الله على المنه المقرن الله على المنه الم

الْقَرْنُ»: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال الله تعالى: ﴿ وَيُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾
 كَذَا فَسَّرَهُ رسول الله ﷺ.

الله ﷺ: قال رسولُ الله ﷺ: هريرة على قال: قال رسولُ الله ﷺ: همَنْ خَافَ (٢) أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ، بَلَغَ المَنْزِلَ. أَلا إِنَّ سِلْعَةَ الله عَالِيَةٌ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنَّةُ». رواه التزمذي وقال: حديث حسن.

□ وَ«أَدْلَجَ» بإسْكان الدَّال، ومعناه: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَاللهُ رَادُ: التَّشْمِيرُ في الطَّاعَة. والله أعلم.

وفي روايةٍ: «الأَمْرُ أَهَمُّ مِن أَن يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ». متفقَّ عليه. 

(الْحُرلاَ) اللهِّمُ الغَيْنِ المُعْجَمَةِ، أي: غَيْرَ مختُونِينَ.

<sup>(</sup>١) «أَنْعَمُ» بفتح العين: من النَّعمة \_ بفتح النون \_ وهي المسرة والفرح، أي: كيف أطيب عيشاً وقد قرب أمر الساعة.

<sup>(</sup>٢) من خاف: أي: خاف البيات. وقوله ﷺ: «بلغ المنزل»: أي: الذي يأمن فيه البيات.

#### اه ـ باب الرجاء

رسول الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ (٣) مِنْهُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌ، أَدْخَلُهُ الله الجَنَّةَ عَلى ما كانَ مِنَ العَمَلِ». متفق عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النَّارَ».

١٣/٢ \_ وعن أبي ذر صلى الله على الله السبع المالة ال

<sup>(</sup>١) أي: أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعصية. «لا تقنطوا من رحمة الله»: أي: لا تيأسوا من مغفرته فإنه ﷺ يغفر الذنوب بأسرها.

<sup>(</sup>٢) أي: هل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفر، وفيه إيماء إلى أن المؤمنين لا يجازون كذلك للغفران الكائن لهم بشرف الإيمان.

<sup>(</sup>٣) وروح منه: أي: منه خلقه ومن عنده، كقوله تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّرَضِ جَيعًا مِنَةً﴾ وليست «من» للتبعيض، بل هي لابتداء الغاية، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت «الناقة» و«البيت» إلى الله في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ، نَاقَةُ ٱللَّهِ ﴾ وفي قوله: ﴿وَطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ وكما جاء في الحديث الصحيح: «فأدخل على ربي في داره» أضافها إليه إضافة تشريف.

"يقولُ الله عَلَىٰ: مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيَدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مَنِّي جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبُ مَنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بِاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بِاعاً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». رواه مسلم.

معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ» إِلَيَّ بِطَاعَتي «تَقَرَّبْ» إِلَيْ بِطَاعَتي «تَقَرَّبْتُ» إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي، وَإِنْ زَادَ زِدْتُ، «فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي» وَأَسْرَعَ في طَاعَتي «أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أَيْ: صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَة، وَسَبَقْتُهُ بِها، ولَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى المَقْصُودِ، «وَقُرَابُ الأرْضِ» إلى المَقْصُودِ، «وَقُرَابُ الأرْضِ» إلى المَقْصُودِ، «وَقُرَابُ الأرْضِ» بضم القافِ ويُقَال بكسرها، والضم أصحُ، وأشهر، ومعناه: ما يُقَارِبُ مِلاها، والله أعلم.

عن جابر ظليه، جاء أَعْرابِيُّ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: يَا رَسُولَ الله، مَا المُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». رواهُ مُسلم (١٠).

210/٤ ـ وَعن أَنْسِ رَهِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، ومُعاذُ ردِيفُهُ على الرَّحْلِ قالَ: «يا مُعاذُ» قال: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قال: «يا مُعَاذُ» قال: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قال: يَا «مُعاذُ» قال: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قال: يَا «مُعاذُ» قال: لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثلاثاً، قال: «ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَبَيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثلاثاً، قال: «ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا حَرَّمَهُ الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ عَلَى النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟

<sup>(</sup>١) «الموجبتان»: الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار.

قال: «إذاً يَتَّكِلُوا»» فَأَخْبَرَ بها مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّماً. متفق عليه.

□ وقوله: «تَأْثماً» أيْ: خَوْفاً مِنَ الإثم في كَتْمِ هٰذا العِلْمِ.

١٦/٥ \_ وعَنْ أبي هريرة \_ أَوْ أبي سعِيدِ الخُذري \_ فَيْ : شَكَّ الرَّاوي، وَلا يَضُرُّ الشَّكُّ في عَين الصَّحابيِّ: لأنهُم كُلُّهُمْ عُدُولٌ، قال: لما كانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أصابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنا (١)، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْعَلُوا» فَجَاءَ عُمَرُ ﴿ اللهِ إِنَّ لَهُ إِنَّ لَا اللهِ إِنْ فَعَلْتَ، قَلَّ الظَّهْرُ (٢)، وَلٰكِن ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ (٣)، ثُمَّ ادْعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ في ذٰلِكَ البَرَكَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ» فَدَعَا بِنِطع (٤) فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يجِيءُ بِكُّفِّ ذُرَةٍ، وَيجيءُ الآخَرُ بِكَفٍّ تَمْر، ويَجيءُ الآخَرُ بِكسرَةٍ حَتى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عليْهِ بِالبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا في أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَوْوه، وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ»، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وأَنِّي رَسُولُ الله، لَا يَلْقَى الله بهما عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً ؛ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ». رواه مسلم.

١٧/٦ \_ وَعَنْ عِثْبَانَ بِنِ مالكِ صَلِيْهُ، وهو ممَّنْ شَهِدَ بَدْراً،

<sup>(</sup>١) النواضح: جمع «ناضح»، وهو البعير.

<sup>(</sup>٢) أي: الدواب.

<sup>(</sup>٣) أي: بالباقي من أزوادهم، وهو الطعام المتخذ للسفر.

<sup>(</sup>٤) «النطع»: بساط متخذ من جلد.

قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَى اجَّتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ (١)، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فقلتُ له: إنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إذا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي، فَتُصَلِّي في بَيْتي مَكاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «سَأَفْعَلُ»، فَغَدَا عليَّ رَسُولُ الله، وأَبُو بَكْرِ ضَيَّاتُه، بَعْدَ مِا اشْتَدَّ النَّهَارُ (٢)، وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حتى قالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إلى المكانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّى فيه، فقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَراءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ، فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ" أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، في بَيتى، فَثَابَ رِجَالٌ مِنهِمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجالُ في البَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ لَا أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقُلْ ذٰلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ الله تَعالى؟!». فَقَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، أُمَّا نَحْنُ فَوَالله مَا نَرَى وُدَّهُ، وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى المُنَافِقينَ! فقالَ رسولُ الله ﷺ: «فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ الله». متفقَّ عليه.

□ و«عِتْبَان» بكسر العين المهملة، وإسكان التاء المُثَنَّاةِ فَوْقُ وَبُعْدَها باءٌ مُوَحَّدَةٌ. و«الخَزِيرَةُ» بالخاءِ المُعْجَمَةِ، وَالزَّايِ: هي

<sup>(</sup>١) أي: جهته. (٢) أي: علا وارتفعت شمسه.

<sup>(</sup>٣) أي: أهل المحلة.

دَقِيقٌ يُطْبَخُ بِشَحْمٍ. وقوله: «ثَابَ رِجَالٌ» بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ، أَيْ: جَاؤوا وَاجْتَمَعُوا.

وعن عمر بن الخطاب والله على ما قال: قدم رسول الله على الله الله على الله والله والل

الله عَلَيْ: قال رسُولُ الله عَلَيْهُ، قال: قال رسُولُ الله عَلَيْهُ: قال: قال رسُولُ الله عَلَيْهُ: «لمَّا خَلَقَ الخُلْقَ، كتَبَ في كِتابٍ (٢)، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ».

وفي روايةٍ: «غَلَبَتْ غَضَبي» وفي روايةٍ: «سَبَقَتْ غَضَبي». متفقً عليه.

27.49 ـ وعنه قال: سمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ، يقول: «جَعَلَ الله اللهِ عَلَيْهِ، يقول: «جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ في الأَرْضِ جُزْءاً واحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

وفي رواية: «إنَّ لله مِائَةً رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِقِّ وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِقِّ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وبهَا يَتَراحَمُونَ، وبهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِها، وَأَخَّرَ الله تِسْعاً وتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) قوله: أَتُرون، بضم التاء: أي: أتظنون.

<sup>(</sup>٢) أي: من صحف الملائكة.

ورواهُ مسلم أيضاً من روايةِ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ رَهِيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَراحَمُ الخَلْقُ بَيْنَهُمْ، وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ».

وفي رواية: "إنَّ الله ، خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِئَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ (١) مَا بَيْنَ السَّماءِ إلى الأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنها في الأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُها عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ».

وَتَعَالَى، قال: ﴿أَذَنَبَ عَبْدٌ ذَنبًا، فقالَ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنبِي، فقالَ اللهُ وَتَعَالَى، قال: ﴿أَذَنَبَ عَبْدٌ ذَنبًا، فقالَ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنبِي، فقالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالَى: أَذَنَبَ عبدي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فقال: أَيْ رَبِّ اغْفِر لِي ذَنبِي، فقال تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبًا، فَعلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فقال: أَي رَبِّ اغْفِر لِي ذَنبِي، فقال تَبَارَكَ بِالذَّنبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فقال: أَي رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنبِي، فقال تَبَارَكَ وَتَعالَى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِاللَّذَنْبِ، قَد غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ». متفقُ عليه.

وقوله تعالى: «فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ» أَي: مَا دَامَ يَفْعَلُ هٰكَذَا، يُذْنِبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَهُ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ ما قَبْلَهَا.

٢٢/١١ \_ وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «وَالَّذي نَفْسي

<sup>(</sup>۱) «طباق» بكسر الطاء المهملة: أي: غشاء ما بين السماء والأرض، أي: يملأ ذلك لو كان جسماً من كبره وعظمه، وهذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين.

بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ الله بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوم يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تعالى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ». رواه مسلم.

كالا عن أبي أيُوبَ خَالِدِ بنِ زيد رَفَّيَهُ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ، يقول: «لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ؛ لَخَلَقَ الله خَلْقاً يُذْنِبُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ» ((). رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) قال الطيبي: لم يرد به ونحوه قلة الاحتفال بمواقعة الذنوب كما توهمه أهل الغفلة، بل إنه كما أحب أن يحسن إلى المحسن، أحب التجاوز عن المسيء، فمراده لم يكن ليجعل العباد كالملائكة منزهين عن الذنوب، بل خلق فيهم من يميل بطبعه إلى الهوى، ثم كلفه توقيه، وعرفه التوبة بعد الابتلاء، فإن وفي فأجره على الله، وإن أخطأ فالتوبة بين يديه، فأراد المصطفى على: أنكم لو تكونون مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم تتأتى منهم الذنوب، فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن الغفار يستدعى مغفوراً.

<sup>(</sup>٢) النَّفَر: من الثلاثة إلى التسعة. وقوله: «من بين أظهرنا» أي: من بيننا.

<sup>(</sup>٣) أي: يؤخذ دوننا. (٤) أي: أطلبه، والحائط: البستان.

تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ المائدة: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى الله عَلَى: الله عَلَى الله عَ

277/10 وعن مُعَاذِ بنِ جَبَل رَفَّيْهُ، قال: كُنْتُ رِذْنَ (١) النَّبِيِّ عَلَيْهُ على حِمار فقال: «يَا مُعَاذ هَل تَدري مَا حَقُّ الله عَلَى عِبادِهِ، ومَا حَقُّ الْعِبادِ عَلَى الله؟» قلت: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الله؟» قلت: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَرِّبُ مَنْ لا يُشرِكُ بِهِ شَيْئاً، فقلتُ: يا رسولَ الله أَفَلا أَبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال: «لا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا». متفق عليه.

قال: عن النبي عَلَيْ، قال: «المُسلِمُ إذَا سُئِلَ في القَبْرِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، فَذَٰلِكَ قَولُه تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الله، فَذَٰلِكَ قَولُه تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الله، فَذَٰلِكَ قَولُه تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الله الله، فَذَٰلِكَ قَولُه تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّاسِ فِي الْخَيَزَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧] متفق عليه.

الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنيَا، وَأَمَّا المُؤمِنُ، فَإِنَّ اللهُ يَكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنيَا، وَأَمَّا المُؤمِنُ، فَإِنَّ اللهُ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِه في الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ (٢) رِزْقاً في الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

وفي روايةٍ: "إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً، يُعْظَى بِهَا في

<sup>(</sup>١) أي: راكباً خلفه ﷺ.

الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا في الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيُطْعَمُ (١) بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهُ تعالى في الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إلى الآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». رواه مسلم.

كَالَّ عَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الله ﷺ: «مَثَلُ الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهَرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم.

ם «الْغَمْرُ»: الْكَثِيرُ.

في قُبَّةٍ (٢) نَحواً مِنْ أَرْبَعِينَ رجلاً، فقال: الله ﷺ وَالْ كُنَّا مَعَ رسولِ الله ﷺ في قُبَّةٍ (٢) نَحواً مِنْ أَرْبَعِينَ رجلاً، فقال: «أَتَرضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قال: «أَتَرضَوْنَ أَنْ تكونوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قلنا: نَعَمْ، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأرجو أَن الْجَنَّةِ؟» قلنا: نَعَمْ، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأرجو أَن تكونوا نصف أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُم في أَهْلِ الشِّرِكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ». مَتفقُ عليه. الأسودِ، أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ». مَتفقُ عليه.

الأسعري ﴿ الله عَلَيْهُ ، قال: قال وعن أبي موسى الأسعري ﴿ الله عَلَيْهُ ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ الله إِلَى كُلِّ مُسْلِمِ

<sup>(</sup>١) أي: يرزق. وقوله ﷺ: ﴿أَفْضَى إِلَى الآخرةِ﴾: أي: صار إليها.

<sup>(</sup>۲) «القبة» بضم القاف وتشديد الموحدة: بيت صغير مستدير من الخيام وهو من بيوت العرب.

يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ».

وفي رواية: عنهُ، عن النبيِّ ﷺ قال: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بِذُنُوبِ أَمْثَالِ الجِبَالِ يَغْفِرُهَا الله لَهُم». رواه مسلم.

وَ قُولُه: ﴿ وَفَعَ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ﴾ مَعْنَاهُ مَا جَاءَ في حديثِ أبي هريرة ضَيَّا الْمُلَّارِ ﴾ النَّارِ ، فالمُؤْمِنُ إِذَا دَخَلَ الجَنَّةَ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ ، لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْلِكَ بِكُفْرِهِ ﴾ ومَعْنى ﴿ فِكَاكُكَ ﴾ خَلَفَهُ الكَافِرُ في النَّارِ ، لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْلِكَ بِكُفْرِهِ ﴾ ومَعْنى ﴿ فِكَاكُكَ ﴾ : أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضاً لِدُخُولِ النَّارِ ، وَهٰذَا فِكَاكُكَ ، لأَنَّ الله ، تعالى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَداً يَمْلَؤُهَا ، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَبكُفْرِهِمْ ، صَارُوا في مَعنى الفِكَاكِ لِلمُسْلِمِينَ . والله أعلم .

عَمرَ عَمرَ عَلَىٰ قال: سمِعْتُ رسولَ الله ﷺ قال: سمِعْتُ رسولَ الله ﷺ ويقول: «يُدْنَى المُؤْمِنُ (۱) يَوْمَ القِيَامَةِ مِن رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيقول: فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِه، فيقول: أَتَعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ أَتَعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ فيقول: رَبِّ أَعْرِفُ، قال: فَإِنِّي قَد سَتَرتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنَا أَعْفِرُها لَكَ اليومَ، فيُعطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِه». متفق عليه.

(كَنَفُهُ): سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ.

عن ابن مسعود هَ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ وَبُلَةً، أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأْتَى النَّبِيَّ ﷺ، فأخبره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طُرَقِ ٱلنَّهَارِ (٢) وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [مود: ١١٤]

<sup>(</sup>١) يدنى: أي: يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة، فإنه سبحانه منزه عن المسافة.

<sup>(</sup>٢) طَرَفَي النهار: أي: غدوة وعشية، وزلفاً من الليل: أي ساعات منه قريبة من النهار.

فقال الرجل: ألي هٰذَا يا رسولَ الله؟ قال: «لجَمِيعِ أُمَّتي كُلِّهِمْ». متفقَّ عليه.

قال: يا رسولَ الله أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَال: يا رسولَ الله أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رسولِ الله عَلَيْهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قال: يا رسول الله إلني أَصَبْتُ حدًّا، فأقِمْ فيَّ كِتَابَ الله. قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ؟» قال: نعم. قال: «قد غُفِرَ لَكَ». متفق عليه.

□ وقوله: «أَصَبْتُ حَدَّا» معناه: مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعْزير، ولَيْسَ المُرَادُ الحَدَّ الشَّرْعِيَّ الحَقيقِيَّ كَحَدِّ الزِّنَا والخمر وغَيْرِهِمَا، فإنَّ لهٰذِهِ الحُدودَ لا تَسْقُطُ بِالصلاةِ، ولا يجوزُ لِلإمام تَرْكُهَا.

عن الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ،

□ «الأَكْلَةُ» بفتح الهمزة وهي المرةُ الواحدةُ مِنَ الأَكْلِ كَالْغَدوَةِ والْعَشْوَةِ، والله أعلم.

٤٣٨/٢٧ \_ وعن أبي نجَيحٍ عَمرو بن عَبَسَةَ \_ بفتح العين والباء \_ السُّلَمِيِّ وَ اللهُ النَّاسَ وَ البَّاسَ وَ الْمَاسَ وَ البَّاسَ وَ الْمَاسَ وَ الْمَاسَ وَالْمَاسَ وَ الْمَاسَ وَالَّالِ وَ الْمَاسَ وَالْمَاسَ وَ الْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَلُولُ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ وَالْمَاسَ

<sup>(</sup>١) أي: يقبل التوبة من التائبين ليلاً ونهاراً.

عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا على شيءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْتَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَى راحِلَتي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فإذا رسول الله ﷺ مُسْتَخْفِياً، جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّة، فقلتُ له: ما أَنتَ؟ قال: «أَنَا نَبيٌّ» قلتُ: وما نبيٌّ؟ قال: «أَرْسَلَني الله» قلت: وبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلةِ الأرْحَام، وكَسْرِ الأوْثانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ الله لَا يُشْرِكُ بِه شَيْءٌ» قلت له: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هٰذَا؟ قال: «حُرٌّ وعَبْدٌ» معهُ يَوْمَئِذٍ أبو بكر وبِلالٌ عِنْهُمَا، فقلتُ: إنِّي مُتَّبِعُكَ، قال: «إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا، أَلا تَرَى حَالَي وحالَ النَّاسِ؟ وَلٰكِن ارْجِعْ إلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْتُ فَأْتِني قال: فَذَهَبْتُ إلى أهلي وَقَدِمَ رسولُ الله ﷺ، المدينةَ، وكنتُ في أَهْلِي، فجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المدينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِي المدينةِ، فقلتُ: مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إليهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلتُ عليهِ، فقلتُ: يا رسولَ الله أَتَعْرِفُني؟ قال: «نَعم، أنتَ الَّذي لَقيتَني بِمكةَ " قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أَخْبِرْني عمَّا عَلَّمَكَ الله وَأَجْهَلُهُ، أَخبِرْني عَنِ الصَّلاةِ؟ قال: «صَلِّ صَلاةً الصُّبح، ثُمَّ اقْصُرْ(١) عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ(٢)، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مشهودةٌ مَحْضورةٌ (٣) حتى يستَقِلَّ الظِّلُّ

<sup>(</sup>١) أي: اقعد عن صلاة النوافل. (٢) قيد رمح: أي قدره.

<sup>(</sup>٣) أي: تحضرها ملائكة النهار لتكتبها وتشهد بها لمن صلاها.

بالرُّمْحِ (١)، ثُمَّ اقْصُرْ عنِ الصَّلاةِ، فإنه حينئذِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ؛ فإذا أقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَشهودةٌ مَحضورة حتى تُصَلِّي العصر، ثم اقْصُرْ عن الصلاةِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فإنها تَغْرُبُ بين قرنَيْ شيطانٍ، وحينئذِ يسجدُ لها الكُفَّارُ» قال: فقلت: يا نَبِيَّ الله؛ فالوضوء، حدّثني عنه؟ فقال: «ما مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فيتَمَضْمَضُ ويسْتَنْشِقُ فيَنْتَثِرُ، إلَّا خَرَّتْ خطايا وجهِه وفيهِ (٢) وخياشِيمِهِ، ثم إذا غَسَلَ وجههٔ كما أَمرَهُ الله، إلَّا خرَّت خطايا وجهِه مِنْ أطرافِ لِحْيَتِه مع الماءِ، ثم يغسِل يَدَيْهِ إلى المِرفَقينِ، إلَّا خرَّت خطايا يديه من أنامِلِهِ مع الماءِ، ثم يَمسحُ رَأْسَهُ، إلَّا خَرَّتْ خطايا لكَعْبَيْنِ، إلَّا خَرَّتْ خطايا رِجْلَيه من أنامِلِهِ مع الماء، ثم يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الْحَوْتُ فَطَايَا رَأْسِهِ مِن أطرافِ شَعَرِهِ مع الماءِ، ثم يَمسحُ رَأْسَهُ، إلَّا خَرَّتْ خطايا وَحَلَيه من أنامِلِهِ مع الماء، ثم يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الْحَوْتُ فَطَاياً وَلَمْهُ إلى الْمَوْفَ مَن أَنامِلِهِ مع الماء، ثم يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى فو قامَ فَصَلَى، وأَنْ عَليه، ومَجَدَهُ بِالذي هو له أَهلٌ، فَصَمِدَ الله تعالى، وأَثْنَى عليه، ومَجَدَهُ بِالذي هو له أَهلٌ، وفَرَّغَ قلبه لله تعالى، إلَّا انصَرَفَ من خَطيئتِهِ كَهَيْتَتِهِ يومَ ولَدَتُهُ أُمُّهُ».

فحدّ عَمرُو بن عَبسَة بهذا الحديثِ أَبا أَمامَة صاحِبَ رسولِ الله، فقال له أبو أَمَامَة: يا عَمْرُو بنَ عَبسَة، انظُر ما تقولُ! في مقام واحِدٍ يُعْطىٰ هٰذَا الرَّجُلُ؟ فقال عَمْرٌو: يا أبا أمامَة لقَدْ كبرَتْ سِنِّي، ورَقَّ عَظْمِي، واقْتَرَبَ أَجَلي، ومَا بِيْ حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ على الله تعالى، ولا على رسولِ الله عَلَيْ، لو لم أَسْمَعْهُ مِن رسولِ الله عَلَيْ له لو لم أَسْمَعْهُ مِن رسولِ الله عَلَيْ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَو ثلاثاً، حتَّى عَدَّ سبعَ مَرَّاتٍ، ما حَدَّثَتُ أَبداً بِهِ، ولٰكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكثرَ من ذٰلِك. رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: يستقل الرمح بالظل، أي: يبلغ ظله أدنى غاية النقص.

<sup>(</sup>٢) أي: فمه.

قوله: «جُرآءُ عليهِ قومُه»: هو بجيم مضمومة وبالمدّ على وزنِ عُلماء، أي: جاسِرونَ مُستطِيلُونَ غُيرُ هائِبينَ. هٰذِهِ الرواية المشهورةُ، ورواه الحُمَيْدِي وغيرهُ: «حِرَاءٌ» بكسر الحاء المهملة، وقال: معناه: غِضابٌ ذَوُو غَمِّ وهمِّ، قد عِيْلَ صَبرُهُمْ به، حتى أَثَرَ في أجسامِهِمْ، من قوْلِهم: حَرَى جِسمُهُ يَحْرَى؛ إذا نَقصَ مِنْ أَلم في أجسامِهِمْ، من قوْلِهم: حَرَى جِسمُهُ يَحْرَى؛ إذا نَقصَ مِنْ أَلم أَوْ غَمِّ ونَحوِهِ، والصّحِيحُ أَنَّهُ بالجِيمِ. قوله عَنْهُ: «بينَ قَرنَي شيطانٍ» أَوْ غَمِّ ونَحوِه، والمرادُ التَّمثيلُ، معناهُ: أنَه حينئذِ يتَحَرَّكُ أَيْ ناحيتي رأسِهِ، والمرادُ التَّمثيلُ، معناهُ: أنَه حينئذِ يتَحَرَّكُ الشّيطانُ وشِيعتُه، ويتَسَلَّطُونَ. وقوله: «إلَّا خَرَتْ خَطايا» هو بالخاء الماءَ الذي يَتَوَضَّأُ به. وقوله: «إلَّا خَرَتْ خَطايا» هو بالخاء المعجمة: أيْ سقطَت، ورواه بَعضُهُم «جرَتْ» بالجيم، والصحيح المعجمة: أيْ سقطَت، ورواه بَعضُهُم «جرَتْ» بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو روايةُ الجُمهور. وقوله: «فَيَنْتَثِرُ» أَيْ: يَسْتَخرِجُ ما في بالخاء، وهو روايةُ الجُمهور. وقوله: «فَيَنْتَثِرُ» أَيْ: يَسْتَخرِجُ ما في أَيْهِ مِنْ أَذَى. والنَّرَةُ: طَرَفُ الأَنفِ.

قال: ﴿ الله تعالى ، رحمة أُمَّةٍ ، قَبَضَ نبيَّهَا قبلَها ، فجعَلَهُ لها فَرطاً (١) وَسَلَفاً بينَ يَكَيْهُ أَمَّةٍ ، قَبَضَ نبيَّهَا قبلَها ، فجعَلَهُ لها فَرطاً (١) وسَلَفاً بينَ يَدَيها ، وإذا أراد هَلَكَةَ أُمَّةٍ ، عَذَّبها ونبيُّهَا حَيُّ ، فَأَهْلَكَهَا وهوَ حَيُّ ينظُرُ ، فأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلاكِها حين كذَّبُوهُ وعَصَوا أَمْرَهُ » . رواه مسلم .

#### ٥٢ ـ باب فضل الرّجاء

قال الله تعالى إخباراً عن العبدِ الصّالحِ: ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ السَّالَحِ : ﴿ وَأُفَوْضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ [غافر: ٤٤، ٤٥].

<sup>(</sup>١) «الفَرَط» بفتح الفاء والراء: الذي يتقدم الورّاد ليصلح لهم الحياض والدلاء، ونحوها من أمور الاستقاء.

وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينَ يَذْكُرُني» بالنون، وفي هٰذه الرواية «حَيْثُ» بالثاء وكلاهما صحيح.

تقول: «قال الله تعالى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني يَقُول: «قال الله تعالى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَ وَلا أَبَالي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السماء، ثم اسْتَغْفَرْتَني غَفَرتُ لَكَ وَلا أَبالي، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَني بِقُرابِ الأرضِ خطايا، ثُمَّ لَقَيْتَني لا تُشْرِكُ بي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». رواه الترمدي. وقال: حديث حسن.

□ «عَنَانُ السماءِ» بفتح العين، قيل: هو ما عَنَّ لَك منها، أي: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، وقيلَ: هو السَّحَابُ. و«قُرَابُ الأرض» بضم القاف، وقيلَ بكسرِها، والضم أصح وأشهر، وهو: ما يُقارِبُ مِلاَهَا، والله أعلم.

# ٥٣ ـ باب الجمع بَيْنَ الخوف والرّجاء

اعْلَمْ أَنَّ المُخْتَارَ لِلْعَبْدِ في حَالِ صحَّتِه أَن يَكُونَ خَائِفاً راجياً، وَيكونَ خَوفُهُ ورجاؤُهُ سواءً، وفي حالِ المَرَضِ يُمَحِّضُ الرَّجَاءَ. وقواعِدُ الشَّرْعِ مِن نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وغَيْرِ ذٰلك مُتظاهِرَةٌ على ذلك.

عَن أبي هريرة رَهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». رواه مسلم.

عَلَىٰ الله ﷺ مَعَيدِ الخدرِيِّ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: من رحمته التي يحيي بها العباد. (٢) أي: مرضية.

<sup>(</sup>٣) فسرها الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَدَّرَنكَ مَا هِيَةً ۞ نَازُ حَامِيَةٌ ۞﴾.

<sup>(</sup>٤) أي: إذا أدرج الميت في السرير ليحمل.

أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: تَدْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بها؟ يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ»(١). رواهُ البخاري.

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذُلِكَ». رواه البخاري.

### ٥٤ ـ باب فضل البكاء

قالَ الله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُوْ خُشُوعًا ۗ ۞﴾ [الإسراء: ١٠٩] وقال تعالى: ﴿أَفِنَ هَلْنَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠].

«اقْرَأُ عليَّ القُرآنَ» قلتُ: يا رسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلُ؟! «اقْرَأُ عليَّ القُرآنَ» قلتُ: يا رسُولَ الله، أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلُ؟! قالَ: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فقرَأْتُ عليه سورَةَ النِّسَاءِ، حتى جِئْتُ إلى هٰذِه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤلَآءِ شَهِيدًا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ الآنَهُ تَذْرِفَانِ. متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: لغُشي عليه من شدة ما يسمعه، وربما أُطلق ذلك على الموت.

<sup>(</sup>٢) أي: يكفيك ذلك. (٣) الحديث رقم (٤٠١)

٣٤٨/٣ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ(١) رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْع، وَلا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ الله(٢) وَدُخانُ جَهَنَّمَ». رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

259/٤ ـ وعنه قالَ: قالَ رسُولُ الله عَلَيْهُ، «سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلّهُ: إمامٌ عادِلٌ، وشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ الله ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلّ إِلّا ظِلّهُ مُعَلّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله، تعالى، وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، ورَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفاها حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه، ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه.

20٠/٥ ـ وعَن عبدِ الله بنِ الشّخيرِ عَلَيْهُ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، وهُوَ يُصَلِّي ولجَوْفِهِ (٣) أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ السُّمائِلِ الله عَلَيْهُ، وهُو يُصَلِّي ولجَوْفِهِ (٣) أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ اللهُكاءِ. حديث صحيح رواه ابو داود، والتَّرْمذي في الشّمائِلِ بإسنادٍ صحيحٍ.

201/7 ـ وعن أنس ﴿ إِنَّهُ ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ ، لأُبَيِّ بن كَعْبٍ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ » قَالَ: وسَمَّانِي؟ قالَ: «نَعَمْ» فَبَكى أُبَيُّ. متعقَّ عليه.

وفي روايةٍ: فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكي.

٤٥٢/٧ \_ وعنهُ قالَ: قالَ أبو بَكْرِ لعمرَ عَلَيْهَا، بعدَ وفاةِ

<sup>(</sup>١) أي: لا يدخلها.

<sup>(</sup>٢) المراد جهاد أعداء الدين لوجه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) لجوفه: أي صدره، «أزيز»: صوت البكاء أو غليانه في الجوف، كأزيز المِرْجَل أي: القِدر.

رسُولِ الله عَلَيْ : انْطَلِقْ بِنا إلى أُمِّ أَيْمَنَ عَلَىٰ انْزُورُها كما كانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَزُورُها ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إلَيْهَا بَكَتْ ، فَقالا لها : ما يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمينَ أَنَّ ما عِنْدَ الله تَعالى خَيْرٌ لِرَسُولِ الله عَلَيْ ! يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمينَ أَنَّ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِ الله عَلَيْ قَالَتْ : إني لَا أَبْكِي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِ الله عَلَيْ وَلَكِنِي أَنِي لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِ الله عَلَيْ وَلَكِنِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ؛ فَهَيَّجَتْهُما عَلَى وَلْكِنِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ ؛ فَهَيَّجَتْهُما عَلَى البُكاءِ ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَها . رواهُ مسلم (الله وقد سبق في باب زيارة أهل الخير .

قال: لمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله ﷺ، قال: لمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله ﷺ، وَجَعُهُ، قيلَ لَهُ في الصَّلاةِ، فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنّاسِ» فقالتُ عائشةُ عَلَيْهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ (٢)، إِذَا قَرَأَ القُرآنَ غَلَبَهُ البُكاءُ، فقال: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ».

وفي روايةٍ عن عائشَةَ عِنْهِا، قالَتْ: قلتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكاءِ. متفقٌ عليه.

عبدَ الرَّحمٰنِ بنَ عَوْفٍ وَهُوَ مَنْ اللهِ الْمَعِم بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ: أَنَّ عبدَ الرَّحمٰنِ بنَ عَوْفٍ وَهُوَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ ما يُكَفَّنُ فيهِ مُصْعَبُ بنُ عُمَيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ ما يُكَفَّنُ فيهِ إلاّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّي بها رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وإِنْ غُطِّي بها رِجُلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا ما بُسِطَ \_ أَوْ قالَ: أَعْطِينا مِنَ الدُّنْيَا ما بُسِطَ \_ أَوْ قالَ: أَعْطِينا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا، وقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنا عُجِّلَتْ (٣) لَنا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكي حَتَى تَرَكَ الطَّعامَ. رواهُ البخاري.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم الحديث برقم (٣٦٠). (٢) أي: رقيق القلب.

<sup>(</sup>٣) أي: عجل لنا جزاؤها فلا نقدم على خير مدَّخر.

عن النبي عَلَيْ قَال: «لَيْسَ شيءٌ أَحَبَّ إلى الله تعالى من قَطْرَتَيْنِ عن النبي عَلَيْ قَال: «لَيْسَ شيءٌ أَحَبَّ إلى الله تعالى من قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُ تُهَرَاقُ في سَبِيلِ الله. وَقَطرَةُ دَم تُهَرَاقُ في سَبِيلِ الله. وَأَشَر أَن في سَبِيلِ الله عالى ، وَأَثَرٌ في فريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله تعالى ، وَأَثَرٌ في فريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله تعالى ». واه الترمذي وقال: حديث حسن.

## وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ، منها:

د الله عَلَيْهُ، مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنها القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ (١). وَعَظَنَا رسولُ الله عَلِيْهُ، مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنها القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ (١).

# ٥٥ - باب فضل الزّهد في الدّنيا والحث على التقلُّل منها، وفضل الفقر

<sup>(</sup>١) أي: دمعت. والحديث تقدم برقم (١٥٧).

 <sup>(</sup>۲) زخرفها: أي: بهجتها بالنبات وزينت بالزهر، و«قادرون عليها» أي: متمكنون من تحصيل ثمارها. «أتاها أمرنا»: عذابنا، «فجعلناها» أي: زَرْعَها، «حصيداً» أي: كالمحصود بالمناجل، «كأن لم تغن بالأمس» أي: لم تكن بالأمس.

<sup>(</sup>٣) «هشيماً» أي: مهشوماً مكسوراً. «تذروه الرياح» أي: تفرقه.

ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكهف: ٤٥، ٤٥] وقال تعالى: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَالِهِ كَمْثَلِ غَيْثٍ (١) أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُم ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَىلهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ الِنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَـٰزِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ (٢) وَٱلْحَكْرِثِّ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسِّبُ ٱلْمَعَابِ﴾ [آل عمران: ١٤] وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۚ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ ﴿ (٣) [فاطر: ٥] وقال تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ (١) حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كُلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلًّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَيْقِينِ ﴿ إِلَّهِ السَّكَاثِرِ: ١ ـ ٥] وقال تعالى: ﴿ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْمُحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبٌ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيْوَانُ (٥) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] والآيات في الباب كثيرة مشهورة.

وأَمَّا الأحاديثُ فأكثرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ فَنُنَبِّهُ بِطَرَفٍ مِنها على ما سواه.

رَسُولَ الله ﷺ، بَعَثَ أَبَا عُبِيدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ وَلِيَّانِهِ، إِلَىٰ البَحْرَيْنِ يَأْتِي

<sup>(</sup>١) الغيث: المطر، والكفار هنا: الزراع لأنهم يغطون البذور.

<sup>(</sup>٢) أي: المعلَّمة أو المطهمة المجملة، والأنعام: الإبل والبقر. والحرث: الزرع.

 <sup>(</sup>٣) الغرور: الشيطان.
 (٤) يعني بالأموال والأولاد.

<sup>(</sup>٥) أي: الحياة الهانئة الخالدة.

بِجِزْيَتِهَا، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوافَوْا صَلاةَ الفَجْرِ مَعَ رسولِ الله ﷺ، فَلَمَّا صَلَّى رسولُ الله ﷺ وَيَنْ رسولُ الله ﷺ وَيَنْ رَاهُمْ، ثُمَّ قَال: «أَظُنُّكُم سَمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟» فقالوا: أَجَل يا رسولَ الله، فقال: «أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يُسُرُّكُمْ، فوالله ما الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، ولٰكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تُنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَاللهُ عَلَيْكُمْ، مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَاللهُ عَلَيْكُمْ، مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَاللهُ عَلَيْكُمْ عَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ». متفقُ عليه.

ت **٤٥٨/٢** وعن أبي سعيد الخدري هيه قال: جَلَسَ رسولُ الله عَلَيْه عَلَى المِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَولَه، فقال: «إنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ الدُّنْيَا وزينَتِهَا». متفقَّ عليه.

تُ **٤٥٩/٣ ـ وعنه** أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهُ تَعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ». رواه مسلم.

كَا ١٠/٤ ـ وعن أنس رَهِيَّهُ، أَنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «اللَّهُمَّ لا عَيْشُ الآخِرَةِ». متفق عليه.

271/6 وعنه عن رسول الله ﷺ، قال: «يَتْبَعُ الميْتَ ثَلاثَةُ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ اثْنانِ، ويَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ويَبْقَى عَمَلُهُ». متفق عليه.

الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً (١)، ثُمَّ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً (١)، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: يغمس في النار غمسة.

يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لا والله يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْساً في الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ الْجَنَّةِ؛ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً () قَطُّ؟ فَيُقَالُ لَهُ: لا، وَالله، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ؟ فيقولُ: لا، وَالله، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّا». رواه مسلم.

عن المُستَورد بن شدّاد على الله على ا

كَاكُمْ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ . ووه مسلم. والله عَلَيْ الله عَلَى الله عِنْ الله عَلَى الله عِنْ الله عِنْ الله عَلَى الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

◘ قوله: «كَنَفَتَيْهِ» أَيْ: عن جانبيه. و«الأسكّ» الصغير الأُذُن.

<sup>(</sup>١) أي: شدة.

<sup>(</sup>٢) «اليّمُ» بفتح الياء وتشديد الميم: البحر.

<sup>(</sup>٣) هي أرض ذات حجارة سود.

إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ الله هٰكذَا، وَهٰكذَا وَهٰكذَا» عن يَمِينِه وعن شمالِه وعن خلفه؛ ثم سار فقال: "إِنَّ الأَكثرِينَ هُمُ الأَقلُّونَ يَوْمَ القيامةِ إِلَّا مَنْ قَالَ بالمَالِ هٰكذا وهٰكذا وهٰكذا وهٰكذا» عن يمينِهِ، وعن شمالِه، ومِنْ خَلْفه "وَقلِيلٌ مَا هُم». ثم قال لي: "مَكَانَكَ لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ». ثم انْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حتى تَوَارَى (١)، فَسَمِعْتُ صَوْتاً قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ (٢) للنَّبِيِّ عَلَيْ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ، فَذَكَرْتُ قوله: "لا تَبْرَحَ حَتَّى آتِيكَ» فَلنَيْ مَن عَلَيْ الله شَيئاً دَخَوَفْتُ منه، فَلنَكْرْتُ لله شَيئاً دَخَلَ الجَنَّة، فَذَكَرْتُ الله شَيئاً دَخَلَ الجَنَّة، أَتاني فقال: "وَهَلْ سَمِعْتُهُ؟» قلت: نَعَم، قال: "ذَاكَ جِبريلُ أَتاني فقال: مَن مات مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشرِكُ بِالله شَيئاً دَخَلَ الجَنَّة، قلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: وَإِن زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». مَنفَ عليه، قلتُ البخاري.

٤٦٦/١٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَنْ رسولِ الله ﷺ، قال: «لو كان لي مِثلُ أُحُدٍ ذَهَباً، لَسَرَّني أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثُ لَيَالٍ وَعِندِي منه شَيْءٌ إلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَينِ». متفق عليه.

87۷/۱۱ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «انْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوقَكُم، فَهُوَ أَجْدَرُ (٣) أَن لا تَزْدَرُوا نِعمَةَ الله عَلَيْكُمْ». متفقَّ عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري: «إذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فُضِّلَ عليهِ في المالِ وَالخَلْقِ؛ فَلْيَنْظُرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْهُ».

<sup>(</sup>١) أي: غاب شخصه. (٢) أي: تعرض له بسوء.

<sup>(</sup>٣) أي: أحقُّ. «ألا تزدروا» أي: لا تحتقروا نعمة الله عليكم.

قَال: «تَعِسَ<sup>(۱)</sup> عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». رواه البخاري.

قال: لَقَدْ رأَيْتُ سَبْعِينَ مَنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، قال: لَقَدْ رأَيْتُ سَبْعِينَ مَنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيه رداءٌ، إمَّا إزَارٌ، وَإمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري.

المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ». دواه مسلم.

عمر ﷺ، قال: أخذ رسولُ الله ﷺ، واللهُ عَلَيْهُ، واللهُ عَلَيْهُ، وَاللهُ عَلَيْهُ مَا يُرُ سَبيلٍ».

وَكَانَ ابنُ عمرَ ﴿ الْصَّبَاحَ، وَذَا أَمْسَيْتَ، فَلا تَنْتَظِرِ الْطَّبَاحَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، فَلا تَنْتَظِرِ الْطَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لَمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاري.

قالوا في شرح لهذا الحديث معناه: لا تَركَن إلى الدُّنْيَا وَلا تَتَخِذْهَا وَطَناً، وَلا بَالاعْتِناءِ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا، وَلا بالاعْتِناءِ بِهَا، وَلا بَالاعْتِناءِ بِهَا، وَلا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا إلَّا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ في غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلا

<sup>(</sup>۱) أي: هلك، و «القطيفة»: الثوب الذي له خمل. و «الخميصة»: الكساء المربع. وفي رواية للبخاري: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة» أي: هلك طالبها الحريص على جمعها، القائم على حفظها، فكان لذلك عبدها، نسأل الله السلامة.

<sup>(</sup>٢) المنكب: مجتمع رأس العضد والكتف.

تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لا يَشْتَغِلُ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذي يُريدُ الذَّهَابَ إلى أَهْلِهِ. وَبالله التَّوْفِيقُ.

قال: جاءَ رَجُلُ إلى النبيَّ عَلِيْهُ، فقالَ: يا رسولَ الله، دُلَّنِي عَلَى قَالَ: يا رسولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إذا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي الله، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقال: «ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فيما عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ». حديث حسنُ رواه ابن مَاجَه وغيره باسانيد حسنة.

٤٧٣/١٧ \_ وعن النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ عَلَىٰ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْن الخَطَّابِ ضَلَّهُ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فقال: لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ، يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم.

◘ «الدَّقَلُ» بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيءُ التَّمْرِ.

﴿ شَطْرُ شَعيرٍ ﴾ أَيْ: شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ ، كَذَا فَسَّرَهُ التَّرْمذيُ .
 ٤٧٥/١٩ ـ وعن عمرو بن الحارث أخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ

<sup>(</sup>۱) ذو كبد: أي: حيوان. و «الرَّفُّ»: خشبٌ يُرفع عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه. و «فني» أي: فرغ. قال القرطبي: سبب رفع النماء عند الكيل والله أعلم الالتفات بعين الحرص، مع معاينة إدرار نعم الله تعالى ومواهب كراماته وكثرة بركاته، والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. انظر «فتح الباري» ٢٤٠/١١.

الحَارِثِ أُمِّ المُؤْمنينَ ﴿ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَاراً، وَلا فَمَيْءاً وَلا عَبْداً، وَلا أَمَةً، ولا شَيْعاً إلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَان يَرْكَبُهَا، وَسِلاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابْنِ السَّبيلِ صَدقةً. رواه البخاري.

رسولِ الله ﷺ، نَلْتَوسُ وَجْهَ الله تعالى؛ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى الله، فَمِنَا مَعَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بِن عُمَيْرٍ وَ الله عُمْرَنَا رسولُ الله عَلَيْهِ، أَنْ نُعَظِّي وَإِذَا عَظِينًا مِنَ الإِذْخِر (١)، وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ رَأْسَهُ، فَهُو يَهْدِبُهَا. متفقَ عليه.

□ «النَّمِرَةُ»: كسَاءٌ مُلَوَّنٌ مِنْ صُوفٍ. وقوله: «أَيْنَعَت» أَيْ: نَضِجَتْ وَأَدْرَكَتْ. وقوله: «يَهْدِبُهَا» هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها، لُغَتَان، أَيْ: يَقْطِفُهَا وَيَجْتَنِيهَا، وَهٰذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَمَا فَتَحَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَتَمَكَّنُوا فِيهَا.

قال: قال الله ﷺ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا لَسُقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

رسولَ الله ﷺ، يقول: «أَلا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (٢)، مَلْعُونٌ مَا فيها،

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبات معروف طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) أي: مبغوضة ساقطة. «وما والاه» أي: قاربه من الطاعة الموصلة لمرضاة الله =

إلَّا ذِكْرَ الله تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعالَماً وَمُتَعَلِّماً». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

كال الله عَلَيْهُ: «لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا في الدُّنْيَا».

رواه الترْمِدي وقال: حديثٌ حسنٌ.

عَلَيْنَا رسولُ الله ﷺ، وَنحنُ نعالِجُ خُصًا (١) لَنَا فقال: «مَا هٰذَا؟» عَلَيْنَا رسولُ الله ﷺ، وَنحنُ نعالِجُ خُصًا (١) لَنَا فقال: «مَا هٰذَا؟» فَقُلْنَا: قَدْ وهَى، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، فقال: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَٰلِكَ». رواه ابو داود، والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحً.

عَن كَعْبِ بِنِ عِيَاضِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، يقول: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً (٢)، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المَالُ». رواه الترمِذي وقال: حديثُ حسنُ صحيحُ.

تَلْكَى، عُثْمَان بن عَفَّانَ رَهِ الله النبيَّ ﷺ، أَنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ لَيْلَى، عُثْمَان بن عَفَّانَ رَهِ الله النبيَّ ﷺ، وَتَوْبٌ يُواري عَوْرَتَهُ (٣). حَقُّ في سِوى هٰذِهِ الخِصَالِ: بَيْتُ يَسْكُنُهُ، وَتَوْبٌ يُواري عَوْرَتَهُ (٣). وجِلْفُ الخُبْزِ، وَالمَاءِ الرواه الترمِدي، وقال، حديث صحيح.

<sup>=</sup> تعالى، ولا يفهم من هذا الحديث سب الدنيا مطلقاً ولعنها، بل الملعون منها ما يبعد عن الله تعالى ويشغل عنه، كما يدل عليه آخر الحديث.

<sup>(</sup>۱) "الخُصُّ" بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: بيت من خشب وقصب، سمي خُصاً لما فيه من الخصائص وهي الفرج والأثقاب. و"قد وهي": أي: ضعف وهمَّ بالسقوط.

<sup>(</sup>٢) أي: ما يمتحنون به. (٣)

قال الترمِذي: سَمعتُ أَبَا داوُدَ سُلَيْمَانَ بنَ سَالم البَلحيَّ يقولُ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلِ يقولُ: الجِلفُ: الخُبزُ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ. وقَالَ الْهَرَوِيُّ: المُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَاءُ الخُبْزِ، وقَالَ الْهَرَوِيُّ: المُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَاءُ الخُبْزِ، كالجَوَالِقِ وَالخُرْجِ. والله أعلم.

المشدَّدةِ المعجمتينِ على عبدِ الله بنِ الشِّخْيرِ «بكسر الشينِ والخاءِ الممشدَّدةِ المعجمتينِ فَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَلَهُ لَكُمُ النَّكُمُ النَّكَاثُرُ ﴿ إِنَّ قَالَ: «يَقُولُ ابنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَل لَكَ يَا ابنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟!». رواه مسلم.

التَّجْفَافُ» بكسرِ التاءِ المثناةِ فوقُ وإسكانِ الجِيم وبالفاءِ المكررة، وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبَسُهُ الفَرَسُ، لِيُتَّقَى بِهِ الأَذَى، وَقَدْ يَلْبَسُهُ الإنْسَانُ.

المَالِ وَالشَّرَفِ، لِدِينِه». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

دَ اللهُ عَلَيْهُ، قال: نَامَ رَسْعُودٍ صَلَّىهُ، قال: نَامَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ، قال: نَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، على حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ في جَنْبِهِ. قُلْنَا:

يا رَسُولَ الله لوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً (١)! فقال: «مَا لي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا في الدُّنْيَا وَلَلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا في الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

عن النبي ﷺ، عن البن عَبَّاس، وعمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ ﴿ اللهُ عَنَّالَهُ مَا اللهُ عَنَّالَهُ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَ عَنْمَ عَنْمُ عَنْمَ عَلَا اللهُ عَنْمُ عَنْمُ عَلَامِ عَالْمُ عَنْمُ عَلَامُ عَنْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَنْمَ عَنْمُ عَنْمُ عَنْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَنْمُ عَلَامُ عَنْمُ عَنْمُ عَلَامُ عَنْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَامُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

ورواه البخاري أيْضاً من روايةِ عمْرَانَ بن الحُصَيْنِ.

قُمْتُ عَنِ النبيِّ عَلَيْهُ، قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَساكِينُ. وَأَصحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصحَابَ النَّارِ قَد أُمِرَ بِهِم إلى النَّارِ». متفقَّ عليه.

□ و «الجَدُّ» الحَظُّ وَالغِنَى. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضَّعَفَة.

دَّأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَها شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ﴿ عَلَيْهُ مَا لَا نَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا الله بَاطِلُ»

متفقَّ عليه.

 <sup>(</sup>١) أي: الفراش الوطيء أي: الذي لا يؤذي جنب النائم، وفي رواية ابن ماجه:
 فقلت: يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك شيئاً يقيك.

٥٦ ـ باب فضل الجوع وخشونة العيش
 والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب
 والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات

قال الله تعالى: ﴿ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ (١) أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاللّهُ وَعَلَى صَلِحاً وَاللّهُ وَ

والآياتُ في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ.

291/1 \_ وعن عائشَةَ عِيْنَا، قالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيْنِ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ. متفقَّ عليه.

وفي رواية: مَا شَبْعَ آلُ مُحَمَّد ﷺ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ(٥) ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ.

297/۲ \_ وعن عُزوَةَ عَنْ عَائشة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَانَتْ تَقُولُ: وَاللهُ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلَالِ، ثُمَّ الهِلالِ، ثُمَّ الهِلالِ؛ ثم الهِلالِ:

(٢) أي: شراً أو جزاء غي.

<sup>(</sup>١) أي: عقب سوء.

<sup>(</sup>٣) أي: قارون. (٤) أي: مطروداً من رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) أي: القمح.

ثَلاثَةَ أَهِلَةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ في أَبيَاتِ رسولِ الله ﷺ، نَارٌ. قُلْتُ: يَا خَالَةُ، فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قالت: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ جيرانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وكَانَتْ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ جيرانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ (١) وكَانُوا يُرْسِلُونَ إلى رسولِ الله مِنْ أَلبَانِها فَيَسْقِينَا. متفقَّ عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، أَنه مَرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، أَنه مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وقال: خَرج رسولُ الله ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. رواه البخاري.

(مَصْلِيَّةً) بفتح الميم: أَيْ: مَشْوِيَّةً.

عُ**١٤/٤** ـ وعن أنس رَقِيْهُ، قال: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانِ (٢) حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري. خِوَانٍ (٢) حَتَّى مَاتَ. رواه البخاري. وفي روايةٍ له: وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطاً (٤) بِعَيْنِهِ قَطَّ.

290/0 ـ وعن النّعمانِ بنِ بشيرٍ رَهِمْ قال: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيكُمْ عَلَيْهُ، وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم.

🗖 الدَّقَلُ: تَمْرُّ رَدِيءٌ.

297/٦ ـ وعن سهل بن سعد ظليه، قال: ما رَأَى رَسُولُ الله ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الله تعالى حتَّى قَبَضَهُ الله، فَقِيلَ

<sup>(</sup>١) المنائح: جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها، ثم يردها إذا انقطع لبنها.

<sup>(</sup>٢) الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام.

<sup>(</sup>٣) أي: محسناً مليناً. والترقيق: التليين، وقد يراد بالمرقق: الموسع.

<sup>(</sup>٤) السميط: هو ما أزيل شعره بماء سخن، وشوي بجلده، وإنما يفعل ذلك بصغير السن، وهو من فعل المترفين.

لَهُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ في عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ مَناخِلُ؟ قالَ: ما رَأَى رسولُ الله ﷺ مَناخِلُ؟ قالَ: ما رَأَى رسولُ الله ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الله تعالى حتَّى قَبَضَهُ الله تعالى، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ ما طارَ، وما بَقِيَ ثَرَّيْناهُ. رواه البخاري.

□ قوله: «النَّقِيّ»: هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهُوَ الخُبْزُ الحُوَّارَى، وَهُوَ: الدَّرْمَكُ. قوله: ثَرَّيْنَاهُ هُوَ بثاءٍ مُثَلَّقَةٍ، ثُمَّ راءٍ مُشَدَّدَةٍ، ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تحت ثمَّ نون، أيْ: بَلَلْنَاهُ وعَجَنَّاهُ.

٤٩٧/٧ \_ وعن أبي هُريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذا هُوَ بأبي بَكْرِ وعُمَرَ رَبِيًّا، فقال: «مَا أَخْرَجَكُمًّا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَة؟ » قَالا: الجُوعُ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَأَنَا، والَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لأَخْرَجَني الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قُوما» فَقاما مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ قالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً. فقال لها رَسُولُ الله ﷺ: «أَيْنَ فُلانٌ؟» قالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الماءَ، إذْ جاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إلى رَسُولِ الله ﷺ وصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لله، ما أَحَدُ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيافاً مِنِّي. فانْطَلَقَ فَجاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ ورُطَبٌ، فقالَ: كُلُوا، وَأَخَذَ المُدْيَةَ، فَقالَ لَهُ رسولُ الله ﷺ: «إيَّاكَ وَالحَلُوبَ» فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ العِذْقِ، وشَربُوا. فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قال رسولُ الله ﷺ لأبي بَكْرٍ وعُمَرَ عَلِيًا: "وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيم يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذا النَّعِيمُ». رواهُ مسلم.

قَوْلُها: «يَسْتَعْذِبُ» أَيْ: يَطْلُبُ الماءَ العَذْبَ، وهُوَ الطيّبُ. وهِرَ العِنْ وإسكان الذال المعجمة: وهُوَ الكِبَاسَةُ، وهِيَ الغُصْنُ. و«المُدْيَةُ» بضم الميم وكسرِها: هي السِّكِينُ. و«الحَلُوبُ» الغُصْنُ. و«المُدْيَةُ» بضم الميم وكسرِها: هي السِّكِينُ. و«الحَلُوبُ» ذاتُ اللبَنِ. وَالسؤالُ عَنْ هٰذا النعِيمِ سُؤالُ تَعْدِيدِ النِّعَمِ لا سُؤالُ توبِيخٍ وتَعْذِيبٍ. والله أَعْلَمُ. وهذا الأنصارِيُّ الذي أتَوْهُ هُوَ أَبُو الهَيْثُمُ بنُ التَّيِّهَانِ وَعِيرُهُ، كذا جاءَ مُبَيَّناً في رواية الترمذي وغيره.

٤٩٨/٨ ـ وعن خالد بن عُمَرَ العَدَويِّ قال: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وكانَ أَمِيراً عَلَى البَصْرَةِ، فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلتْ حَذَّاءَ، وَلمْ يَبْقَ مِنْها إلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإناءِ، يَتَصَابُها صاحِبُها، وإنكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْها إلى دارٍ لا زَوَالَ لَها، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ ما بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ (١) جَهَنَّمَ، فَيَهْوِي فِيها سَبْعِينَ عاماً، لا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً، وَالله لَتُمْلاَنَّ. أَفَعَجِبْتُمْ!؟ ولَقَدْ ذُكِرَ لَنا أَنَّ ما بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ (٢) مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عاماً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْم وهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، ما لَنا طَعامٌ إلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حتى قَرحَتْ أَشْدَاقُنا، فالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُها بَيْنِي وبَيْنَ سَعْدِ بن مالك، فَاتَّزَرَتُ بِنِصْفِها، واتّزر سَعْدٌ بِنِصْفِها، فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إلَّا أَصْبَحَ أُمِيراً عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِي أَعُوذُ بِاللهُ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً، وَعِنْدَ الله صَغِيراً. رواهُ مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: حرفها الأعلى.

<sup>(</sup>٢) مصراعين تثنية مصراع. ومصراع الباب أحد جزأيه.

ووله: «آذَنَتْ» هُوَ بِمَدِّ الأَلْفِ، أَيْ: أَعْلَمَتْ. وقوله: «ووَلَّتْ «بِصُرْم»: هو بضم الصاد، أي: بانْقِطاعِها وفَنائِها. وقوله: «ووَلَّتْ حَذَّاءَ » هو بحاء مهملة مفتوحَة، ثمَّ ذال معجمة مشدَّدة، ثمَّ ألف ممدودة، أيْ: سَرِيعَةً. وَ«الصُّبَابَةُ» بضم الصاد المهملة: وهي البَقِيَّةُ اليَسِيرَةُ. وقولُهُ: «يَتَصَابُها» هو بتشديد الباء قبل الهاء، أيْ: يجْمَعُها. و«الكَظِيظُ»: الكَثيرُ المُمْتَلئُ. وقوله: «قَرِحَتْ» هو بفتحِ القاف وكسر الراء، أي: صارَتْ فيها قُرُوحٌ.

299/9 ـ وعن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رَهِ قَال: أَخْرَجَتْ لَنا عَائِشَهُ قَال: أَخْرَجَتْ لَنا عَائِشَهُ وَيَ اللهُ عَلَيْهُ في عَائِشَهُ وَيُ الله عَلَيْهُ في الله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ في الله عَلَيْهُ في الله عَلَيْهُ في الله عَلِيهُ الله عَلَيْهُ في الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ

٥٠٠/١٠ ـ وعنْ سَعد بن أبي وَقَاص ﴿ عَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْم في سَبيلِ الله، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ما لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ، وَلهٰذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيْضَعُ (١) كما تَضَعُ الشاةُ ما لَهُ خِلْطٌ. متفقْ عليه.

الحُبْلَةِ» بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة: وهي والسَّمُر، نَوْعَانِ مَعْرُوفانِ مِنْ شَجَرِ البَادِيَةِ.

اللَّهَمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً». متفق عليه. «اللَّهَمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً». متفق عليه.

قال أَهْلُ اللغَة والْغَرِيبِ: مَعْنَى «قُوتاً» أَيْ: مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ.
 ٥٠٢/١٢ \_ وعن أبي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، قال: وَالله الذي لا إِلٰهَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) كناية عن الغائط، وقوله: كما تضع الشاة، أي: من البعر.

هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَر عَلَى بَطْني مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمُ الذي يَخْرُجُونَ مِنْه، فَمَرَّ بِيَ النبيُّ ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآني، وَعَرَفَ مَا في وَجْهِي وَمَا في نَفْسِي، ثُمَّ قَال: «أَبا هِرِّ» قلت: لبَّيْكَ يا رسولَ الله، قال: «الْحَقْ» وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لي: فَدَخَلْتُ، فَوَجَدَ لَبَناً في قَدَح فقال: «مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ؟» قالوا: أَهْداهُ لَكَ فُلانٌ \_ أَوْ فُلانَةً \_ قال: «أبا هِرِّ» قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسولِ الله، قال: «الْحَقْ إلى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لي » قال: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإسْلَام، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْل، وَلا مَالٍ، وَلا عَلى أَحَدِ، وكَانَ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَني ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذا جَاؤُوا وأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَني مِنْ هذا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ الله وَطَاعَةِ رسولِه ﷺ، بُدٌّ، فأتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قال: «يَا أَبا هِرِّ» قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله، قال: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ»، قال: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَليَّ الْقَدَحَ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثمَّ يَرُدُّ عليَّ القَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فقال: «أبا هِرِّ» قلتُ: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله، قال: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ» قلتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ الله، قال: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ؛ فقال: «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» خَتَّى قُلْتُ: لا وَالَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً! قال: «فَأَرِنِي» فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ الله، وسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ. رواه البخاري.

مَحَمَّدِ بِنِ سِيرِين عِن أَبِي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، قال : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ (١) فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رسولِ الله ﷺ ، إلى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنِّي مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الجَائي ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ (٢) وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ ، مَا بِي إِلَّا الجُوعُ . رواه البخاري .

٥٠٤/١٤ \_ وعن عائشة ﴿ الله ﷺ وَالَتْ: تُوفِّنِي رسول الله ﷺ وَدِرْعُهُ (٣) مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يهُودِيِّ في ثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعير. متفقَّ عليه.

٥٠٥/١٥ ـ وعن أنَس رَهِيهُ قال: رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلا أَمْسَى» وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. وَاه البخاري.

«الإهَالَةُ» بكسر الهمزة: الشَّحْمُ الذَّائِبُ. وَ«السَّنِخَةُ» بِالنون والخاءِ المعجمة؛ وَهيَ: المُتَغَيِّرة.

مَرْيُرَةَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَرْيُرَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ مِنْ أَهُلِ الطَّفَةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْه ردَاءٌ، إمَّا إزَارٌ وَإمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا في أَعْنَاقِهِم فمِنهَا مَا يَبْلُغُ نِصِفَ السَّاقَيْن، وَمِنهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَينِ، فَيَجمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) أي: لأسقط.

<sup>(</sup>٢) أي: وتلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق.

<sup>(</sup>٣) الدرع: ما يلبس في الحرب.

٥٠٧/١٧ \_ وعن عائشةَ رَبِيْنَا قالت: كَانَ فِرَاشُ رسولِ الله عَلَيْتُهُ مِنْ أُدْم (١١ حَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ. رواه البخاري.

وعن ابن عمر عمان قال: كُنّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدبَرَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدبَرَ الأَنْصَارِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدبَرَ الأَنْصَارِيُّ، فقال رسول الله عَلَيْ: "يَا أَخَا الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي الأَنْصَارِ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بنُ عُبَادَةً؟» فقال رسول الله عَلَيْ: "مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟» فقامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بضْعَةَ عَشَرَ، ما عَلَيْنَا نِعَالُ، وَلا مِنْكُمْ؟» فقامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بضْعَة عَشَرَ، ما عَلَيْنَا نِعَالُ، وَلا خِفَافَ، ولا قَلْانِسُ، ولا قُمُصُ، نَمشِي في تلكَ السِّبَاخِ، حَتَّى خِفَافُ، فاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رسولُ الله عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ اللّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم.

وعن عِمْرانَ بِنِ الحُصَينِ النَّهِ، عن النبي النَّهِ أنه قال قال: «خَيْرُكُمْ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» قال عِمرَانُ: فَمَا أَدْرِي قال النبي عَلَيْ مَرَّتَيْن أَو ثَلاثاً «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُون، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوثَونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السّمنَ». متفق عليه.

مامة وَ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَن تُمْسِكَهُ شَرِّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» (٢٠). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٥١١/٢١ \_ وعن عُبَيد الله بنِ مِحْصَنِ الأَنْصَارِيِّ الخَطميِّ وَاللهُ اللهُ عِنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: من جلد.

<sup>(</sup>٢) أي بحق الذي تعوله وتمونه من زوجة أو أصل أو فرع محتاج أو خادم.

قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سربِهِ، مُعَافىً في سربِهِ، مُعَافىً في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَومِهِ، فكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ اللَّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا»(١). رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنُ.

· ◘ «سِرْبِهِ» بكسر السين المهملة، أي: نَفْسِهِ، وَقِيْلَ: قَوْمِهِ.

مَحَمَّدِ فَضَالَةَ بِن عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ ، وَعَن أَبِي مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بِن عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْةِ يَقُولُ: «طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إلى الإسلامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً، وَقَنِعَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

مالاً عباس عباس عباس عبات كانَ رسولُ الله عَلَيْ يَبِيتُ اللهَ عَلَيْ يَبِيتُ اللهَ عَلَيْ يَبِيتُ اللهَ عَلَيْ يَبِيتُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُو

وعن فَضالَة بن عُبَيْدٍ وَ إِنَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ كَانَ الخَصَاصَةِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلَاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ - حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ: هَوُلَاءِ مَجَانِينُ، فَإِذَا صَلَى رسولُ الله عَلِيْهُ انْصَرَفَ إلَيْهِمْ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ صَلى رسولُ الله عَلِيهِ انْصَرَفَ إلَيْهِمْ، فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله تعالى، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». رواه الترمذي، وقال: حديث صحيخ. «الخَصَاصَةُ»: الْفَاقَةُ وَالجُوعُ الشَّدِيدُ.

٥١٦/٢٦ \_ وعن أبي كَريمَةَ المِقْدَام بن مَعْدِ يكَرِبَ عَظِيمَة قال:

<sup>(</sup>١) أي: فكأنما أعطي الدنيا بأسرها.

سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مَلاَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أَكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً؛ فَتُلُثُ لِخَسْبِ ابنِ آدَمَ أَكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً؛ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ». رواه الترمدي وقال: حديث حسن. لَطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ». رواه الترمدي وقال: حديث حسن. الله أَكُلاتٌ اللهُ أَيْ: لُقَمٌ.

التحارثي ظليه قال: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسولِ الله عَلَيْ يَوْماً عِنْدَهُ اللَّهُ عَلَيْ يَوْماً عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الدُّنْيَا، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الدُّنْيَا، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ» يَعْني: التَّقحُلَ. وواه أبو داود.

«الْبَذَاذَةُ»: بِالْبَاءِ المُوَحَّدَةِ وَالذَّالَيْنِ المُعْجَمَتَيْنِ، وَهِيَ رَثَاثَةُ الْهَيْئَةِ، وَتَرْكُ فَاخِرِ اللِّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلِ» فَبِالْقَافِ وَالحَاءِ، قال الْهَيْئَةِ، وَتَرْكُ فَاخِرِ اللِّبَاسِ. وَأَمَّا «التَّقَحُّلِ» فَبِالْقَافِ وَالحَاءِ، قال أَهْلُ اللَّغَةِ: المُتَقَحِّلُ: هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسُ الْجِلْدِ مِنْ خُشُونَةِ الْعَيْشِ، وَتَرْكِ التَّرَفُّهِ.

فَكُلُوا، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً، وَنَحْنُ ثَلاثُ مِئَةٍ، حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ النَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فَي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ في وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، وتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةُ أَتَيْنَا رسولَ الله عَيْنِهِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ له، فقال: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» فَأَرْسَلْنَا إلى رسولِ الله عَيْنَةً مِنْهُ، فَأَكَلُهُ. رواه مسلم.

□ «الجِرَابُ»: وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوف، وَهُوَ بكسر الجِيمِ وَفَتَجِها، والكسرُ أَفْصَحُ. قوله: «نَمَصُّهَا» بفتحِ الميم. «والخَبَطُ» وَرَقُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ تَأْكُلُهُ الإبلُ. «وَالكَثِيبُ»: التَّلُّ مِنَ الرَّمْلِ. «وَالوَقْبُ»: بفتحِ الواوِ وإسكان القافِ بعدها باءٌ موحدةٌ، وَهُوَ نُقْرَةُ العَيْنِ. «وَالقِلالُ» الجِرَارُ. «وَالفِدَرُ» بكسرِ الفاءِ وفتحِ الدالِ: القِطعُ. «رَحَلَ الْبَعِيرَ» بتخفيفِ الحاءِ: أَيْ جَعَلَ عَلَيْهِ الرَّحْلَ. «الوَشَائِقُ» بالشينِ المعجمةِ وَالقَاف: اللَّحْمُ الَّذِي اقْتُطِعَ لِيُقَدَّدَ مِنْه، والله أعلم.

رسولِ الله ﷺ إلى الرُّصْغِ. رواه ابو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

«الرُّصْغُ» بالصادِ وَالرُّسْغُ بالسينِ أيضاً: هوَ المَفْصِلُ بَيْنَ
 الكَفِّ والسَّاعِدِ.

٥٢٠/٣٠ \_ وعن جابر ﴿ قَالَ: إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ فَقَالُوا: هٰذِهِ كُدْيَةٌ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ فَقَالُوا: هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الْخَنْدَقِ. فقال: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ عَرَضَتْ في الْخَنْدَقِ. فقال: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ

بحَجَر، وَلَبثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام لا نَذُوقُ ذَوَاقاً (١) فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ، فَضَرَب، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَل، أَوْ أَهْيَم، فقلت: يا رسولَ الله ائْذَنَ لي إلى البَيْتِ، فقلتُ لامْرَأْتِي: رأيتُ بالنبيِّ ﷺ شَيْئاً ما في ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقالت: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ (٢)، فَذَبَحْتُ العَنَاق وطَحَنَتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللحمَ في البُّرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النبيَّ ﷺ، وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ (٣)، والبُرمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَد كَادَتْ تَنْضِجُ، فقلتُ: طُعَيِّمٌ لي، فَقُمْ أَنْتَ يا رسولَ الله وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قال: «كُمْ هُوَ؟» فَذَكَرْتُ له فقال: «كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قُل لَهَا لَا تَنْزِع البُرْمَة، ولا الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِي» فقال: «قُومُوا» فقام المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَدَخَلْتُ عَليها فقلت: وَيْحَكِ(١) جَاءَ النبيُّ ﷺ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَمَن مَعَهُم! قالت: هل سَأَلَكَ؟ قلت: نعم (٥)، قال: «ادْخُلُوا وَلا تَضَاغَطُوا» فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ والتَّنُّورَ (٦) إذا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إلى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ مِنْهُ، فقال: «كُلِي هٰذَا وَأَهدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ». متفقَّ عليه.

وفي رواية: قال جابر: لمَّا حُفِر الخَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصاً، فَانْكَفَأْتُ إلى امْرَأَتي فقلتُ: هل عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ فإنِّي رأَيْتُ بِرسولِ الله ﷺ خَمَصاً شَدِيداً؟ فَأَخْرَجَتْ إليَّ جِراباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي: لا نطعَمُ شيئاً. (٢) العَنَاق: الأنثى من المعز.

<sup>(</sup>٣) أي: لان ورطب وتمكن منه الخبز. (٤) ويح: كلمة ترحم وإشفاق.

<sup>(</sup>٥) وجاء في رواية بعد قول: نعم: فقالت: الله ورسوله أعلم، نحن قد أعلمنا بما عندنا، فكشفت عنى غماً شديداً.

<sup>(</sup>٦) أي: يغطيهما.

و قَوْلُهُ: "عَرَضَت كُدْيَةً": بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت؛ وَهِيَ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأَرْضِ لا يَعْمَلُ فيهَا الْفَأْسُ. "وَالكثِيبُ" أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْلِ، وَالمُرَادُ هُنَا: صَارَتْ تُرَاباً الْفَأْسُ. "وَالكثِيبُ" أَصْلُهُ تَلُّ الرَّمْلِ، وَالمُرَادُ هُنَا: صَارَتْ تُرَاباً الْفَافِيُّةِ الأَحْجَارُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ. و "تَضَاغَطُوا": تَزَاحَمُوا. و "المَجَاعَةُ": الجُوعُ، وهو بفتحِ القِدْرُ. و "تَضَاغُطُوا": تَزَاحَمُوا. و "المَجَاعَةُ": الجُوعُ، وهو بفتحِ الميم. "والخَمَصُ" بفتحِ الخاءِ المعجمة والميم: الجُوعُ. "وانْبُهَيْمَةُ" بضم الباء: تصغير بَهْمَة، "وانْبُهَيْمَةُ" بضم الباء: تصغير بَهْمَة، وَهِيَ الْعَيْنَ وَرَجَعْتُ. "والنَّهَيْمَةُ" بضم الباء: تَصغير بَهْمَة، وَهِيَ الْعَيْنَ وَرَجَعْتُ. "والدَّاجِنُ": هِيَ التِي أَلِفَتِ الْبَيْتَ. "وَالشَّوْرِ": الطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إلَيْه، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّة، "وَالسَّوْرِ": الطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إلَيْه، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّة، "وَالسَّوْرِ": الطَّعَامِ الَّذِي يُدْعَى النَّاسُ إلَيْه، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّة، "وَالسَّوْرِ": تَعَالُوا. وَقَوْلها: "بِكَ وبِكَ" أَي: خَاصَمَتْهُ وَسَبَّتُهُ،

لأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذِي عندَهَا لا يَكْفيهم، فَاسْتَحْيَتْ وَخَفِي عَلَيْهَا مَا أَكْرَمَ الله عَلَيْهَا بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْهَا مِنْ هٰذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ والآيةِ الْبَاهِرَةِ. «بَسَقَ» أي: بَصَقَ؛ وَيُقَالُ أيضاً: بَزَقَ ثَلَاثُ لُغَاتٍ.. و «عَمَدَ» بفتح الميم: أي: قَصَدَ. «واقْدَحي» أي: اغرِفي؛ والمِقْدَحَةُ: المِغْرَفَةُ. و «تَغِطُّه أي: لِغَلَيَانِهَا صَوْتٌ، والله أعلم.

٥٢١/٣١ ـ وعن أنس ﴿ إِلَيْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلَحَةً لَأُمُّ سُلَيْمٍ: قَد سَمعت صَوتَ رسولِ الله ﷺ ضَعِيفاً أُعرِفُ فِيه الجُوعَ، فهل عِندَكِ مِن شَيْءٍ؟ فقالت: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِن شَعِيرِ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً (١) لَها، فَلَفَّتِ الخُبزَ بِبَعضِه، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثُوبي وَرَدَّتْني بِبَعضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْني إلى رسولِ الله ﷺ، فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رسُولَ الله ﷺ، جَالِساً في المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِم، فقال لي رسولُ الله ﷺ: ﴿أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ ﴾ فقلت: نَعَمْ، فقال: «أَلِطَعَام؟» فقلت: نَعَم، فقال رسولُ الله ﷺ: «قُومُوا» فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيدِيهِم حَتَّى جِئتُ أَبَا طَلْحَةً فَأْخبَرْتُهُ، فقال أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيم: قَد جَاءَ رسولُ الله بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنا ما نُطْعِمُهُم؟ فقالتْ: ألله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رسولَ الله عَلِيْ، فَأَقْبَلَ رسولُ الله عَلِيْ مَعَه حَتَّى دَخَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟» فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الخُبْز، فَأَمَرَ بِهِ رسولُ الله ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ غَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً (٢)

<sup>(</sup>١) الخمار: ما تغطى به المرأة رأسها.

 <sup>(</sup>۲) «العُكَّة»: وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص.
 وقوله فآدَمَتْه: أي صيرته إداماً له.

فَادَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رسولُ الله ﷺ ما شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قال: «ائذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثم قال: «ائذَنِ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهم، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثم خَرَجوا، ثمَّ قال: «ائذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذِنَ لَهم، حَتَّى أَكَلُ القَوْمُ كُلُّهُم وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ. متفق عليه.

وفي رواية: فما زال يَدخُلُ عَشَرَةٌ وَيَحْرُجُ عَشَرَةٌ، حتَّى لم يَبْقَ مِنهِم أَحَدٌ إلَّا دَخَلَ، فَأَكَلَ حتى شَبِعَ، ثمَّ هَيَّأَهَا (١) فإذَا هِي مِثلُها حِينَ أَكَلُوا مِنها.

وفي روايةٍ: فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً، حتَّى فَعَلَ ذُلِكَ بِثَمانِينَ رَجُلاً، ثم أكَلَ النبيُّ ﷺ بعدَ ذُلِكَ وَأَهْلُ البَيت، وتَرَكُوا سُؤراً.

وفي روايةٍ: ثمَّ أَفضَلُوا مَا بَلَغُوا جيرَانهُم.

وفي رواية عن أنس قال: جِئْتُ رسولَ الله عَلَيْ يَوْماً، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مِعَ أَصِحابِهِ، وقَد عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فقلتُ لِبَعْضِ أَصِحابِهِ: لِمَ عَصَبَ رسولُ الله عَلَيْ بَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنَ الجُوعِ، فَذَهَبْتُ إلى أبي طَلْحَةَ، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيم بنتِ مِلحَانَ، فقلتُ: يَا أَبَتَاه، قد رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بِعضَ أَصِحَابِهِ، فقالوا: مِنَ الجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ على أُمِّي بعضَ أصحابِهِ، فقالوا: مِنَ الجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ على أُمِّي بعضَ أصحابِهِ، فقالوا: مِنَ الجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ على أُمِّي فقال: هَلْ مِن شَيْءٍ؟ قالت: نعم عِنْدِي كِسَرٌ مِن خُبزٍ وَتَمَراتُ، فإنْ خَاءَ اَخَرُ معه قَلَّ عَنهمْ، وَإِن جَاءَ آخَرُ معه قَلَّ عَنهمْ، وَذَكَرَ تَمَامَ الحَديث.

<sup>(</sup>١) أي: جمعها بعد الأكل.

## ٥٧ ـ باب القناعة والعَفافِ والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] وقال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلّذِيثَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ (١) لَا يَسْتَطْبِعُونَ صَرَبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ ٱغْنِياتَهُ وَلَا يَسْتَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (١) وَلَا يَسْتَلُونَ ٱلنّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (١) وَلَا يَسْتَلُونَ ٱلنّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (١) [البقرة: ٢٧٣] وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَدُّوا وَلَمْ يَقَدُّوا وَلَمْ يَقَدُّوا وَلَمْ يَقَدُّوا وَكَا بَيْنَ ذَوْلِ وَمَا إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَالّذِينَ إِذَا أَرْيَدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَن يَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يَطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٠ ، ٥٠].

وأما الأحاديث، فَتَقَدَّمَ مُعظَمُهَا في البَابَينِ السَّابِقَينِ، ومِمَّا لم يَتَقَدَّم:

٥٢٢/١ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ عن النبيِّ ﷺ قال: «لَيسَ الغِنَى عَن كَثرَةِ العَرَضِ، وَلٰكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ». متفقَّ عليه.

◘ «العَرَضُ» بفتح العين والراءِ: هُوَ المَالُ.

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ الله بِما آتاهُ». رواه مسلم.

معن حكيم بن حِزَام رَهُ قَال: سَأَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ قَال: سَأَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ قَال: سَأَلْتُهُ وَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثمَّ

<sup>(</sup>١) أي: حبسوا أنفسهم في الجهاد.

<sup>(</sup>٢) أي: ولا غير إلحاف. والإلحاف: الإلحاح في المسألة.

قال: «يا حَكِيمُ، إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوّ، فَمَن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، والْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفلَى» قال حَكِيمٌ فقلتُ: يا رسولَ الله، والَّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أَرزَأُ أَحَداً بَعدَكَ شَيئاً حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنيَا. فَكَانَ أَبُو بكر رَفِي الله يَدْعُو حَكِيماً لِيُعطيهُ الْعَطَاء، فَيَأْبَى أَفَارِقَ الدُّنيَا. فَكَانَ أَبُو بكر رَفِي الله يَدْعُو حَكِيماً لِيُعطيهُ الْعَطَاء، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلُهُ. أَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ شَيْئاً. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَفِي الله يَعْمَى حَكيم أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيه حَقَّهُ الله لَهُ في هٰذَا الفيءِ فيأبى أَن يأخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمُ الله لَهُ في هٰذَا الفيءِ فيأبى أَن يأخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمُ أَنِّي قَسَمَهُ الله لَهُ في هٰذَا الفيءِ فيأبى أَن يأخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَنَّي قَسَمَهُ الله لَهُ في هٰذَا الفيءِ فيأبى أَن يأخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَنَّ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِي يَكُلِي حَتَّى تُوفِي عَيه.

□ «يَرْزَأُ» براءِ ثم زاي ثم همزةٍ، أي: لَم يأخُذْ مِن أَحَدِ شيئاً، وَأَصِلُ الرُّزْءِ: النُّقْصَانُ، أي: لَمْ يَنْقُصْ أَحَداً شَيْئاً بالأخذِ مِنهُ. «وإشْرَافُ النَّفْسِ»: تَطَلُّعُهَا وطَمَعُهَا بالشَّيءِ. و«سَخَاوَةُ النَّفْسِ»: هيَ عدَمُ الإشرَافِ إلى الشَّيءِ، والطَّمَع فيه، والمُبَالاةِ بِهِ والشَّرَهِ.

خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ في غَزَاةٍ، ونحْن سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ في غَزَاةٍ، ونحْن سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدامُنا (۱)، ونَقبَتْ قَدَمِي، وسَقَطَتْ أَظْفاري، فَكُنَّا نَلُفُ عَلى أَرْجُلِنا الخِرَق، فَسُمِّيتْ غَزْوَة ذَاتِ الرِّقاع لما كُنَّا نَعْصبُ على أَرْجُلِنا مِنَ الخِرَقِ، قالَ أَبُو بُردَة: فَحَدَّثَ أبو مُوسَى بهذا الحَديثِ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلك، وقالَ: ما كنتُ أَصْنَعُ بأنْ أَذكُرَهُ! قال: كأنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: رَقت.

وإسكان الغينِ المعجمةِ وكسرِ اللّام - هُوَّكُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَاللّهُ أَتِيَ وَإِسكان الغينِ المعجمةِ وكسرِ اللّام - هُوَّكُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَاللّهُ أَنِي المَالِ أَوْ سَبِي فَقَسَمَهُ، فَأَعْظَى رِجالاً، وتَرَكَ رِجالاً، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا؛ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْد؛ فَوَاللهُ تَرَكَ عَتَبُوا؛ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْد؛ فَوَالله إنِّي لأُعْظِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، والَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إليَّ مِنَ الَّذِي أَعْظِي، وَلٰكِنِي إنَّمَا أُعْظِي أَقْوَاماً لِما أرى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَاللهَ لَي وَلَي أَلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ واللهَلّع، وَأَكِلُ أَقُواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى والخَيْرِ، مِنهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ» قال عَمرُو بنُ تَغْلِبَ: فَوالله مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الله وَ اللهُ عَمْرُ النَّعَم. رواه البخاري.

«الهَلَعُ»: هُوَ أَشَدُّ الجَزَع، وقِيلَ: الضَّجَرُ.

العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله». متفقَّ عليه.

ولهٰذَا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

وعن أبي سُفْيَانَ صَخْر بن حَرْبِ رَبِي قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُلْحِفُوا في المسْأَلَةِ، فوَالله لا يَسْأَلُني أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً، فَتُخرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِي شَيْئاً وَأَنا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لهُ فيما أَعْطَيْتُهُ». رواهُ مسلم.

 قَدْ بايَعْنَاكَ يا رَشُولَ الله، فَعَلَامَ نُبَايِعِكَ؟ قال: «على أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِه شَيْئاً، والصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا» وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً: «وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إيّاهُ. رواه مسلم.

٥٣٠/٩ ـ وعن ابنِ عمر ﴿ إِنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله تعالَى وَلَيْسَ في وَجْهِه مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفقَّ عليه.

□ «المُزْعَةُ» بضم الميمِ وإسكانِ الزايِ وبالعينِ المهملة:
 القِطْعَة.

٥٣١/١٠ ـ وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال وهو على المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ والتَّعَفُّفَ عَنِ المَسَأَلَةِ: «اليَد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلي. وَاليَد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلي. وَاليَد العُلْيَا هِيَ المَّنْفِقَة، وَالسُّفْلَي هِيَ السَّائِلَة». متفقَّ عليه.

وعن أبي هُريرة رَجَّيْهُ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً ﴿ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ». رواه مسلم.

٥٣٣/١٢ وعن سَمُرَةَ بِنِ جُنْدِبِ صَفِيْهِ قال: قال رسُولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّ المَسأَلَةَ كَدُّ، يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وَجْهَةُ، إِلَّا أَنْ يَسأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً (٢) أَوْ في أَمْرِ لا بُدَّ مِنْهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

«الكَدُّ»: الخَدشُ وَنحوهُ.

<sup>(</sup>۱) تكثراً: أي: ليكثر ماله. «فإنما يسأل جمراً»: قال القاضي عياض: إنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره فإن الذي يأخذه يصير جمراً يكوى به، كما ثبت في مانع الزكاة.

<sup>(</sup>٢) أي: يطلب منه ما أوجب الله كالزكاة والخمس.

٥٣٤/١٣ ـ وعن ابنِ مسعودِ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالله، فَيُوشِكُ الله لَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالله، فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ». رواهُ ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

□ «يُوشِكُ» بكسر الشين: أي يُسرعُ.

٥٣٥/١٤ ـ وعَنْ ثَوْبِانَ صَلَّىٰ قَال: قال رَسُولُ الله عَلَیْه: «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وأَتَكَفَّلُ له بالجَنَّة؟» فقلتُ: أنا ؛ فكانَ لا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئًا. رواه ابو داود بإسنادٍ صحيحٍ.

وعن أبي بِشْرِ قَبِيصَةَ بِنِ المُخَارِقِ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فيها، فقال: الأَقِمْ حَتى تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَيَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لِكَ بِها» ثُمَّ قَالَ: اللهَ قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ تَجَلَّ الصَّدُقَةُ فَنَأْمُرَ لِكَ بِها» ثُمَّ قَالَ: اللهَ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى إِلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيشً» أَوْ قَالَ: السِداداً مِنْ عَيش، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيشٍ، فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مَيْسٍ، قَواماً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ عَيْشٍ، فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مُثَى، يَعُولُ مُسْر. فَمَا سِواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مُنْ مَنْ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مُنْ مَنْ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مَتْ ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». وواه مسلم.

□ «الحَمَالَةُ» بفتح الحاءِ: أَنْ يَقَعَ قِتَالٌ وَنحوُهُ بَين فَرِيقَينِ ، فَيُصْلِحُ إِنسانٌ بَيْنَهُم عَلَى مالٍ يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفسه. و «الجَائِحَةُ»: الآفَةُ تُصِيبُ مالَ الإنسانِ. و «القِوَامُ» بكسر القاف وفتحها: هُوَ ما يقومُ بهِ أَمْرُ الإِنسَانِ مِنْ مَالٍ ونحوِهِ. و «السِّدادُ» بكسر السين: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ المُعْوِزِ ويَكْفِيهِ، و «الفَاقَةُ»: الفَقْرُ. و «الحِجَى»: العقلُ.

قال: هريرة وَ أَبِي هريرة قَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةِ واللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ». متفق عليه.

## ٥٨ ـ باب جَواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه

٥٣٨/١ عَنْ عُمَرَ عَنْ سَالَم بِنِ عَبِدِ الله بِن عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبِدِ الله بِنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ وَهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُو أَفْقَرُ إليهِ مِنِّي، فقال: «خُذَهُ اِذَا جَاءَكَ مِن هٰذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا شَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلَهُ (٢) فَإِنْ شِئتَ كُلْهُ. وإِنَ شِئتَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَمَا لا، فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» قال سَالمٌ: فَكَانَ عَبدُ الله لا يَسَأَلُ أَحَداً شَيئاً، وَلا يَرُدُّ شَيئاً أَعْطِيَهُ. متعق عليه.

□ «مُشرف» بالشين المعجمة: أَيْ: مُتَطَلِّعٌ إلَيْه.

## ٥٩ ـ باب الحثُ على الأكل من عمل يَده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠].

٥٣٩/١ عن أبي عَبْدِ الله الزُّبَيْرِ بنِ العوَّام وَ الله قالَ: قالَ

<sup>(</sup>١) أي: يكفيه عن سؤال الغير. «ولا يفطن له» أي: لتصبره وكتم حاله.

<sup>(</sup>٢) أي: اجعله لك مالاً.

رسولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحبُلَهُ (١)، ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَأْتِي بحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ الله بها وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاسَ، أَعَطُوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رواه البخاري.

٥٤٠/٢ ـ وعن أبي هُريرة ظَيْنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُم حُزِمَةً عَلَى ظَهْرِه، خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَسأَلَ أَحَداً، فَيُعْطِيَهُ أَو يَمْنَعَهُ». متفق عليه.

٧٤١/٣ ـ وعنه عنِ النبيِّ ﷺ قال: «كانَ دَاوُدُ ﷺ لا يَأْكُل إِلَّا مِن عَمَلِ يَدِهِ». رواه البخاري.

٥٤٣/٥ ـ وعن المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيكُرِبَ وَ النبي اللهِ عَا النبي اللهُ اللهُ عَمَلِ يَدِهِ، عَن النبي اللهُ قال: "مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطَّ خَيْراً مِن أَن يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَ الله دَاوُدَ عَلِي كَان يَأْكُل مِن عَمَلِ يَدِهِ». رواه البخاري.

## ٦٠ باب الكرم والجود والإنفاق في وجُوه الخير ثقة بالله تعالى

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُ ﴿ [سبا: ٣٩] وقال تعالى: ﴿ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا ثُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ وَجَهِ ٱللَّهُ وَمَا ثُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِليَّكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [السقرة: ٢٧٢] وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

<sup>(</sup>١) جمع حَبْل.

اَلَّهُ عَنِ النِي ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ (١)، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقَّ عليه.

معناه: يَنْبَغِي أَن لا يُغبَطَ أَحَدٌ إلَّا على إحدَى هَاتَينِ الخَصْلَتَيْنِ.

٥٤٥/٢ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَّهُ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَّا مَالُه أَحَبُّ إِلَّا مَالُه أَحَبُّ إِلَّا مَالُه أَحَبُّ إِلَّا مَالُه أَحَبُّ إِلَيه مِن مَالِهِ؟» قالُ: «فَإِن مَالُه ما قَدَّمَ (٢) وَمَالَ وَارِثِهِ ما أَخَرَ». رواه البخاري.

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ». متفق عليه.

٥٤٧/٤ ـ وعن جابر رضي قال: ما سُئِل رسولُ الله ﷺ شَيئاً قَطُّ فقالَ: لا. متفقَّ عليه.

٥٤٨/٥ ـ وعن أبي هُريرة رَجِينَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمِ مُنْفِقِهُ قَال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمِ يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهمَّ أُعطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أُعطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». متفق عليه.

٥٤٩/٦ ـ وعنه: أن رسولَ الله ﷺ قال: «قالَ الله تعالى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفِقْ عَلَيْكَ». متفقَّ عليه.

السَّلامَ عَلى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفقً عليه.

<sup>(</sup>١) أي: إنفاقه في القرب والطاعات.

<sup>(</sup>٢) أي: بأن تصدّق أو أكل أو لبس، وفي الحديث الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير لينتفع به في الآخرة.

مراه وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ خَصلَةً أَعلاهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ ما مِن عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصلَةٍ منها رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إلَّا أَدْخَلَهُ الله تعالى بها الجَنَّةَ». رواه البخاري. وقد سبق بيانُ هٰذا الحديث في باب بيان كَثرَةِ طُرق الْخَيْرِ (۱).

وعن أبي أُمَامَةً صُدَيِّ بنِ عَجْلانَ ضَلَّيَهُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَن تَبْذُلَ الفَضْلَ (٢) خَيْرٌ لَكَ، وأن تُمسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلى كَفَافٍ (٣)، وَابْدأ بِمَنْ تَعُولُ، واليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى». رواه مسلم.

وعن أنس رها قال: ما سُئِلَ رسولُ الله عَلَى عَلَى الإسلامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاه ، وَلَقَد جَاءَه رجُلٌ، فَأَعظَاه غَنَماً بَينَ جَبَلَينِ ، فَرَجَعَ إلى قَومِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَظَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الفَقْرَ، وَإِنْ كَانَّ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يَلبَثُ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإسلامُ أَحَبَّ إلَيه منَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْها. رواه مسلم.

مَرَ صَّلَىٰ قَال: قَسَمَ رسولُ الله ﷺ قَسْماً، وَعَن مُمَرَ صَلَّىٰ قَال: قَسَمَ رسولُ الله ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يا رسولَ الله لَغَيْرُ هُؤُلاَءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُم؟ قالَ: "إِنَّهُمْ خَيَّرُوني أَنْ يَسْأَلُوني بِالْفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُوني (٤)، ولَسْتُ بِبَاخِلٍ ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) انظر ص۸۰ حدیث رقم (۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) الفضل: ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه.

<sup>(</sup>٣) أي: على إمساك ما تكف به الحاجة.

<sup>(</sup>٤) أي أنهم ألحوا علي في السؤال لضعف إيمانهم، وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي إلى البخل ولست بباخل.

مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَقْفَلَهُ مِن جُبَيْرِ بِنِ مُطعِم ضَلَيْهُ أنه قال: بَيْنَما هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَقْفَلَهُ مِن حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إلى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فقال: «أَعْطُوني رِدَائي، فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هٰذِهِ العِضَاهِ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ وَأَعْطُوني رِدَائي، فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هٰذِهِ العِضَاهِ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثم لا تَجِدُوني بَخِيلاً وَلا كَذَّاباً وَلا جَبَاناً». رواه البخاري.

□ «مَقْفَلَةُ» أَيْ: حَال رُجُوعِهِ. وَ«السَّمُرَةُ»: شَجَرَةٌ.
 وَ«العِضَاهُ»: شَجَرٌ لَهُ شَوْكٌ.

٥٥٦/١٣ ـ وعن أبي هُريرة ﴿ اللهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ اللهُ عَلْمَا مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهُ إِلَّا رَفَعَهُ الله ﷺ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهُ إِلَّا رَفَعَهُ الله ﷺ ووه مسلم.

عَبدٍ رَزَقَه الله مَالاً وَعِلْماً، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجَهُ، وَيَعْلَمُ للهُ فِيهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفضلِ المَنَازِل.

وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أُنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلانٍ، فَهُوَ بنيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً، فَهُوَ يَخْبِطُ في مالِهِ

بِغَيرِ عِلم، لا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلا يَعلَمُ لله فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بأُخْبَثِ المَنَازِلِ.

وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ الله مَالاً وَلا عِلْماً، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلانٍ، فَهُوَ نِيَّتُهُ، فَوِزْرُهُما سَوَاءٌ». رواه الترمدي وقال: حديث حسن صحيح.

٥٥٨/١٥ \_ وعن عائشة رَجِيُهُا أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فقالَ النبيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْها؟» قالت: ما بقي مِنها إلَّا كَتِفُهَا، قال: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيرَ كَتِفُهَا». رواه الترمدي وقال: حديث صحيح.

ومعناه: تَصَدَّقُوا بِهِا إِلَّا كَتِفَهَا فَقَال: بَقِيَتُ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا كَتِفَهَا.

وفي روايةٍ: «أَنْفِقِي أَو انْفَحِي، أَوِ انْضِحِي، وَلا تُحْصي (٢) فَيُحْصي الله عَلَيْكِ، مَتفقٌ عليه.

و «انْفَحِي» بالحاءِ المهملة: وهو بمعنى: «أَنفِقِي» وكذلك: «انْضحِي».

مَثَلُ البَخِيلِ والمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُنَّتَانِ مِن حَدِيدٍ يَقُولُ: «مَثَلُ البَخِيلِ والمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُنَّتَانِ مِن حَدِيدٍ

<sup>(</sup>١) أي: لا تدخري ما عندك وتمنعي ما في يدك. «فيوكى عليك»: أي: فيقطع الله عنك مادة الرزق.

<sup>(</sup>٢) ولا تحصي: أي: لا تمسكي المال وتدخريه. «ولا توعي» أي: لا تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه.

مِن ثُدِيِّهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَا (١)، فَأَمَّا المُنْفِقُ، فَلا يُنْفِقُ إلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلى جلدِهِ حتى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا البَخِيلُ، فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيئًا إلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ هَيئًا إلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلا تَتَسِعُ». متفقَّ عليه (٢).

وَ «الجُنَّةُ» الدِّرعُ؛ وَمَعنَاهُ: أَنْ المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ، وطَالَت حتى تجُرَّ وَرَاءَهُ، وتُخْفِي رِجْلَيْهِ وأَثَرَ مَشيِهِ وخُطُوَاتِهِ (٣).

وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ (٤) مِن كَسْبِ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ الله إلَّا الطَّيِّب، فَإِنَّ الله يَقْبَلُهَا بِمَرَةٍ (٤) مِن كَسْبِ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ الله إلَّا الطَّيِّب، فَإِنَّ الله يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لصَاحِبِهَا كما يُرَبِّي أَحَدُكمْ فَلُوَّهُ حتَّى تكونَ مثلَ الجبلِ (٥). متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) «ثُدِيِّهما» بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتشديد التحتية: جمع ثدي. و«تراقيهما» جمع «تُرقُوة» بضم التاء والقاف وسكون الراء: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي فيما نقله الحافظ في «الفتح» ٣/ ٢٤٢: وهذا مثل ضربه النبي ﷺ للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين، أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وجعل البخيل كمثل رجل غُلَّت يداه إلى عنقه، فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه، فلزمت ترقوته.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» ٣/ ٢٤٢: والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: بقيمتها.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٢٢٢: قال المازري: هذا الحديث وشبهه إنما عبر به ﷺ على ما اعتادوا في خطابهم، ليفهموا عنه، فكنى عن قبول الصدقة باليمين، وعن تضعيف أجرها بالتربية. وقال الترمذي: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث، ولا نتوهم فيها تشبيها، ولا نقول: كيف؟

□ «الفَلُوُّ» بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضاً:
 بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المُهْرُ.

وعنه، عن النبي على قال: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي فِلاةٍ (١) مِن الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوتاً في سَحَابَةٍ: اسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذُلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ، فإذا شَرْجَةٌ مِن تلكَ الشِّراجِ قَدِ اسْتَوعَبَتْ ذٰلِكَ الماءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ، فإذا رَجُلٌ قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بمِسْحَاتِهِ، فقال له: يَا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ؟ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الماءَ بمِسْحَاتِهِ، فقال له: يَا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ؟ قال: فُلانٌ للاسْمِ الَّذي سَمِعَ في السَّحَابَةِ، فقال له: يا عَبْدَ الله لِمَ قَال: إنِّي سَمِعْتُ صَوتاً في السَّحَابِ الذي هٰذَا مَا وَدُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِكَ، فما تَصْنَعُ فِيها؟ فقال: أما وَدُولُ: أسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ لاسمِكَ، فما تَصْنَعُ فِيها؟ فقال: أما إذْ قُلْتَ هٰذَا، فإنِّي أَنْظُرُ إلى ما يحْرُجُ مِنْها، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه، وآكُلُ أنا وعِيالِي ثُلُثًا، وأَرُدُّ فيهَا ثُلْثَهُ. رواه مسلم.

□ «الحَرَّةُ» الأَرْضُ المُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَودَاءَ. «والشَّرجَةُ» بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم: هِي مَسِيلُ الماءِ.

### ٦١ \_ باب النّهي عن البخل والشح

<sup>(</sup>١) الفلاة: الأرض التي لا ماء فيها. (٢) أي: بالدنيا عن الآخرة.

<sup>(</sup>٣) أي: هلك.

النَّالُمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ، واتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ الشُّحَّ الشُّحَّ الشُّحَّ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُم على أن سَفَكُوا دِمَاءَهم (١) واستَحَلُّوا مَحَارِمَهُم». رواه مسلم.

#### ٦٢ - باب الإيثار والمواساة

قال الله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحسر: ٩] وقال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَنِيمَا وَالسِيارَ ﴾ [الإنسان: ٨] إلى آخِرِ الآيَاتِ.

وفي روايةٍ قال لإمراًته: هل عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لا، إلّا قُوتَ صِبيَانِي. قال: عَلِّلَيْهم بِشَيءٍ وإذا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِم، وأَدتَ صِبيَانِي. قال: عَلِّلَيْهم بِشَيءٍ وإذا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِم، وإذا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطْفِئي السِّرَاجَ، وأريهِ أَنَّا نَأْكُل؛ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: فقال:

<sup>(</sup>١) أي: قتل بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٢) أي: أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.

«لَقَد عَجِبَ الله مِن صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ». متفقَّ عليه.

الثَّلاثَةِ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافي الأربَعَةِ». متفقَّ عليه.

وفي رواية لمسلم عن جابِر فَيْهُ، عن النبي ﷺ قال: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكَفِي الأَرْبَعَةَ، وطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكَفِي الأَرْبَعَةَ، وطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكَفِي النَّمَانِيَةَ».

مَعْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصِرِفُ بَصَرَهُ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصِرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَقَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ (۱) فَلَيعُدْ بِهِ فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضلٌ مِن زَادٍ، فَلْيعُد بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضلٌ مِن زَادٍ، فَلْيعُد بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ » فَذَكَرَ مِن أَصْنافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَى رَأَينا أَنَّهُ لا حَقَ لأَحَدٍ مِنَا في فَضْل (۲). رواه مسلم.

وعن سَهلِ بِنِ سَعدٍ وَ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي: مركوب فاضل عن حاجته. «فليعد به» أي: فليتصدق به.

<sup>(</sup>٢) أي: فاضل عن حاجته.

<sup>(</sup>٣) الإزار: ما يلبس في أسفل البدن لستر العورة.

إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قال سَهْلٌ: فَكانت كَفَنَهُ. رواه البخاري.

٥٦٨/٥ ـ وعن أبي موسى ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا في الْغَزْوِ، أَو قَلَّ طَعَام عِيَالِهم بالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كَانَ عِندَهُم في ثَوبٍ وَاحِدٍ، ثمَّ اقتَسَمُوهُ بَيْنَهُم في إنَاءٍ وَاحِدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم ». متفق عليه.

«أَرْمَلُوا»: فَرَغَ زَادُهُم، أَو قَارَبَ الفَرَاغَ.

## ٦٣ ـ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتبرك به

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦].

ا/٥٦٩ وعن سهل بن سعد ظلى، أن رسول الله على أتي أتي بشراب، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَن يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فقال لِلْغُلام: «أَتَأْذَنُ لِي أَن أُعْطِيَ هُؤُلَاءِ؟» فَقَالَ الغُلامُ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله لا أُوثِرُ بِنَصِيبي مِنْكَ أَحَداً، فَتَلَّهُ رسولُ الله عَلَيْةِ في يَدِهِ. متفق عليه.

«تَلَّهُ» بالتاءِ المثناةِ فوق، أَيْ: وَضَعَهُ، وهٰذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسِ وَلِيُهُا.

٥٧٠/٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهِ رَجُلُ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ رَجُلُ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ رَجُلُ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَخْتِي فِي ثَوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ ﴿ عَلَيْهِ رَجُلُ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتِي فِي ثَوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ ﴿ عَلَى يَا أَيُّوبُ ، أَلَم أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟! قال: بَلَى وعِزَّتِكَ، وَلٰكِن لا غِنَى بِي عَن بَرَكَتِكَ». وَاه البخاري.

# ٦٤ - باب فضل الغني الشاكروهو من أخذ المال من وجههوصرفه في وجوهه المأمور بها

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَالَّقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ والليل قَصَيْرُهُ لِلسِّرَىٰ ﴿ وَسَيُجَنَّمُ الْأَنْقَى فَسَنُيسِرُهُ لِلسِّرَىٰ ﴿ وَسَيُجَنَّمُ الْأَنْقَى اللَّهُ يَمْزَكَى ﴾ والليل وما لأحد عنده مِن يَعْمَد بُحْزَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الْأَنْقَى اللَّهُ يَمْزَكَى ﴾ والليل ١٧٠ ـ ٢١] وقال تعالى: ﴿ إِن تُبْعَدُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا/ ٥٧١/ وعن عبد الله بن مسعود و الله قال: قال رسولُ الله على المحقّ عليه، وتقدم شرحه قريباً (١).

الله عن النبي عَلَى قال: «لا حَسَدَ الله القُرْآنَ، فهو يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ اللَّيلِ وآناءَ اللَّيلِ وآناءَ اللَّيلِ وآناءَ اللَّيلِ وآناءَ اللَّهارِ، وَرَجُلٌ آتاهُ الله مالاً، فهوَ يُنْفِقهُ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهَارِ». متفقَّ عليه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) المراد بالقيام بالقرآن: العمل به تلاوة وطاعة.

□ «الآنَاءُ»: السَّاعَاتُ.

وَعَن أَبِي هريرة وَهِهُ أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتُوا السُولَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

« ذُلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ». متفقَّ عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. □ «الدُّثُورُ»: الأموالُ الكَثِيرَةُ، والله أعلم.

#### ٦٥ ـ باب ذكر الموت وقصر الأمل

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَفَةُ المُوْتِ وَإِنَّمَا لُوفُونَ كَالُّهُ وَمَا اللّهِ تعالى اللّه تعالى المُحَدَّة فَقَدُ فَازً وَأَدْخِلَ الْجَكَة فَقَدُ فَازً وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنِيَ إِلّا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَمَا الْجَكَةُ فَقَدُ فَازً وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنِيَ إِلّا مَتَكُ الْفُرُودِ ﴿ إِلَى اللّهُ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تعالى: ﴿ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَعَالى: ﴿ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَعُوتُ ﴾ [القمان: ٣٤] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُّكُمْ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِيٓ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّللحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُّهَا وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [المنافقون: ٩ ـ ١١] وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَٰتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ اللَّهِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَيَوَ الْمُعْمُونَ اللَّهُ اللَّهِ الصُّورِ فَالْآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يُومَبِيدِ وَلَا يَنْسَآءَلُونَ ﴿ فَمَن تَقُلَتُ مَوْزِينُهُم فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ (٢) وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١ اللَّهُ تَكُنْ ءَايَتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠ إِلَى قَوْلِه تعالى: ﴿ . كُمْ لَبِثْتُمْ فِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَ قَالُواْسِنِينَ لِيثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالُواْسِنِينَ لِيثَنَّا الْمُعْتَدِ إِلَّا قَلِيلًا لَّو أَنَّكُمْ كُنتُم تَعَلَمُونَ ﴿ أَفَكَ مُنتُم أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا (٣) وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩ - ١١٥] وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكْنَبَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ (٤) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنْسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦] والآيات في البابّ كثيرة معلومة.

٥٧٤/١ ـ وعن ابن عمر على قال: أَخَذَ رسولُ الله عَلَيْة بِمَنكِبَيَّ فَقَالَ: «كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَو عَابِرُ سَبِيلِ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّبَاحَ، فَلا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ،

<sup>(</sup>١) أي: حاجز بينهم وبين الرجعة.

<sup>(</sup>٢) أي: تحرقها. «كالحون» أي: عابسون.

<sup>(</sup>٣) أي: عابثين بلا فائدة. (٤) أي: الزمان بينهم وبين أنبيائهم.

وَإِذَا أَصْبَحْتَ، فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِك، ومِن حَياتِكَ لِمَرَضِك، ومِن حَياتِكَ لمَوتِكَ. رواه البخاري.

مُسلِم، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مَتفقٌ عليه، هذا لفظ البخاري.

وفي روايةٍ لمسلم «يَبِيتُ ثَلاثَ ليالٍ» قال ابن عمر: مَا مَرَّتُ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ قال ذَٰلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

٣٦٦/٣ ـ وعن أنس رَهِ قَال: خَطَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ خُطُوطاً فقال: هَذَا الإنسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ». رواه البخاري.

٥٧٧/٤ ـ وعنِ ابنِ مسعُودِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ خَطَّا مُرَبَّعاً، وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إلى مُرَبّعاً، وَخَطَّ خُططاً صِغَاراً إلى مُرَبّعاً، وَخَطَّ خُططاً صِغَاراً إلى هٰذَا الّذي في الوسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الّذِي في الوسَطِ، فَقَالَ: «هٰذَا الإنسَانُ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ \_ أَو قَد أَحَاطَ بِه \_ وهٰذَا الّذي هُو خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الخُططُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِن أَخْطَأُهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هٰذَا، وَوَه البخاري. وهذِهِ صُورَتَهُ:



٥٧٨/٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَل تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْراً مُنْسِياً، أَو غِنى مُطغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَو هَرَماً مُفَنِّداً، أَو مَوتاً مُجْهِزاً، أَو

الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ؟!». رواه الترمدي(١) وقال: حديثٌ حسنٌ.

۵۷۹/٦ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَكْشِرُوا ذِكْرَ هَاذِم (٢) اللَّذَّاتِ» يَعني المَوْتَ. رواهُ الترمذي، وقال: حديثُ حسنُ.

وعن أُبِي بِنِ كعب رَاهُ النَّاسُ اذْكُرُوا الله وَالَّ إِذَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله وَالَّ إِذَا الله وَالَّ اللَّالِمُ الْذُكُرُوا الله وَالَّ اللَّاحِفَةُ وَلَا اللَّالِمُ الْخُرُوا الله اللَّاحِفَةُ وَلَا اللَّالِمُ الْخُرُ الطَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لِكَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لِكَ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لِكَ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لِكَ مِن صَلاتِي وَالله الله إلِّي أُكْثِرُ الطَّلاةَ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لِكَ مِن صَلاتِي وَاللهُ اللهُ الله

### 77 ـ باب استِحباب زيارة القبُور للرّجال وما يقوله الزائر

«كُنْتُ «كُنْتُ «كُنْتُ «كُنْتُ «كُنْتُ «كُنْتُ «كُنْتُ الله ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها». رواه مسلم.

٥٨٢/٢ ـ وعن عَائِشَةَ عَلِيْهَا قالت: كان رسُولُ الله ﷺ ، كُلَّما كَانَ لَيْلَتِها منْ رسولِ الله ﷺ يخرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إلى البَقِيعِ،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٩٣). (٢) هاذم: قاطع.

<sup>(</sup>٣) الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية.

فَيَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مؤمِنينَ، وأَتاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمَّ لاحِقُونَ، اللَّهِمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ»(١). رواه مسلم.

وعن بُرَيْدَةَ وَ اللهُ عَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المُؤمِنِينَ والمُسْلِمينَ وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العافِيةَ». رواه مسلم.

عَبْسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَلَيْهِ، قال: مَرَّ رسُولُ الله ﷺ بِقُبُودٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُودِ، يَغْفِرُ الله لَنَا ولَكُم أَنْتُم سَلَفُنا ونحنُ بالأَثْرِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

## ٦٧ ـ بابُ كراهة تمني الموت بسبب ضُر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين

٥٨٥/١ عَـنْ أبي هُـريـرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ : «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمّا مُحسِناً ، فَلَعَلَّهُ يَزْدادُ ، وَإِمّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ » (٢) . متفق عليه، وَهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لمسلم عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ عن رسُولِ اللهُ عَلَيْهُ قَال : «لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ، وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ؛ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الغرقد: ضرب من شجر العضاء وشجر الشوك، واحدته: الغرقدة، ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد لأنه كان فيها غرقد.

<sup>(</sup>٢) أي: يرجع إلى الله تعالى بالتوبة وتدارك الفائت وطلب عقبى الله تعالى، أي: رضاه عنه.

إذا ماتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خيراً».

الأرت على خَبَّابِ ابنِ اللهِ حازم قال: دَخَلْنا عَلى خَبَّابِ ابنِ الأَرت عَلَيْهُ نَعُودُهُ وقَدِ اكْتَوى سَبْعَ كَيَّاتٍ فقال: إنّ أَصْحابَنا الَّذِينَ اللَّرُيَّةُ وَقَدِ اكْتَوى سَبْعَ كَيَّاتٍ فقال: إنّ أَصْحابَنا الَّذِينَ سَلَفُوا (٢) مَضَوْا، ولمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيا، وإنّا أَصَبْنَا ما لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلّا التراب (٣)، ولَوْلا أَنَّ النَّبيَ عَلَيْهِ نهانَا أَنْ نَدْعُوَ بالمَوْتِ لَدَعُوثُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْني حائِطاً لَهُ، فقال: إنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إلّا في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هٰذَا التراب. متفقَّ عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.

### ٦٨ \_ باب الورع وترك الشبهات

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُمْ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] وقالَ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ ﴾ [الفجر: ١٤].

مُمُمُنَّ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّعمانِ بِنِ بَشيرٍ عَلَىٰ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما مُشْتَبِهاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقى الشَّبهاتِ، اسْتَبْرَأَ

<sup>(</sup>١) أي: في دنياه. (٢) أي: ماتوا.

 <sup>(</sup>٣) أي: يدفن فيه خوف السرقة، وفي رواية الترمذي: «لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ
 لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن أربعين ألف درهم».

لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبهاتِ، وَقَعَ في الحَرامِ، كالرَّاعِي يَرْعى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمى، أَلَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمى، أَلَا وإنَّ خِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ: أَلا وَهِيَ القَلْبُ». صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ: أَلا وَهِيَ القَلْبُ». متفقً عليه. وروَياهُ مِنْ طُرُقِ بالْفاظِ مُتَقارِبَةٍ.

٥٨٩/٢ ـ وعن أنس رَهِ أَنَّ النبيَّ رَهِ اللهِ ، وَجَدَ تَمْرَةً في الطَّرِيق، فقالَ: «لَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُها». متفقَّ عليه.

٣/٠٥٠ ـ وعن النَّوَاسِ بنِ سَمعانَ رَفِيْهُ قَالَ: عن النبيِّ ﷺ (البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثمُ ما حاكَ في نَفْسِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواهُ مسلم.

□ «حَاكَ» بالحاءِ المهملةِ والكافِ، أَيْ: تَرَدَّدَ فيهِ.

<sup>(</sup>١) أي: من مكة.

رَسُولِ الله ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فقال رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ؟!» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيرَهُ. رواه البخاري.

اإهَابٌ بكسرِ الهمزة، وَ «عَزِيزٌ» بفتح العين وبزاي مكرَّرة.

مَنُ عَلَيْ عَلَيْ مَا لَدَ عَلَيْ مَا لَا يَرِيبُكَ إلى مَا لَا يَرِيبُكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

◘ معناه: اترُكْ ما تشُكُّ فيه، وخُذْ مَا لَا تَشُكُّ فيه.

29٤/٧ وعَنْ عائشة ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحُرَاجُ (١) وكانَ أبو بَكْرِ يَأْكُلُ مِنْ الصّدِّيقِ وَ اللّٰهِ الْعُرْمُ اللّٰهُ الْخُرَاجُ (١) وكانَ أبو بَكْرِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوماً بِشَيءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أبو بكرٍ: ومَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنْسانٍ في الجاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي بَذَلِكَ (٢) هٰذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْء بَلْلِكَ (٢) هٰذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْء في بَطْنِهِ. رواه البخاري.

□ «الخَراجُ»: شَيءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ يُؤَدِّيهِ إلى السَّيِّد كُلَّ يَوْم، وَبَاقِي كَسبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ.

مُرَ بنَ الخَطَّابِ عَلَيْهُ، كَانَ فَرَضَ لَلْمُ عَمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَلَيْهُ، كَانَ فَرَضَ للمهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ وفرض لابنِهِ ثلاثة آلافٍ وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرينَ فَلِمَ نَقَصَهُ فقال: إنَّمَا هَاجَرَ بِنَفْسِهِ. رواهُ البخاري.

<sup>(</sup>١) أي: يأتيه بما يكسبه من الخراج. (٢) أي: عوض تكهُّني له.

وعن عَطِيَّةَ بِنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحابِيِّ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتى قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتى يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بِهِ، حَذَراً لِمَا بِهِ بأسٌ». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن.

### 79 ـ باب استحباب العزلة عند فُسادِ النّاس والزّمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله يُحِبُّ العَبدَ التَّقِيَّ الغَنيَّ الخَفِيَّ». رواه مسلم.

□ والمُرَاد به «الغَنِيِّ»: غَنِيُّ النَّفْسِ، كما سَبَقَ في الحديث الصحيح (١).

مه ١٠٥٥ - وعن أبي سعيد الخُدرِيِّ وَاللَّهُ، قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ مَجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سبيلِ الله» قال: ثم من؟ قال: «ثم رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ (٢) مِن الشّعَاب يَعْبُدُ رَبَّهُ».

وفي رواية: «يَتَّقِي الله، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ». متفقّ عليه.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٥٢٢) وهو: «ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس».

<sup>(</sup>٢) «الشُّعب» بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل، وما انفرج بين الجبلين، ومسيل الماء.

٣/**٥٩٩/٣ ـ وعنه** قالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالَ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ، وَمَواقِعَ الْقَطْرِ<sup>(١)</sup>، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ». رواه البخاري.

و «شَعَفُ الجِبَالِ»: أغلاها.

7٠٠/٤ ـ وعَنْ أَبِي هُرِيرة ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللهُ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُه: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ». رواه البخاري.

7٠١/٥ ـ وعنه عَنْ رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ الله ، يَطِيرُ عَلَى النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ في سَبِيلِ الله ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً ، طارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ ، أو مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً ، طارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ ، أو المَوْتَ مَظَانَّه ، أو رَجُلٌ في غُنَيْمَةٍ في رَأْسِ شَعَفَةٍ مِن هٰذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطنِ وادٍ مِن هٰذِهِ الأودِيَةِ ، يُقِيم الصَّلاة ، وَيُؤتِي النَّاسِ ، ألَّا في الزَّكاة ، ويَعْبُد رَبَّةُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ (٢) ، ليسَ مِنَ النَّاسِ ، إلَّا في خَيْرِ » . رواه مسلم .

□ «يَطِيرُ»: أي يُسْرع. «وَمَتْنُهُ»: ظَهْرُهُ. «والهَيْعَةُ»: الصوتُ للحربِ. «وَالفَزْعَةُ»: نحوهُ. وَ«مَظَانُّ الشَّيءِ»: المواضع التي يُظَنُّ وجودُه فيها. «وَالغُنَيْمَةُ»، بضم الغين، تصغير الغنم. «وَالشَّعَفَةُ» بفتح الشِّين والعين: هي أَعْلى الجَبَل.

<sup>(</sup>١) القطر: الغيث. ومواقعه: هي مواضع الكلأ، فإن المطر إذا أصاب الأرض أعشبت.

<sup>(</sup>٢) أي: الموت.

٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمعَهِم وجماعاتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى

اعْلم أن الاختلاط بالنَّاسِ على الوَجْهِ الذي ذَكَرْتُهُ هو المختار الذي كان عليهِ رسول الله ﷺ، وسائِرُ الأنبياءِ صلواتُ الله وسلامُه عليهم، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدونَ، وَمَنْ بعدَهُم من الصَّحَابَةِ والتَّابِعينَ، ومَنْ بَعدَهُم من عُلَمَاءِ المسلِمينَ وأَخْيَارِهِم، وهو مَذْهَبُ وَالتَّابِعينَ ومَنْ بعدَهُم، وبِهِ قَالَ الشَّافِعيُّ، وأَحْمَدُ، وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعين. قال الله تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعين. قال الله تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] والآيات في معنى ما ذكرتُه كثيرة معلومة.

### ٧١ ـ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

قال الله تعالى: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الله عَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلَيْ الله وَعَلِيْ الله وَعَلَيْ الله وَالله وَاله وَالله وَا

وقال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْلُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنَهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْكِرُونَ ﴿ إِنَّا أَهْتَوُلَآ وَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُواْ ٱلجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُو وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّفُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٨ - ٤٩].

الم الله عَلَيْهِ: عَمَارِ ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَاضِ بِن حِمَارِ ظَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَيْةِ: «إِنَّ الله أُوحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حتى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلا يَبْغِيَ (١) أَحَدٌ على أَحَدٍ». رواه مسلم.

الله عَلَيْ قال: «ما وَعَنْ أَبِي هريرة وَ الله عَبِداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، ومَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إلّا رَفَعَهُ الله». رواه مسلم.

معن أنس فيه أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَقَالَ: كان النَّبِيُ ﷺ يَفْعَلُهُ. مَتفقٌ عليه،

٦٠٥/٤ ـ وعنه قال: إنْ كانَتِ الأَمَةُ (٢) مِن إمَاءِ أَهْلِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النبيِّ ﷺ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. رواه البخاري.

7.7/٥ \_ وعن الأسود بن يزيد قال: سُئِلَتْ عَائِشَةُ فَيْهَا: ما كانَ النَّبِيُ عَلَيْهَ أَهْلِهِ \_ يَعني: كانَ النَّبيُ عَلَيْهِ يَصنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالت: كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ \_ يَعني: خدمة أَهلِهِ \_ فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، خَرَجَ إلى الصَّلاةِ. رواه البخاري.

الْنَهَيْتُ قَالَ: انْتَهَيْتُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ إلى رسولِ الله عَلَيْهُ وهو يَخْطُبُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رجُلٌ غَرِيبٌ جاءَ يَسْأَلُ عن دِينِهِ لا يَدرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَليَّ رسولُ الله عَلَيْهُ، وَجَعَلَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حتى انْتَهى إليَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيِّ، فَقَعَدَ عَلَيهِ، وَجَعَلَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حتى انْتَهى إليَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيِّ، فَقَعَدَ عَلَيهِ، وَجَعَلَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حتى انْتَهى إليَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيِّ، فَقَعَدَ عَلَيهِ، وَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) أي: لا يعتدي عليه.

يُعَلِّمُني مِمَّا عَلَّمَه الله، ثم أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم.

الله عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَاماً وَعَن أَنْسِ ضَعَيْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ قال: وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطُ(١) عَنْها الأذى، ولْيَأْكُلُها، وَلا يَدَعْها للشَّيْطَانِ» وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ القَصْعَةُ قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». رواه مسلم.

مرورة وعن أبي هُريرة وَ عن النبيّ وَاللهُ قَال: «ما بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ» قال أصحابُه: وَأَنْتَ؟ فقال: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ». رواه البخاري.

١٠/٩ ـ وعنه، عن النبيِّ ﷺ قال: «لَو دُعِيْتُ إلى كُرَاعِ أُو ذُعِيْتُ إلى كُرَاعِ أُو ذِرَاعِ '' لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أَو كُراعٌ لَقَبلْتُ». رواه البخاري.

آلاً وعن أنس ظَيْهُ قال: كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ الله ﷺ الْعَضْبَاءُ (٣) لَا تُسْبَقُ، أَوْ لا تَكَادُ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرابِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقالَ: «حَقُّ عَلَى اللهُ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ». رواهُ البخاري.

### ٧٢ ـ باب تحريم الكِبْر والإعجاب

قالَ الله تعالى: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَنْقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) أي: فليزل. وقوله: «وأمر أن تسلت القصعة» أي: تلعق.

<sup>(</sup>٢) «الكراع» \_ على وزان «غراب» \_ من البقر والغنم هو مستدقّ الساق، وهو بمنزلة الوظيف من الفرس.

<sup>(</sup>٣) العضباء: اسم لناقة النبي ﷺ، والقَعود \_ بفتح القاف: هو ما استحق الركوب من الإبل.

﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴿ إِلنَّاسِ وَلَا نَمْسِلُه وَتعْرِضُ بِهِ عَنِ الشَّاسِ الْيُ: تَمِيلُه وَتعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِمْ . ﴿ وَالمَرَحِ ﴾ : التَّبَحْتُر . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ قَدُونَ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِمْ . ﴿ وَالمَرَحِ ﴾ : التَّبَحْتُر . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ قَدُونَ النَّاسِ تَكَبُّراً عَلَيْهِمْ وَهَ الْيَعْمُ وَهَ الْيَعْمُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُ لَذَنُوا ( ) كَانُورَ اللهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ ٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ إلْفُصَبَ فِي اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ عَزِيدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ الآيات . [القصص : ٢٧] إلى قوله تعالى : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ الآيات .

المَّالِمُ وَعَن عَبِدِ اللهُ بِن مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فقالَ رَجُلٌ: ولا يَدْخُل الجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فقالَ رَجُلٌ: وإنَّ الله إنَّ الله عَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قال: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ (٢) الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». رواه مسلم.

□ بَطَرُ الْحَقِّ: دَفْعُهُ ورَدُّهُ على قائِلِهِ، وغَمْطُ النَّاسِ: احْتِقَارُهُمْ.

الآكوع هنه الآكوع عنه الآكوع عنه أنَّ رَجُلاً أكلَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْة بِشِمَالِهِ، فقالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قالَ: لا أَسْتَطِيعُ! قال: «لا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلّا الكِبْرُ. قال: فمَا رَفَعَهَا إلى فيهِ. رواهُ مسلم.

٣١٤/٣ ـ وعنْ حَارِثَةَ بنِ وهبِ عَلَيْهُ قال: سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يَقَالُ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟: كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». متفقً

<sup>(</sup>١) أي: هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يتعب حفظها القائمين عليها.

<sup>(</sup>٢) أي: فليس ذلك من الكبر.

عليه. وتقَدَّمَ شرحُه في بابِ ضَعفَةِ المسلمين .

النبي عَلَيْهُ قال: «احْتَجَتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالتِ النَّارُ: فيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، «احْتَجَتِ الجَنَّةُ والنَّارُ، فقالتِ النَّارُ: فيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وقالَتِ الجَنَّةُ: فيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ ومَسَاكِينُهُمْ. فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا: إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذَّبُ إِلْ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي، أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُما عَلَيَّ مِلْوُهَا». رواه مسلم.

«لا يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». متفقَّ عليه.

٦١٧/٦ ـ وعنه قال: قالَ رسُولُ الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله يَكْ اللهُ عَلَيْهُ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». رواه مسلم.

العَائِلُ»: الفَقِير.

العِزُ إزَاري، وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: الْعِزُ إزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ يُنازِعُني، عَذَّبْتُه». رواه مسلم.

مُرُجُلٌ يَمْشي في عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي في حُلَّةٍ (٢) تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَال في مِشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ الله بِهِ، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرْضِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ». متفقَ عليه.

□ «مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ»، أي: مُمَشِّطُهُ. «يَتَجَلْجَلُ» بالجيمين، أيْ: يَغُوصُ وَيَنْزِلُ.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) الحلة: بضم الحاء المهملة: ثوب له ظهارة وبطانة.

الله ﷺ: الله عَلَيْهُ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ في الجَبَّارِينَ، فَيُصِيبَهُ مَا السَّابُهُمْ». رواهُ الترمذي وقالَ: حديث حسن.

﴿ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ ﴾ أي: يَرْتَفِعُ ويَتَكَبَّرُ.

### ٧٣ ـ بابُ حُسن الخلق

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٤].

النَّاسِ خُلُقاً. متفقَّ عليه.

7۲۲/۲ ـ وعنه قال: «مَا مَسِسْتُ دِيباجاً وَلا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَلَا شَمَمْتُ رائحةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائحة رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَشْرَ سِنِينَ، فَما قالَ لِي قَطُّ: أُفّ، وَلا قِالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَل فَعَلْت كَذا؟. متفق عليه.

المُ عَلَيْهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ رَبُّولَهُ عَلَيْهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ رَبُّولَ مَا في وَجْهي رَبُولَ الله ﷺ عَلَيْهُ حِمَاراً وَحْشِيّاً، فَرَدَّهُ عَلَيّ، فلمَّا رأى مَا في وَجْهي قالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»(١). متفقَّ عليه.

٦٢٤/٤ ـ وعن النّواسِ بنِ سمعانَ رَهِي قَالَ: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ عن البِرِّ والإثم فقالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، والإثمُ:

<sup>(</sup>١) أي: محرمون.

مَا حَاكَ في نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رواه مسلم.

270/0 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على قال: لم يكن رسولُ الله على فَاحِشاً ولا مُتَفَحِّشاً. وكان يَقُولُ: "إنَّ مِنْ خِيارِكُم أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً». متفق عليه.

7777 ـ وعن أبي الدرداء ﴿ أَنْ النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «ما من شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيَامَةِ من حُسْنِ الخُلُقِ، وإنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

□ «البَذِيُّ»: هو الَّذي يَتَكَلَّم بالفُحْشِ، وردِيءِ الكلامِ.

الله عَنْ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّة؟ قال: «تَقْوَىٰ الله وَحُسْنُ الخُلُقِ» وَسُئِلَ وَسُئِلَ وَسُئِلَ الله وَحُسْنُ الخُلُقِ» وَسُئِلَ عَنْ أَكْثِرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُ وَالفَرْجُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٦٢٨/٨ \_ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُم خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

رسولُ الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في ربَضِ (١) الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، وَيِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الكَذِب، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، وَيِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الكَذِب، وَإِن كَانَ

<sup>(</sup>١) ربض الجنة: أدناها، وربض المدينة ما حولها، والمراء: الجدال.

مازِحاً ، وَبِبَيتٍ في أَعْلَى الجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خَلُقُهُ». حديث صحيح. رواه ابو داود بإسناد صحيح.

«الزَّعِيمُ»: الضَّامِنُ.

771/11 ـ وعن جابر رضي أن رسول الله عَلَيْ قال: "إنَّ مِنْ أَحَبِّكُم إليَّ، وَأَقْرَبِكُم مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُم أَخلاقاً. وإنَّ أَبْغَضَكُم إليَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَفَيْهِ قُونَ» قالوا: يا رسولَ الله قَدْ عَلِمْنَا "الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ» قَمَا المُتَفَيْهِ قُونَ؟ قال: "المُتَكَبِّرُونَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

□ «الثَّرْثَارُ»: هُوَ كَثِيرُ الكَلامِ تَكَلُّفاً. «وَالمُتَشَدِّقُ»: الْمُتَطَاوِلُ عَلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ، وَيَتَكَلَّمُ بِملِ عِنه تَفَاصُحاً وَتَعْظِيماً لِكَلامِهِ؛ «وَالمُتَفَيْهِقُ»: أَصْلُهُ مِنَ الفَهْقِ، وَهُوَ الامْتِلاءُ، وَهُوَ الَّذي يَمْلاً فَمَهُ بِالْكَلَامِ، وَيَتُوسَّعُ فيه، وَيُعْرِبُ بِهِ تَكَبُّراً وَارتِفَاعاً، وَإِظْهَاراً للفَضِيلَةِ عَلى غَيْرِهِ.

وروى التِّرمذيُّ عن عبدِ الله بن المباركِ كَثَلَلُهُ في تَفْسِيرِ حُسْنِ الخُلُقِ قال: هُوَ طَلاقَةُ الوَجه، وبَذَلُ المَعرُوف، وكَفُّ الأَذَى.

### ٧٤ ـ باب الحلم والأناة والرفق

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَظِهِينَ ٱلْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عـمـران: ١٣٤]. وقال تـعـالـى: ﴿خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾ [الأعـراف: ١٩٩]. وقال تـعـالـى: ﴿وَلَا اللَّهِينَةُ ٱدْفَعَ بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ ﴿وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِنَةُ ٱدْفَعَ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا اللهِ اللهِ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيعٍ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيعٍ ﴿ وَلَمَن صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّا ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴿ اللهِ اللهِ وَعَفَرَ إِنَّا ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ» (٢). رَواه مسلم.

٦٣٣/٢ \_ وعن عائشة على قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ». متفقَّ عليه.

٣٤/٣ ـ وعنها أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الله رَفِيتُ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْطِي عَلى العُنفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلى العُنفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلى العُنفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلى ما سِواه». رواه مسلم.

٣٥/٤ ـ وعنها أن النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الرِّفق لا يَكُونُ في شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ». رواه مسلم.

المسجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فقال: بَال أَعْرَابِيٌّ في المسجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فقال النبي ﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِن مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين». رواه البخاري.

□ «السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكانِ الجيم: وهِيَ الدَّلُو المُمْتَلِئَةُ مَاءً، وكَذْلِكَ الذَّنُوبُ.

٦٣٧/٦ ـ وعن أنس ضَيَّة عن النبيِّ ﷺ قال: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: صديق شفيق.

<sup>(</sup>٢) الأناة: التثبت وترك العجلة.

رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ». رواه مسلم.

٣٩/٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ لَا تَعْضَبُ قَالَ لَلنبيِّ عَلَيْكِ : أَوْصِني. قَالَ: «لَا تَعْضَبُ». رواه البخاري.

-721/1 وعن عائشة ﴿ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ \_ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ وقال عَلَيْهِ النَّارُ اللهِ عَلَيْهِ النَّارُ اللهِ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ النَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ النَّالِ اللَّهُ الْعَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّامُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ٧٥ - باب العفو والإعراض عن الجاهلين

قال الله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُعَلِينَ ﴿ وَأَصْفَحَ ٱلْمُعَلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَأَصْفَحَ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَييلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلَيَعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ

<sup>(</sup>١) "القِتلة" بكسر القاف: هيئة القتل وحالته. و"الذّبحة" بكسر الذال المعجمة: هيئة الذبح. و"الشفرة": السكين العريضة.

لَكُمْ ۚ [النور: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللهِ السورى: ٤٣]. والآيات في الباب كثيرة معلومة.

□ «الأخْشَبَان»: الجَبَلان المُحِيطَانِ بمكَّة.. والأخْشَبُ: هو الجَبل الغليظ.

عنها قالت: ما ضَرَبَ رسُولُ الله عَلَيْ شيئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلا امْرَأَةً ولا خادِماً، إلَّا أن يُجَاهِدَ في سَبيلِ الله، وما نِيلَ مِنْهُ شَيءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله، فَيَنْتَقِمُ تعالى. رواه مسلم.

٦٤٥/٣ وعن أنس ﴿ الله عَلَيْهُ قال: كُنتُ أَمْشِي مَعَ رسولِ الله عَلَيْهُ، وعليهِ بُردٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدرَكَهُ أعرابِيٌّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً (١) شَدِيدَةً، فَنَظُرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَدْ أَثَّرَت بها حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شَلَوْ بَعْدَدُ مُرْ لي مِن مَالِ الله الَّذِي عِندَكَ، مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قال: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لي مِن مَالِ الله الَّذِي عِندَكَ، فَالتَفَتَ إلَيه رسولُ الله عَلَيْهُ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. متفقَ عليه.

٦٤٦/٤ ـ وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: كَأْنِي أَنظُرُ إلى رسولِ الله ﷺ يَحكِي نَبِيًّا مِنَ الأنبياءِ، صَلَوَاتُ الله وسَلَامُه عَلَيهم، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوهُ، وَهُو يَمسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجهِهِ، ويقول: «اللَّهُمَّ اغفِر لِقَومي فَإِنَّهُم لا يَعْلَمُونَ». متفق عليه.

الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ (٢)، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ». متفقَّ عليه.

#### ٧٦ \_ باب احتمال الأذى

قال الله تعالى: ﴿وَالْكَظِينَ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَمَهُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَرِبُ اللَّهُ عَرِبُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ يَجِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ فَالِكَ لَمِن عَرْمِ اللَّمُورِ ﴿ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلِي اللَّالِينَ الْأَحاديث اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلِي اللللْمُولِي اللَّهُ وَلَا الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

ا/٦٤٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ اللهِ أَنْ رَجَلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَيْ قَرَابَةً أَصِلُهُم وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إليهِم ويُسيئونَ إليَّ، وأحلُمُ

<sup>(</sup>١) الجبذة: الجذبة. والصفحة: الجانب. والعاتق: ما بين العنق والكتف.

<sup>(</sup>٢) أي: الذي يصرع الناس ويغلبهم.

عَنهم ويَجهَلُونَ عَلَيًّ! فقال: «لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ اللَّهَ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله تعالى ظَهيرٌ عَلَيهِم مَا دُمْتَ عَلى ذَلِكَ». وواد مسلم (۱). وقد سَبَقَ شَرْحُه في «بَابِ صلة الأرحام» (۳).

### ۷۷ ـ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى

قَـَالَ اللهُ تَـعَـَالَــى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنــَدَ رَبِّهِ عَـُهُ وَ وَيُشِتَ أَقَدَامَكُو ﴾ [الحج: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ إِن نَصُرُوا اللَّهَ يَصُرُكُمْ وَيُشِتَ أَقَدَامَكُو ﴾ [محمد: ٧]. وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو (٤).

7٤٩/١ \_ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري والله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبي عَلَيْهُ، فقال: إني لأَتَأَخَّر عَن صَلاةِ الصَّبْح مِن أَجْلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيل بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ غَضِبَ في مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ مِمَّا يُطِيل بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ غَضِبَ في مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ مِمَّا يُطِيل بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّاس: إنَّ مِنْكُم مُنَفِّرِين. فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ يَومئِذِ، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاس: إنَّ مِنْكُم مُنَفِّرِين. فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز (٥)؛ فإنَّ مِنْ ورائِهِ الكَبيرَ والصَّغِيرَ وَذا الحَاجَةِ». متفقَّ عليه.

مَنْ الله عَلَيْهِ فِي عَائِشَة عِلَيْهِ قَالَت: قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي سَفَر، وقَد سَتَرْتُ سَهوةً لي بِقرام فيهِ تَمَاثِيلُ، فَلمَّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ هَتكهُ وتَلَوَّنَ وجههُ وَقالً: «يَا عَائِشَةُ: أَشَدُّ النَّاسِ مَسَولُ الله عَلَيْهِ هَتكهُ وتَلَوَّنَ وجههُ وَقالً: «يَا عَائِشَةُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله». متفقً عليه. □ «السَّهْوَةُ»: كالصُّفَّة تَكُونُ بين يدي البيت. و«القرام» بكسر

<sup>(</sup>١) أي: تجعلهم يسفون الرماد الحار. والظهير: المعين.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵۸). (۳) حدیث رقم (۳۱۸).

<sup>(</sup>٤) حديث رقم (٦٤١).

<sup>(</sup>٥) وفي البخاري «فليتجوز» أي: فليقتصر مع إتمام الأركان والسنن.

القاف: سِتر رقيق، و «هتكه»: أفسد الصورة التي فيه.

701/٣ وعنها أنَّ قريشاً أهمَّهُم شَأْنُ المَراَّةِ المَخزُومِيَّةِ التي سَرَقَت فقالوا: من يُكَلِّمُ فِيها رسولَ الله ﷺ فقالوا: من يَجْتَرئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رسولِ الله ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ وَقال رسولُ الله ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ وَقال رسولُ الله ﷺ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَ مَنْ قَبلَكُم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهِمُ الشَّرِيفُ تَم قال : "إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبلَكُم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهِم الضَّعِيْفُ أَقامُوا عَلَيهِ الحَدَّ! وَايْمُ الله ، لو تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فيهِم الضَّعِيْفُ أَقامُوا عَلَيهِ الحَدَّ! وَايْمُ الله ، لو أَنَّ فَاطِمَةً بنتَ محمدٍ سَرَقَت لَقَطَعْتُ يَدَها». متفقُ عليه.

مَا ٢٥٢/٤ وعن أنس ﴿ إِنْ النبي ﷺ رَأَى نُخَامَةً في القِبلَةِ، فشقَّ ذَٰلِكَ عَلَيهِ حتَّى رُؤيَ في وَجهه، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فقال: ﴿إِن أَحَدكم إِذَا قَامَ في صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّه، وإِنْ رَبَّهُ بِيْنَهُ وَبَينَ القَبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ قَامَ في صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّه، وإِنْ رَبَّهُ بِيْنَهُ وَبَينَ القَبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُم قِبلَ القِبْلَةِ، ولٰكِنْ عَن يسَارِهِ، أَوْ تَحتَ قَدَمِهِ اللهُ مُّ أَخَذَ طَرَف رِدَائِهِ فَبَصَقَ فيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلى بَعْضِ فقال: ﴿أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ﴾. متفقَ عليه.

وَالْأَمْرُ بِالبُصَاقِ عَنْ يَسَارِهِ أَو تَحْتَ قَدَمِهِ هُوَ فِيما إِذَا كَانَ في غَيْرِ المَسجِدِ، فَأَمَّا في المَسجِدِ فَلا يَبصُقُ إِلَّا في ثَوبِهِ.

٧٨ ـ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعَاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم

قال الله تعالى: ﴿وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ الشَّعراء: ٢١٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ

ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [النحل: ٩٠].

رَوْنَ اللهُ ﷺ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله ﷺ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيةٌ في بَيْتِ زَوجِهَا وَمَسؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَعْقُ عليه. وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَعْقُ عليه.

معتُ الله عَلَيْهِ عَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يقول: «ما مِنْ عَبْدٍ يَستَرعِيهِ الله رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إلَّا حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجَنَّةَ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ: "فَلَمْ يَحُطهَا بِنُصْحِه (١) لَمْ يَجِد رَائحَةَ الجَنَّةِ».

وفي روايةٍ لمسلم: «ما مِن أَمِيرٍ يَلِي أُمورَ المُسلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُم (٢)، ويَنْصَحُ، إلَّا لَمْ يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ».

الله عَلَيْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «كَانَت بَنُو إسرائيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قالوا: يَا رَسُولَ الله

<sup>(</sup>١) أي: يصنها. (٢) أي: لا يتعب لهم.

فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال: «أوفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فالأَوَّل، أعطُوهُم حَقَّهُم، وَاسأَلُوا الله الَّذي لَكُم، فإنَّ الله سَائِلُهُم عَمَّا استَرعاهُم». مُتَّفقٌ عَلَيْه.

رِيَادٍ، فقال له: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إِنَّ شَرَّ اللهِ عَلَيْةِ يقول: "إِنَّ شَرَّ اللهِ عَاءِ الحُطَمَةُ» (١) فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُم. متفقَّ عليه (١).

70٨/٦ ـ وعن أبي مَريمَ الأزدِيِّ وَ اللهُ مَا لَا لِمُعَاوِيَة وَ اللهُ مَا لَا لِمُعَاوِيَة وَ اللهُ مَا سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: «مَنْ وَلَاهُ الله شَيْئًا مِن أُمودِ المُسلِمِينَ، فَاحتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِم وخَلَّتِهِم وفَقرِهِم، احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِم وفَقرِهِم، احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِم وفَقرِهِم، احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِم وفَقرِهِ يَومَ القِيامَةِ» فَجَعَلَ مُعَاوِية رجُلاً على حُوائِج الناسِ. رواه ابو داود، والترمذي.

### ٧٩ \_ بابُ الوالي العادل

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].

709/۱ وعن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ الله في ظِلِّهِ يَومَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ الله تَعَالَى، وَرَجُلا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا

<sup>(</sup>١) «الرعاء»: جمع راع، و«الحطمة»: العنيف برعاية الإبل. ضربه على مثلاً لوالي السوء، أي: القاسي الذي يظلمهم ولا يرق لهم ولا يرحمهم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۳۰) فهو من أفراده، وليس عند البخاري كما قال المصنف هنا،
 وقد ذكره برقم (۱۹۲)، واقتصر في عزوه هناك على مسلم وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يجب له دعاءً، ولم يحقق له أملاً.

في الله، اجتَمَعا عليهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، ورجُلٌ دَعَتهُ امرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفقٌ عليه.

الله عبد الله بن عمرو بن العاص اله قال: قال رسولُ الله على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَسُولُ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الله عَدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». رواه مسلم.

٣٦١/٣ ـ وعَن عَوفِ بِنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُجبُّونَهُمْ وَيُجبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُجبُّونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْخِضُونَهُم ويُبْخِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْخِضُونَهُم ويُبْخِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْخِضُونَهُم ويُبْخِضُونَكُمْ، قَالَ: وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

◘ قوله: «تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ»: تَدْعُونَ لَهُمْ.

مَارِدُ وَعَنْ عِيَاضِ بِنِ حِمارٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاثَةٌ: ذُو سُلْطانَ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، ورَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى ومسْلِمٍ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ». رواه مسلم.

### ٨٠ ـ باب وجُوب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصية وتحريم طاعتهم في المعصية

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمَّ ۗ [النساء: ٥٩].

٦٦٣/١ ـ وعن ابنِ عمر ﴿ عَنْ النبيِّ ﷺ قال: «عَلَى المَرْءِ

المُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكَرِهَ، إلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ». متفقٌ عليه،

77٤/٢ \_ وعنه قال: كُنَّا نُبَايَعُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا؛ «فِيما اسْتَطَعْتُمْ». متفقٌ عليه.

770/۳ ـ وعنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ (١) لَقِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فَي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (٢). رواه مسلم.

وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». «المِيتَةُ» بكسر الميم.

وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ ». رواه البخاري.

الله ﷺ: عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ اللهَ عَلَيْكِ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ » (3) . رواه مسلم.

٦٦٨/٦ \_ وعن عبدِ الله بن عمرو را قال: كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>١) أي: خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية.

<sup>(</sup>٢) أي: مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير، ويرون ذلك عيباً.

 <sup>(</sup>٣) أي: في فقرك وغناك. «ومنشطك ومكرهك» أي: ما تحب وما تكره مما هو
 موافق لنشاطك وهواك، أو مخالف له مما ليس معصية.

<sup>(</sup>٤) «الأثرة»: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا، أي: عليكم الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

رسولِ الله ﷺ في سَفَر، فَنَزَلْنا مَنْ لِأَ، فَمِنّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءُهُ(١)، وَمِنّا مَنْ يُسْتَضِلُ، وَمِنّا مَنْ هُوَ في جَشَرِه، إِذْ نَادَى مُنَادِي رسولِ الله ﷺ: «الصَّلاةَ جامِعَةً». فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُولِ الله ﷺ فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى فقال: هَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِه خَيرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِه جُعِلَ عَافِيتُهَا (٢) في أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيقُولُ المُؤمِنُ: هٰذِهِ هٰذِهِ هُذِهِ وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيقُولُ المُؤمِنُ: هٰذِهِ هٰذِهِ، فَمَنْ مُهٰلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ؛ وتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيقُولُ المُؤمِنُ: هٰذِهِ هٰذِهِ، فَمَنْ مُهٰلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ؛ وتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيقُولُ المُؤمِنُ: هٰذِهِ هٰذِهِ هُو يُؤمِنُ أُخَبَى أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلَتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤمِنُ إِلله وَاليوْم الآخِرِ، وليَأْتِ إلى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إلَيْهِ.

وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلَيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ؛ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ». رواه مسلم.

□ قَوْله: «يَنْتَضِلُ» أي: يُسَابِقُ بالرَّمْيِ بِالنَّبْلِ والنَّشَّابِ. «وَالْجَشَرُ» بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء: وهي الدَّوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ مَكانَها. وقوله: «يُرَقِّقُ بعضُهَا بَعْضاً» أي: يُصَيِّرُ بَعْضَهَا رَقِيقاً، أي: خَفِيفاً لِعِظَم ما بَعدَهُ، فالثَّاني يُرَقِّقُ الأوَّلَ. وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوِّقُ الأوَّلَ. وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوِّقُ الأوَّلَ. وقيلَ: مَعنَاهُ: يُشَوِّقُ المُعْضَها بَعْضاً.

مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وَاثِلِ بِن حُجْرِ رَبُّهِ قَالَ: سَأَلَ سَأَلَ سَأَلَ مَنْ يَزِيدَ الجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ

<sup>(</sup>١) الخباء: هو ما يُعمل من وبر أو صوف أو شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت.

<sup>(</sup>٢) أي: سلامتها من فتن الدين.

قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَراءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، ويمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عنه، ثمَّ سَأَلَهُ، فقَالَ رسُولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». رَوَاهُ مُسلم.

رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!" قالوا: وسُولُ الله ﷺ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا!" قالوا: يا رسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذُلِكَ؟ قَالَ: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ اللَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ". متفق عليه.

الأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». وَمَنْ يُطِعِ الله، وَمَنْ يُطِعِ الله، وَمَنْ يُطِعِ الله، وَمَنْ يُعْصِ الله، وَمَنْ يُطِعِ الله عَصَانِي». متفقً عليه.

الله ﷺ قال: «مَن الله عَلَيْهُ قَال: «مَن كَرِهَ مِن أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فإنَّهُ مَن خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبراً، مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً». متفق عليه.

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب.

### ٨١ ـ باب النَّهي عَنْ سُؤال الإمارة، واختيار تركِ الولايات إذا لم يتعين عليه أو تَدْعُ حاجة إليه

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَعْقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ الْقَصْص: ٨٣].

الالله عبد الرحمٰن بن سَمُرة وَ وَالله عَلَيْهُ، قال: قال لي رسول الله عَلَيْهُ: «يَا عَبدَ الرَّحمٰن بن سَمُرةَ: لا تَسألِ الإمارةَ. فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَ عَليْها، وإِن أُعطِيتَها عَن غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَ عَليْها، وإِن أُعطِيتَها عَن مَسأَلَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإذَا حَلَفتَ عَلى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيرها خيراً مِنهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّر عَن يَمينِكَ». متفق عليه.

الله ﷺ: الله ﷺ: الله ﷺ: قال لي رسولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفسي، لا تَأَمَّرَنَّ (١) عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تَوَلَّيَنَّ (٢) مالَ يَتِيم». رواه مسلم.

7٧٦/٣ ـ وعنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تَستَعمِلُني؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّها أَمَانَةٌ، وإِنَّها يَومَ القِيامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَّا مَن أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الذي عَلَيه فِيها». رواه مسلم.

مَا ١٧٧/٤ ـ وعن أبي هُريرة رَفِيْهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إنَّكُم سَتَحرِصُونَ عَلى الإمارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه البخاري.

٨٢ ـ باب حَثّ السلطان والقاضي وغيرهما
 من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح
 وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم

قَــالَ الله تــعــالـــى: ﴿ ٱلْأَخِـلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا اللهُ تَــعـالـــى: ﴿ ٱلْأَخِـلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلَّا اللهُ تَقْفِيكَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: لا تتأمَّرنَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تتولينًا.

# ٨٣ ـ باب النّهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها

النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَا وَرَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أَحَدُهُمَا: يا رسولَ الله النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَا وَرَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أَحَدُهُمَا: يا رسولَ الله أَمِّرْنَا عَلَى بَعض مَا وَلَّاكَ الله عَلَى، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلكَ، فقال: (إنَّا وَالله لا نُولِّي هَذَا العَمَلَ أَحَداً سَأَلَه، أو أَحَداً حَرَصَ عليهِ». متفق عليه.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) «البطانة»: الأولياء والأصفياء. «تحضُّه»، أي: تحمله.

<sup>(</sup>۲) أي: أراد شراً، ولم يصرح به تحريضاً على اجتناب الشر، لأنه إذا اجتنب ذكر اسمه لشناعته، فلأن يجتنب المسمى به أولى.



### ٨٤ ـ باب الحياء وفضله والحثّ على التخلّق به

مَرَ عَلَى رَجُلِ مَرَ عَلَى رَجُلِ مَرَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْبِنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ». متفقّ عليه.

رسولُ الله ﷺ: «الحَياءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ لمسلمٍ: «الحَياءُ خَيْرٌ كُلُهُ» أَوْ قَالَ: «الحَيَاءُ كُلُهُ خَيْرٌ».

الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلٰهَ وَالإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلٰهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطّرِيقِ، وَالحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ». متفق عليه.

البِضْعُ»: بكسرِ الباءِ، ويجوز فتحها، وَهُوَ مِنَ الثَّلاثَةِ إلى العَشَرَةِ «وَالشَّعْبَةُ»: الْقِطْعَةُ وَالخَصْلَةُ. «وَالإماطَةُ»: الإزَالَةُ. «وَالأَذَى»: مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وَشَوْكٍ وَطِينٍ وَرَمَادٍ وَقَذَرٍ وَنحْوِ ذلكَ.
 الشَّادَة عَلَيْ الْمُعْبَة عَلَيْ الْمُعْبَة عَلَيْ الْمُعْبَة عَلَيْ الْمُعْبَة عَلَيْ اللَّهِ الْمُعْبَة عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْ

٦٨٤/٤ \_ وعن أبي سعيد الخُذرِيِّ رَبِيُّ مَال: كان ٢٨٤

رسولُ الله ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ (١) في خِدْرِهَا، فإذا رَأَى شَيْئاً يكرهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ. متفقَّ عليه.

□ قال العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ في حَقِّ ذِي الحَقِّ. وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الجُنَيْدِ وَهُلَّلَهُ قال: الحَيَاءُ رُؤْيَةُ الآلاءِ - أَيْ: النِّعَمِ - وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ، فَيَتُولَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّى حَيَاءً.

### ٨٥ ـ بابُ حفظ السّر

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إلَيْهِ (٢) ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رواه مسلم.

عمر عبد الله بن عمر عبد أنَّ عمرَ عَبْدِ حينَ تَأَيَّمَتُ عِمْرَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَلَيْهِ مَانَ عُلْيَهِ عَفْصَةً وَالَ: لَقِيتَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَّانَ عَفَانَ عَلَيْهِ عَلْيُهِ عَفْصَةً وَنْتَ عُمَرَ؟ قال: سَأَنْظُرُ في حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟ قال: سَأَنْظُرُ في

 <sup>(</sup>١) العذراء: البكر. والخدر: ستر تجعله البكر في جنب البيت. أي: أشد حياء من
 البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل واستحيائها منه.

<sup>(</sup>٢) يفضي إلى المرأة: من الإفضاء، وهو مباشرة البشرة، وهو هنا كناية عن الجماع. وقوله ﷺ: ثم ينشر سرها، أي: يذكر تفاصيل ما يقع حال الجماع وقبله من مقدماته وهو من الكبائر.

<sup>(</sup>٣) تأيمت من خُنيس بن حذافة السهمي أخي عبد الله بن حذافة، وكان من أصحاب النبي ﷺ، فتوفي بالمدينة وكان ذلك من جراحة أصابته بأحد.

أَمْرِي. فَلَيِشْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِينِي، فقال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا. فَلَقِيتُ أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَ الصَّدِّيقَ وَ الْحَبْهُ، فقلت: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبو بَكْرِ وَ الصَّدِ الْحَبْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلِيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَكُنْتُ عَلَيْهِ، فَلَا يَعَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَا: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَ جِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجَعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ فقلت: نَعَمْ. قال: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ فقلت: نَعَمْ. قال: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ وَلَوْ تَرَكَهَا النبي عَلَيْ لَقَبِلْتُهَا. ووه البخاري.

□ قوله: «تَأَيَّمَتْ» أَيْ: صَارَتْ بِلا زَوْجٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوفِّيَ وَلِيْهُ. «وَجَدْتَ»: غَضِبْتَ.

عَلْمُهُ عِنْهُ عَلْمُهُ وَاللّٰهُ عَلْمُهُ وَاللّٰهُ عَلْمُهُ الْوَاجُ النّبِي عَلَمْ عِنْدَهُ الله عَلَمُ اللّٰهُ الله عَلْمُ اللّٰهُ الله عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: أقسمت عليك.

رسولُ الله ﷺ فقالت: أمَّا الآنَ فَنعَمْ، أمَّا جِينَ سَارَّني في المَرَّةِ الْأُولَى فَأَخْبَرَني (أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ في كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَقِي الله وَاصْبِري، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ بُكَائِي اقْتَرَبَ، فَاتَقِي الله وَاصْبِري، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الْقَانِيةَ، فقال: (آيا فَاطِمَةُ أَمَا الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعي سَارَّني الثَّانِيةَ، فقال: (آيا فَاطِمَةُ أَمَا الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعي سَارَّني الثَّانِيةَ، فقال: (آيا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوني سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ لهٰذِه الأُمَّةِ؟) فَضَحِكي الَّذِي رَأَيْتِ. مَتَفَقَّ عليه. وهذا لفظ مسلم.

7۸۸/٤ ـ وعن ثابتٍ عن أنس رها قال: أَتَى عَلَيْ رسولُ الله عَلِيْهُ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَني في حاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَني في حاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِئْتُ قالت: مَا حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بَعَثَني رسولُ الله عَلِيهِ أُمِّي بَعِرَنَّ بِسِرِّ لَحَاجَةٍ، قالت: مَا حَاجَتُهُ؟ قلتُ: إنَّهَا سِرُّ. قالتْ: لا تُخبِرَنَّ بِسِرِّ لَحَاجَةٍ، قالت: مَا حَاجَتُهُ؟ قلتُ: إنَّهَا سِرُّ. قالتْ: لا تُخبِرَنَّ بِسِرِّ رسولِ الله عَلِيمَ أَحَداً لَحَدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثُتُ بِهِ عَضَهُ مُخْتَصِراً.

#### ٨٦ - باب الوفاء بالعَهْد وإنجاز الوَعد

قال الله تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْوُلًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَتُمَ ﴾ [النحل: ٩١]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوَفُواْ بِالْمُقُودُ ﴾ [المائدة: ١]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَابُرُ وَقَالَ تِعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَتَا اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣].

٦٨٩/١ ـ عن أبي هريرة عَلَيْهُ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال: «آيَةُ

<sup>(</sup>١) أي: كان يقرأ النبي ﷺ من القرآن، فيعيده بعينه جبريل ﷺ.

المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَف، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». متفقَّ عليه.

زَادَ في روايةٍ لمسلم: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِمٌ».

الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَمْ وَ عَبِ الله بِن عَمْ وَ بِن الْعَاصِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ قَالَ الله عَلَيْهِ عَالَ الله عَلَيْهِ عَالَ الله عَلَيْهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ قَالَ: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا الْحُتُونَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا الْحُتُونَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً عَلَيه. كَذَبَ، وَإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذا خَاصَمَ فَجَر ». متفقَ عليه.

791/٣ ـ وعن جابر رضيه قال: قال لِي النبيُ عَلَيْ: «لَوْ قَدْ جاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا» (١) فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهْكَذَا وَهْكَذَا» (١) فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (٢) النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكُرٍ وَ اللهِ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رسولِ الله عَلَيْهِ عِدَةٌ أَوْ دَيْنُ فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النبيَ عَلَيْهِ قال لي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لي حَثْيَةً، فَقَال لي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لي حَثْيَةً، فَقَال لي : خُذْ مِثْلَيْها. متفقْ عليه.

### ٨٧ ـ باب المحافظة على مًا اعتاده من الخير

قَـالَ الله تـعـالـــى: ﴿إِنَ ٱللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ (٣) حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِقَوْمٍ (٣) حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِقَوْمٍ (٣) حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾ [الرعد: ١١]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ (٤) أَنكَ ثَا ﴾ [النحل: ٩٢].

□ «وَالأَنْكَاثُ»: جَمْعُ نِكْثٍ، وَهُوَ الْغَزْلُ المَنْقُوضُ.

<sup>(</sup>١) كناية عن كيفية الأخذ ثلاثاً، وفي رواية للبخاري: فبسط يديه ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٢) أي: توفي ﷺ وولي الخلافة أبو بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: من النعمة أو النقمة. «حتى يغيروا ما بأنفسهم» من الأحوال الحسنة أو القبيحة.

<sup>(</sup>٤) أي: نقضته بعد فتله وإحكامه.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ وَكِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الصحديد: ١٦]. وقال تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (١) [الحديد: ٢٧].

رَسُولُ اللهُ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قَيَامَ اللَّيْلِ!». متفقُ عليه.

# ٨٨ ـ باب استحباب طيب الكلاموطلاقة الوجه عند اللقاء

قال الله تعالى: ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَلِّبَةٍ». متفقَّ عليه.

الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ». متفق عليه. وهو بعض حديث تقدم بطولِه.

790/٣ ـ وعن أبي ذَرِّ رَهِ قَال: قال لي رسول الله ﷺ:
 «لا تحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ» (٢).
 رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر شرح هذه الآية في باب المحافظة على الأعمال ص٨٧ تعليق رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) أي: متهلل بالبشر والابتسام.

# ٨٩ ـ باب استِحباب بَيان الكلام وإيضاحِه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك

اَعَادَها ثَلاثاً حَتَّى تَفْهَمَ عَنْه، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. رواه البخاري.

797/۲ ـ وعن عائشة رَبِيًّا قالت: كَانَ كَلَامُ رسولِ الله ﷺ كَلاماً فَصْلاً (١) يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ. رواه ابو داود.

# ٩٠ ـ باب إصغاء الجليس لحديث جَليسه الّذي ليس بحرام واستنصات العالِم والواعظ حاضِرِي مجلسه

رَسُولَ اللهُ عَيْنِيَةً في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ اللهُ ضَيَّةُ قَالَ: قَالَ لَي رَسُولَ اللهُ عَيْنِيَةً في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»(٢) ثُمَّ قَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». متفقَّ عليه.

## ٩١ ـ بابُ الوَعظ والاقتصاد فيه

قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

799/۱ ـ عن أبي وَائِلٍ شَقِيقِ بن سَلَمَةَ قال: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا في كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا

<sup>(</sup>١) قوله: كلاماً فصلاً، أي: بيِّناً ظاهراً.

<sup>(</sup>٢) أي: مُرْهُم بالإنصات.

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْم، فقال: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعني مِنْ ذَٰلِكَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ علينا. مُثَّفَقٌ عَليه.

﴿ يَتَخَوَّ لُنَا ﴾ : يَتَعَهَّدُنا .

٧٠٠/٢ ـ وعن أبي الْيَقْظَان عَمَّار بن يَاسر رَ قَال: سَمِعْتُ رَسولَ الله عَلَيْ يَقُول: «إنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فَقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاة، وَأَقْصِرُوا الخُطْبَة». رواه مسلم.

همئِنَّةٌ» بميم مفتوحة، ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة،
 أيْ: عَلامَةٌ دَالَّةٌ عَلى فِقْهِهِ.

المَّالِي مَعَ رسولِ الله عَلِي الحَكَم السَّلَمِي هَا قَال: «بَيْنا أَنا أَصَلِّي مَعَ رسولِ الله عَلِي الْمُعَارِهِمْ! فَقُلْتُ: وَاثُكُلُ أُمِّيَاه! مَا شَأْنُكُمْ يَرْحَمُكَ الله، فَرَماني القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاه! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ تَنظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَضَمِّتُونَني (٢) لَكِنِي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَى رسولُ الله عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَوَالله مَا يُصَمِّتُونَني وَلا ضَرَبَني ولا شَتَمَني، قال: «إنَّ هٰذِه الصَّلاة لا يَصْلُحُ فِيها كَهَرَني وَلا ضَرَبَني ولا شَتَمَني، قال: «إنَّ هٰذِه الصَّلاة لا يَصْلُحُ فِيها شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَو كَما قال رسولُ الله عَلَيْهُ . قلت: يا رسولَ الله، إني حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ (٤)

<sup>(</sup>١) أي: المصلين. (٢) أي: يسكتونني.

<sup>(</sup>٣) فبأبي هو وأمي، أي: أفديه ﷺ بهما.

<sup>(</sup>٤) الكهان: جمع كاهن، وهو من يدعي معرفة الضمير ويخبر عن المستقبل.

قال: «فلا تأتهم»، قلت: ومنا رجالٌ يتَطيّرونَ؟ (١) قال: «ذَاكَ شيْءٌ يَجِدُونَه في صُدورِهِم، فَلا يَصُدَّنَّهُمْ» (٢). رواه مسلم.

□ «الثُّكُلُ» بضم الثاء المثلَّثة: المصِيبَةُ الفجيعَةُ. «ما كَهَرَني» أي: ما نَهَرَني.

٧٠٢/٤ ـ وعن العِرْباضِ بن سَارِيَةَ عَلَيْهُ قَال: وَعَظَنَا رسولُ الله عَلَيْهُ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْها القُلُوب، وَذَرَفَتْ مِنْها العُيُونَ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ. وَقَدْ سَبَقَ بكَمَالِهِ في باب الأمْر بالمُحَافَظَةِ عَلى السُّنَة (٣)، وَذَكَرْنا أَنَّ التِّرْمِذيَّ قال: إنه حديث حسن صحيح.

#### ٩٢ ـ بابُ الوقالي والسّكينة

قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا (٤) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

٧٠٣/١ ـ عن عائشة رَقِيًّا قالتْ: مَا رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ مُسْتَجْمِعاً (٥) قَطُّ ضَاحِكاً، حَتَّى تُرى مِنْه لَهَوَاتُه، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. مَتْفَقْ عليه.

«اللَّهَوَات» جَمْع لَهَاةٍ: وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي فِي أَقْصَى سَقْفِ الْفَمِ.

<sup>(</sup>١) أي: يتشاءمون.

<sup>(</sup>٢) أي: فلا يمنعنهم ذلك عن وجهتهم، فإنه لا يؤثر نفعاً ولا ضراً.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) هوناً: أي بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله. وقوله تعالى: ﴿وَلِنَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَكَنَا﴾: أي: أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب.

<sup>(</sup>٥) أي: مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاً.

### ٩٣ ـ باب النّدب إلى إتيان الصّلاة والعِلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

٧٠٤/١ ـ وعن أبي هريرة صلى قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاة، فَلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». متفقَّ عليه.

زاد مسلم في روايةٍ له: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعمِدُ(١) إلى الصَّلاةِ فَهُوَ في صَلاة».

٧٠٥/٢ ـ وعن ابن عباس ﴿ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرْباً وَصَوْتاً للإبِل، فَأْشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاع». رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.

النبرُّ»: الطَّاعَةُ. «وَالإيضَاعُ» بِضادٍ معجمةٍ قبلها ياءٌ وهمزةٌ مكسورةٌ، وَهُوَ: الإسراعُ.

#### ٩٤ ـ بابُ إكرام الضّيف

قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا ۚ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مَّنَكُرُونَ ۞ (٢) فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَآةَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَبَهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴿ [الذاريات: ٢٤ ـ ٢٧].

<sup>(</sup>١) أي: يقصد إليها.

<sup>(</sup>٢) أي: أنتم قوم لا نعرفكم. «فراغ»: أي: ذهب.

وقال تعالى ، ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ (') وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَالَهُ وَلَا يَحْدُونِ فَاللَّهُ وَلَا يَحْدُونِ فِي ضَيْفِيٌّ فَاللَّهُ وَلَا يَحْدُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧].

٧٠٦/١ عن أبي هريرة ضَيَّهُ، أنَّ النبيَّ عَيَّكُ قال: «مَنْ كَانَ يُومِنُ بِالله وَاليَومِ يُومِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً وَلَيَصْمُتَ». متفق عليه.

٧٠٧/٢ ـ وعن أبي شُرَيْح خُويلدِ بن عمرو الخُزاعِيِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «مَنْ كَانَ يؤمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتُهُ» قالوا: وما جَائِزَتُهُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «يَومُه ولَيْلَتُهُ. والضِّيَافَةُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ، فما كان وَرَاءَ ذلكَ فهو صَدَقَةٌ عليه». متفق عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُقِيمَ عِند أَخِيهِ حتى يُؤثِمَهُ » (٣) قالوا: يا رسوَّلَ الله، وكَيْفَ يُؤثِمُهُ ؟ قال: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».

#### ٩٥ ـ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير

(٢) أي: فتزوجوهن واتركوا أضيافي.

<sup>(</sup>١) أي: يسرعون.

<sup>(</sup>٣) أي: إلى أن يوقعه في الإثم.

#### \* وأما الأحاديث:

فكثيرة جداً، وهي مشهورة في الصحيح، منها:

٧٠٨/١ عن أبي إبراهيم \_ ويُقَالُ: أبو محمد، ويقال: أبو مُحمد، ويقال: أبو مُعَاوِيَة \_ عَبِدِ الله بِن أبي أَوْفَى ضَيَّهُ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَة ضَيِّا، بِبَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ ولا نَصَبَ. متفقّ عليه.

□ «الْقَصَبُ» هُنَا: اللُّؤُلُؤُ المُجَوَّفُ. «وَالصَّخَبُ»: الصِّيَاحُ وَاللَّغَطُ. «وَالنَّصَبُ»: التَّعَبُ.

٧٠٩/٢ ـ وعن أبي موسى الأشعري هيئه، أنّه تَوضًا في بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فقال: لأَلْزَمَنَّ رسولَ الله عَيْلَة، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذا، فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْة، فَقَالُوا: وَجَّهَ هٰهُنا، قال: فَجَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَى رسولُ الله عَيْقِ حَاجَتَهُ وتَوَضَّا، فَقُمْتُ إلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفْهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَتَوَسَّطَ قُفْهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ

وَدَلَّاهُمَا فِي البِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ الله ﷺ اليَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهُ فَدَفَعَ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكُر، فَقُلْتُ: عَلى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ» فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأبِي بَكْرِ: ادْخُلْ ورَسُولُ الله يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ أَلنَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ في القُفّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئْرِ كَما صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وقَد تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ الله بِفُلانٍ \_ يُرِيدُ أَخَاهُ \_ خَيْراً يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ. فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إلى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هِذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: «اتْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ الله ﷺ بِالْجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ الله بِفُلانٍ خَيْراً \_ يَعْني أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ البَابَ. فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، وجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ» فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ الله ﷺ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ القُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ. قَالَ سَعِيدُ بنُ المَسَيِّبِ: فَأُوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ. متفقَّ عليه.

وزادَ في روايةٍ: وَأَمَرَني رسولُ الله ﷺ بِحِفْظِ البَابِ. وَفِيها:

أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ بَشَّرَهُ حَمِدَ الله تَعالى، ثُمَّ قَالَ: الله المُسْتَعَانُ.

□ قوله: "وَجَّه بفتح الواوِ وتشديدِ الجيمِ، أَيْ: تَوَجَّه . وقوله: "بِثْرِ أَرِيس": هو بفتح الهمزةِ وكسرِ الراء ، وبعْدَها يَاءٌ مثَنَّاةٌ مِن تحتُ ساكِنَةٌ ، ثُمَّ سِينٌ مهملَةٌ ، وهو مصروف ، ومنهم مَن مَنعَ صَرْفَه . "والقُفُ" بضم القافِ وتشديدِ الفاءِ: هُوَ المَبْنِيُّ حَوْلَ البِئْرِ . قوله: "عَلَى رِسْلِك " بكسر الراءِ على المشهور ، وقيل بفتحها ، أَيْ: ارْفُقْ .

٧١٠/٣ \_ وعنْ أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رسولِ الله ﷺ، وَمَعَنَا أَبُو بَكْرِ وعُمَرُ، ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِي رَسُولُ الله ﷺ مِنْ بينِ أَظْهُرِنَا (١) ۖ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينا أَنَّ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَرْعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رسُولَ اللهِ، ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً للأنْصَارِ لِبَني النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةٍ - وَالرّبِيعُ: الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَزّْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأَنُك؟» قلتُ: كُنْتَ بَينَ ظَهْرَيْنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هذَا الحَائِطَ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهؤلاءِ النَّاسُ وَرَائي. فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُسْتَيْقِناً بِها قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بالجَنَّةِ» وذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ. رواه مسلم.

الرّبِيعُ»: النَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ الجَدْوَلُ ـ بفتح الجيم ـ كَمَا

<sup>(</sup>١) أي: من بيننا.

فَسَّرَهُ في الحَدِيثِ. وقولُه: «احْتَفَزْتُ» رويَ بالرَّاءِ وبالزَّايِ، ومعناهُ بالزاي: تَضَامَمْتُ وتَصَاغَرْتُ حَتَّى أَمْكَنني الدُّخُولُ.

٧١١/٤ ـ وعَن ابن شُمَاسَةً قالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العاص رَبِي اللهُ ، وَهُوَ في سِيَاقَةِ المَوْتِ (١) فَبَكَى طَويلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلاثٍ (٢): لَقَدْ رَأَيْتُني وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ الله ﷺ مِنِّي، وَلا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلِ اللهِ الإسلامَ في قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلاَّ بَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، فَقَبَضْتُ يَدي، فقالَ: «مالك يا عَمرو؟» قلت: أَرَدْتُ أَن أَشْتَرِطَ قالَ: «تَشْتَرطَ بِمَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبِلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجرَةَ تهدِمُ ما كان قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ ما كَانَ قَبْلَهُ؟» وما كان أحَدٌ أَحَبَّ إِليَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلا أَجَلَّ في عَيني مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَن أَملاً عَيني مِنه إجلالاً له؛ ولو سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ؛ لأَنِّي لَم أَكن أَملاً عَيني مِنه، ولو مُتُّ على تِلكَ الحَال لَرَجَوتُ أَن أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، ثم وَلِينَا أَشيَاءَ ما أُدري ما حَالي فِيها؟ فإذا أَنا مُتُّ فلا

<sup>(</sup>١) أي: حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٢) أطباق ثلاث: أي: أحوال: الأولى: حال الشرك والعداوة لرسول الله ﷺ، والثالثة: والثانية: حال الإيمان وشدة الصلة بالرسول ﷺ وحبه وإجلاله وطاعته، والثالثة: ما وليه من الخلاف مع سيدنا علي وما تقلب فيه من الولايات الأخرى.

تَصحَبَنيِّ نَائحَةٌ ولا نَارٌ، فإذا دفَنتمُوني، فَشُنُّوا عليَّ التُّرَابَ شَنَّا، ثمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبري قَدرَ ما تُنحَرُ جَزورٌ، ويُقْسَمُ لَحْمُها، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وأَنظُرَ ماذا أُرَاجِعُ بِهِ رسُلَ ربي. رواه مسلم.

□ قوله: «شُنُّوا» رُوِيَ بِالشينِ المعجمةِ وبالمهملةِ، أي: صبُّوهُ قلِيلاً قَلِيلاً. والله سبحانه أعلم.

## ٩٦ ـ باب وَداع الصّاحب وَوَصيّته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبَرَهِ عَمُّ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىۤ إِنَّ ٱللّهَ أَصَطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوتُ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَوَ الْمُوتُ إِنَّهُ وَإِلَهُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ الْمُوتُ اللهِ وَاللّهَ عَالَمُونَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُسلِمُونَ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

#### \* وأما الأحاديث فعنها:

الكرامِ عديثُ زيدِ بنِ أَرْقَمَ وَ اللهِ عَلَيْهِ - الذي سبق في باب إكرامِ أَهْلِ بَيْتِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ - قال: قامَ رسولُ الله عَلَيْهِ فِينَا خَطِيباً، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ النَّاسُ إِنَّما أَنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ النَّه الله مَا: كِتَابُ الله، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: «وَأَهْلُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله، وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قال: «وَأَهْلُ بَيْتِي». وَوَه مسلم. وَقَدْ سَبقَ بِطُولِهِ (١).

٧١٣/٢ ـ وعن أبي سُلَيْمَانَ مَالكِ بْن الحُويْرِثِ رَبِي اللهُ قال:

<sup>(</sup>۱) برقم (۳٤٦).

أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَسُولُ الله ﷺ رَحِيماً رَفِيقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْناَهُ، فقال: «ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكم، فَمَّوْ فَهُمُ وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا في حِينِ كَذَا، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا في حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةً كَذَا في حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةً لَكُمْ وَصَلُّوا كَذَا في حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَكُمُ وَصَلُّوا كَذَا في حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤُمَّكُم أَكْبَرُكُم». متفق عليه.

زاد البخاري في روايةٍ له: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

◘ قوله: «رَحِيماً رَفِيقاً» رُوِيَ بفاءِ وقافٍ، وروِيَ بقافينِ.

٧١٤/٣ ـ وعن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ عَلَيْهُ قال: اسْتَأْذَنْتُ النبيَّ ﷺ في الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ، وقال: «لا تَنْسَنَا يَاأُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ». فقالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّني أَنَّ لي بهَا الدُّنْيا.

وفي رواية قال: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ» رواه ابو داود، والترمذي وقال، حديث حسن صحيح.

٧١٥/٤ ـ وعن سالم بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَنَّ عبدَ الله بن عُمَرَ أَنَّ عبدَ الله بن عُمَرَ، وَإِنَّا كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رسُولُ الله وَيَلِي يُودِّعُنا، فَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

٧١٦/٥ ـ وعن عبدِ الله بن يَزِيدَ الخَطْمِيّ الصَّحَابِيِّ وَاللهُ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ الله كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهَ كَانَ رسولُ الله عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهَ وَاللهُ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ اللهُ وَلَاللهُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ . حديث صحيح. رواه ابو داود وغيره بإسناد صحيح.

٧١٧/٦ ـ وعن أنس رفي قال: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ عَلَيْ

فقال: يا رَسُولَ اللهِ، إني أُرِيدُ سَفَراً، فَزَوِّدْني، فَقَالَ: «زَوَّدَكَ اللهَ التَّقْوَى» قال: زِدْني، قال: (دُني، قال: (دُني، قال: ﴿وَغَفَرَ ذَنْبَكَ»، قال: زِدْني، قال: (وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

#### ٩٧ \_ باب الاستِخارة والمشاورة

قال الله تعالى: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ فِيهِ .

٩٨ ـ باب استِحباب الذّهاب إلى العيد وَعيادة المريض
 والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق
 والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة

٧١٩/١ ـ عن جابر عظيه قال: كانَ النبيُّ ﷺ إذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري.

□ قوله: «خَالَفَ الطَّرِيقَ» يعني: ذَهَبَ في طَرِيقٍ، وَرَجَعَ في طَرِيقٍ، وَرَجَعَ في طَرِيقٍ آخَرَ.

٧٢٠/٢ ـ وعنِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰهَا أَن رَسُولَ اللهُ عَلَىٰهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى<sup>(٢)</sup>. متفق عليه.

٩٩ ـ باب استِحباب تقديم اليَمين في كلّ ما هوَ من باب التكريم كالوضوءِ وَالغُسْلِ والتَّيَمُّم، ولُبْسِ التّكريم كالوضوءِ وَالغُسْلِ والتَّيَمُّم، ولُبْسِ الثَّوْبِ والنَّعْلِ والخُفِّ والسَّرَاوِيلِ ودخولِ المسجدِ، والسِّوَاكِ، والاكْتِحَالِ، وتقليمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ونَتْفِ الإبْطِ، وحلقِ الرَّأْسِ، والسلام من الصلاةِ، والأكل والشربِ، والمُصَافَحَة، واسْتِلامِ الحَجرِ والأكل والشربِ، والمُصَافَحَة، واسْتِلامِ الحَجرِ وغير ذلك مما هو في معناهُ. ويُسْتَحَبُّ تقديم اليسار في ضِدِّ ذلك، كالامْتِخَاطِ والبُصَاقِ عن اليسار، ودُخولِ الخَلاءِ، والخروجِ مِن المسجِدِ، اليسار، ودُخولِ الخَلاءِ، والخروجِ مِن المسجِدِ، اليسار، ودُخولِ الخَلاءِ، والخروجِ مِن المسجِدِ، وأخلعِ الخُفِّ والسراويل والثوب، والاسْتِنْجَاءِ وفَعْلِ المُسْتَقْذَراتِ وأشباه ذلك

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَابَهُ بِيَمِينِهِ مَنَقُولُ هَا وُمُ (٣) اقْرَءُوا

<sup>(</sup>۱) «المُعَرَّس» بالضم ثم الفتح وتشديد الراء وفتحها: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وسمي بالمعرس لأن النبي على عرَّس به وصلى فيه الصبح، ثم رحل.

<sup>(</sup>٢) الثنية: الطريق الضيقة بين الجبلين. والثنية العليا بالحجون، والسفلي بالشبيكة.

<sup>(</sup>٣) أي: خذوا.

كِنَابِيَهُ ﴾ الآيات [الحاقة: ١٩]. وقال تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَدَةِ لَيْ ﴾ [الواقعة: ٨، ٩].

التَّيَمُّنُ (١) في شَأْنِه كُلِّه: في طُهُورِهِ، وَتَرَجِّلِهِ، وتَنَعُّلِه. متفقٌ عليه.

٧٢٢/٢ ـ وعنها قالت: كانَتْ يَدُ رسولِ الله ﷺ، اليُمْنى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وكَانَتْ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَما كَانَ مِنْ أَذَى . حديث صحيح. رواه ابو داود وغيره بإسناد صحيح.

٧٢٣/٣ \_ وعن أُمِّ عَطِيَّةً عَلِيًا أَن النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ، قَالَ لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ عَلِيَّةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا». متفق عليه.

٧٢٤/٤ ـ وعن أبي هُريرة ﴿ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ. لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوْإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ. لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». متفقَّ عليه.

٧٢٥/٥ ـ وعن حَفْصَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧٢٦/٦ ـ وعن أبي هُريرة صَّانَة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا لَبِسْتُمْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ». حديث صحيح. رواه ابو داود والترمذي بإسناد صحيح.

٧٢٧/٧ \_ وعن أنس رهي أن رسولَ الله ﷺ أتى مِنى، فَأَتَى

<sup>(</sup>١) أي: استعمال اليد اليمنى. «والطهور»: استعمال الماء في الوضوء. و«الترجل»: تسريح الشعر.

الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزَلَهُ بِمِنى، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّاقِ: «خُذْ» وَأَشَارَ إلى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. متفقَّ عليه.

وفي رواية: لمَّا رَمَى الجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ (١) وَحَلَقَ: نَاوَلَ الحَلَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأنصَارِيَّ ضَيَّاتُهُ، فَعَظَاهُ إِيَّاهُ، ثمَّ نَاوَلَهُ الشقَّ الأَيْسَرَ فقال: «احْلِقْ» فَحَلَقَهُ فَأَعْظَاهُ أَبَا طَلحة فقال: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: هديه الذي ساقه معه ﷺ.

# كتاب أدب الطعام

#### ١٠٠ ـ باب التسميّة في أوّله والحمد في آخره

٧٢٨/١ - عن عُمَرَ بنِ أبي سَلمَة عَلَىٰ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". متفقَّ عليه.

٧٢٩/٢ وعن عَائشة ﴿ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله تعالى، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذُكُرِ اسْمَ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ». رواه ابو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

٧٣٠/٣ ـ وعن جابِر، ﴿ عَلَىٰهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ وَقَالَ: «إذا دخل الرَّجُلُ بَيْتُهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طَعامِهِ، قال الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: لا مَبِيتَ لَكُم ولا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ الله تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ، قال الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذا لَمْ يَذْكُرِ الله تعالى عِنْدَ طَعَامِهِ قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». رواه مسلم.

٧٣١/٤ ـ وعن حُذَيْفَة ﴿ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ طَعَاماً، لَمْ نَضَعْ أَيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رسولُ الله عَلَيْهُ فَيَضَعُ يَدَه. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَيَضَعُ يَدَه. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رسولُ الله عَلِيْ بِيدِهَا، ثمَّ جَاءَ أَعْرَابِيَّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فقال رسولُ عَلِيْ إِيلِهَا، الشَّيْطَانَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فقال رسولُ عَلِيْ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ

يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسمُ الله تَعَالَى عليه، وإنَّهُ جَاءَ بهذهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَجِلَّ الجَارِيةِ لِيَسْتَجِلَّ الجَارِيةِ لِيَسْتَجِلَّ الأَعْرابِيِّ لِيَسْتَجِلَّ بِهِذَا الأَعْرابِيِّ لِيَسْتَجِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَه في يَدي مَعَ يَدَيْهِمَا». ثمَّ ذَكَرَ اسمَ الله وأكلَ. رواه مسلم.

٧٣٢/٥ وعن أُمَيَّة بن مخشِيِّ الصَّحَابِي رَبُّهُ قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فلَمَّا رَفَعَهَا إلى فِيهِ، قالَ: بِسم الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النبيُّ ﷺ، ثم قال: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ الله اسْتَقَاءَ مَا في بَطْنِهِ». رواه ابو داود، والنسائي.

٧٣٣/٦ وعن عائشة ﴿ وَاللّٰهُ عَالَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَهُ التّرمذي، وقال: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

٧٣٤/٧ ـ وعن أبي أمامة رضي أن النبي عَلَيْ كَانَ إذا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قال: «الحَمْدُ لله كَثِيراً طَيِّباً (١) مُبَارَكاً فِيه، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُودَّع، وَلا مُسْتَغْنى عَنْهُ رَبَّنا». رواه البخاري.

٧٣٥/٨ ـ وعن مُعَاذِ بن أنس صَالَة قالَ: قالَ رسُولُ الله عَلَيْةِ: «مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هذا الطَّعَامَ،

<sup>(</sup>۱) طيباً: أي منزهاً عن سائر ما ينقصه من رياء أو سمعة، أو إخلال بإجلال. وقوله: «غير مكفي»: قال الخطابي: معناه أن الله سبحانه هو المُطْعِم والكافي وهو غير مُطعَم ولا مكفي كما قال سبحانه: ﴿وَهُو يُتُلِعِمُ وَلَا يُطَعَمُ ﴾. وقوله: «ولا مودَّع» أي: غير متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﷺ أي: ها تركك ولا أهانك، ومعنى المتروك: المستغنى عنه.

وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.

#### ١٠١ ـ باب لا يَعيبُ الطّعام واستِحباب مَدْحه

٧٣٦/١ ـ عن أبي هُريرة رضي قال: «مَا عَابَ رسولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ». متفقَّ عليه.

٧٣٧/٢ - وعن جابر و النَّابيَ عَلَيْهُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدْمَ الأَدْمَ الأَدْمَ فَالَوا: ما عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيقولُ: «نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ». رواه مسلم.

## ۱۰۲ ـ باب ما يقوله من حضر الطّعام وهو صَائِم إذا لم يفطر

٧٣٨/٣ ـ عن أبي هُريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». رواه مسلم.

□ قال العُلَمَاءُ: مَعْنَى: «فَلْيُصَلِّ»: فَلْيَدْعُ، ومعنى «فَلْيَطْعَمْ»: فَلْيَأْكُلْ.

## ١٠٣ - باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعَه غيره

٧٣٩/١ عن أبي مسعود البَدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «إِنَّ لَهُذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ النَّبَ مَعْقَ عليه.

## ۱۰۶ ـ باب الأكل ممّا يليه وَوَعظَه وتأديبه مَن يُسىء أكله

(۱) عن عمر بن أبي سَلَمَةَ ﴿ اللهِ عَالَ : كُنْتُ غُلاماً في حِجْرِ (۱) رسولِ الله عَلَيْةِ: رسولِ الله عَلَيْةِ: (۱) الله عَلَيْةِ: (۱) عَلامُ سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». متفقَ عليه.

□ قوله: «تَطِيشُ» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت، معناه: تتحرّك وتمتدّ إلى نواحي الصَّحْفَةِ.

٧٤١/٢ ـ وعن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ وَ اللهُ انَّ رَجُلاً أَكُلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهُ وَالَّةِ بَشِمالِه، فقال: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قال: لا أَسْتَطيعُ قال: (لا اسْتَطَعْتَ» ما مَنَعَهُ إلَّا الكِبْرُ! فَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهِ. رواه مسلم.

# ١٠٥ - باب النهي عن القِران بَيْن تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته

٧٤٢/١ عن جَبَلَة بن سُحيْم قال: أصَابَنا عامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ النَّبَيْرِ، فَرُزِقْنَا تَمْراً، وَكَانَ عَبْدُ الله بن عمر وَ الْمَا يَمُرُّ بنا ونَحْنُ نَاكُلُ، فيقولُ: لا تُقَارِنُوا، فإن النبيَّ عَلَيْهُ نَهى عنِ الإقرانِ، ثم يقولُ: إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. متفقٌ عليه.

#### ١٠٦ ـ باب مَا يقوله ويَضعَله مَن يأكل ولا يشبع

٧٤٣/١ عن وَحْشِيِّ بنِ حرب رَهِ اللهِ المُلْمُولِيَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) أي: في كنفه وحمايته ﷺ.

قَالُوا: نَعَمْ. قَال: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، يُبَارِكْ لَكُمْ فيه». رواه ابو داود.

# ١٠٧ ـ باب الأمر بالأكل منْ جانبِ القصْعَةِ والنهي عن الأكل من وسطها

فيه: قوله ﷺ: «وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». متفقَّ عليه كما سبق.

٧٤٤/١ وعن ابن عباس و النبيّ عَلَيْ قال: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ (١) وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ». رواه ابو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

٧٤٥/٢ وعن عبد الله بن بُسْرٍ عَلَيْهُ قال: كان لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالُ لها: الْغَرَّاءُ (٢)، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَى أُتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ، يعني وقد ثُرِدَ فيها، فَالتَقُوا عليها، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا (٣) رسولُ الله عَلَيْ. فقالَ أعرابيُّ: ما هذه الجَلْسَةُ؟ قال رسولُ الله عَلِيْ: ﴿إِنَّ الله جَعَلَني عَبْداً كَرِيماً، ولَمْ يَجْعَلْني جَبَّاراً عَنِيداً (٤)، ثمَّ قالَ رسولُ الله عَلِيداً (٤)، ثمَّ قالَ رسولُ الله عَلِيداً وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فيه». ووه ابو داود بإسناد جيد.

«ذِرْوَتَهَا»: أُعْلاهَا: بكسر الذال وضمها.

<sup>(</sup>١) «من حافَتيه» بتخفيف الفاء: أي من ناحيتيه.

<sup>(</sup>٢) سميت غَرَّاء لبياضها بالألية والشحم، أو لبياض برها، أو لبياضها باللبن.

<sup>(</sup>٣) أي: قعد على ركبتيه جالساً على ظهور قدميه.

<sup>(</sup>٤) العنيد: الجائر عن القصد، الباغي الذي يردُّ الحق مع العلم به.

# ١٠٨ ـ باب كراهية الأكلُ متكِئاً

٧٤٦/١ ـ عن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِ عبد الله ضَيَّةِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا آكُلُ مُتَّكِئاً». رواه البخاري.

□ قال الخَطَّابِيُّ: المُتَّكِئُ هُنَا: هو الجالِسُ مُعْتَمِداً على وِطاءِ تحته، قال: وأَرَادَ أَنَّهُ لا يَقْعُدُ عَلَى الْوِطَاءِ وَالْوَسَائِدِ كَفِعْلِ مَنْ يُرِيدُ الإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، بل يَقْعُدُ مُسْتَوْفِزاً لا مُسْتَوْطِئاً، وَيَأْكُلُ بُلْغَةً (١٠). هذا كلامُ الخَطَّابِي، وَأَشَارَ غَيْرُهُ إلى أَنَّ المُتَّكِئَ هو المائلُ عَلى جَنْبِه (٢)، والله أعلم.

٧٤٧/٢ ـ وعن أنسِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ جالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً. رواه مسلم.

□ «المُقْعِي» : هو الذي يُلْصِقُ أَليَتَيْهِ بالأرضِ، ويَنْصِبُ سَاقَيْهِ.

۱۰۹ ـ باب استِحباب الأكل بشلاَثِ أصابع واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها

٧٤٨/١ عن ابن عبَّاسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلا يَمسَّحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَو يُلْعِقَهَا». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: يكتفي ويجترئ به.

<sup>(</sup>٢) وبه جزم ابن الجوزي، ولم يلتفت إلى إنكار الخطابي ذلك.

٧٤٩/٢ ـ وعن كغبِ بنِ مالكِ رَفَّيْهُ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَأْكُلُ بِثلاثِ أَصَابِعَ، فإذا فَرَغَ لَعِقَها. رواه مسلم.

٧٥٠/٣ ـ وعن جابر فَيْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ أَمَرَ بِلَعْقِ اللهُ عَلَيْهُ أَمَرَ بِلَعْقِ اللهُ عَلَيْهُ أَمَّ وَالطَّحْفَةِ، وقال: «إنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ في أَيِّ طَعَامِكُم اللَّرَكَةُ». رواه مسلم.

٧٥١/٤ ـ وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذَا وَقَعَت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ ما كان بها مِن أَذَى وليَأْكُلْهَا، ولا يَدَعُها للشَّيْطَانِ، ولا يَمسَحْ يَدَهُ بالمِنْدِيلِ حتَّى يَلعقَ أَصَابِعَهُ، فإنه لا يَدرِي في أيِّ طعامِهِ البركةُ». رواه مسلم.

٧٥٢/٥ ـ وعنه أن رسولَ الله ﷺ قال: "إن الشَّيْطَانَ يَحضرُ أَحدَكُم عِندَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حتى يَحْضُرَهُ عِندَ طَعَامِهِ؛ فَإِذا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُم فَلْيَأْخذهَا فَلْيَمُط ما كانَ بها مِن أذى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ولا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ، فإذا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فإنه لا يَدْري في أيِّ طَعامِهِ تَكُونُ البَركةُ اللهُ رواه مسلم.

٧٥٣/٦ وعن أنس عليه قال: كان رسولُ الله عليه إذا أَكَلَ طَعَاماً، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ، وقالَ: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُم فَلْيَأْخُذْهَا، وَلِيُمِطْ عنها الأذَى، وليَأْكُلْهَا، ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَلْيَأْخُذْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» وَأَمَرَنا أَنْ نَسلُتَ (١) القَصعَة وقال: «إنَّكُم لا تَدْرُونَ في أيِّ طَعَامِكُم البَرَكَةُ». رواه مسلم.

٧٥٤/٧ \_ وعن سعيد بن الحارثِ أنه سأل جابراً فظائه عن

<sup>(</sup>١) أي: نمسحها.

الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فقال: لا، قد كُنَّا زَمَنَ النبي ﷺ لا نجدُ مِثلَ ذٰلك مِنَ الطعامِ إلَّا قَلِيلاً، فإذا نَحنُ وجَدناهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وسَوَاعِدَنا وأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأً. رواه البخاري.

# ١١٠ ـ باب تكثير الأيدي على الطّعام

٧٥٥/١ ـ عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسولُ الله عليه: "طَعَامُ الاثنينِ كافي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافي الأربعَةِ». متفق عليه.

٧٥٦/٢ ـ وعن جابِر ظَيْنَهُ قالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ، وطعامُ الأَثْنَيْنِ يَكُفِي الأَربَعَةَ، وطعامُ الأَربَعَةِ يَكُفي الثَّمَانِيَةَ». رواه مسلم.

۱۱۱ ـ بابُ أدب الشرب واستِحباب التنفشس ثلاثاً
 خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب
 إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ

٧٥٧/١ ـ عن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ كانَ يتنَفَّسُ في الشَّرَابِ ثَلاثاً. متفقَّ عليه.

يعني: يَتَنَفَّسُ خَارِجَ الإناءِ.

٧٥٨/٢ ـ وعن ابنِ عباس ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٧٥٩/٣ ـ وعن أبي قَتَادَةً ﴿ إِنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ في الإِناءِ. متفقٌ عليه.

يعني: يُتَنَفَّسُ في نَفْسِ الإناءِ.

٧٦٠/٤ ـ وعن أنس فَ أَن رسول الله عَلَيْ أَتِيَ بِلَبَنِ قد شِيبَ بِمَاءٍ، وعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ، وعَنْ يَسَارِهِ أبو بَكْرٍ فَ اللهِ ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وقال: «الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ». متفقَّ عليه.

□ قوله: «شِيبَ» أي: خُلِطَ.

٧٦١/٥ وعن سهل بن سعد ﴿ أَن رسول الله ﷺ أَتِي بِشِرابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وعن يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فقال للغُلام: «أَتَأْذَنُ لي أَنْ أُعْطِيَ هؤلاء؟» فقال الغلام: لا أُوثِرُ بِنَصِيبي مِنكَ أَحَداً، فَتَلَّهُ رسولُ الله ﷺ في يدِه. متفق عليه.

◘ قوله: «تَلَّهُ» أَيْ: وَضَعَهُ، وهذا الغُلامُ هو ابْنُ عباس ﴿ اللهُ اللهُ

# ۱۱۲ ـ بابُ كراهة الشّرْب مِن فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم

٧٦٢/١ ـ عن أبي سعيد الخدري رهي الله عليه الله عليه عن أبي سعيد الخدري والله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه المنقبة الأسقِية (١) . يعني: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُها، ويُشْرَبُ مِنْها . متفق عليه .

٧٦٣/٢ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: نَهَى رسولُ الله عَلَيْةِ أَن يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقاءِ (٢) أو القِرْبَةِ، أو السِّقاءِ. متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) الأسقية: جمع سقاء، والمراد: المتخذ من الجلد. واختناثها من الخنث، وهو الانطواء والانثناء.

<sup>(</sup>٢) أي: فمها. (٣) لم نجده في مسلم.

٧٦٤/٣ ـ وعن أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ ضَابَيْهُ وعنها قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ، فَشَرِبَ مِن فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً، فَقُمْتُ إلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رواه الترمدي وقال: حديث حسن صحيح.

وَإِنَّمَا قَطَعَتْهَا، لِتَحْفَظَ مَوْضِعَ فَمِ رسولِ الله ﷺ، وَتَتَبَرَّكَ بِهِ، وَتَشَرَّكَ بِهِ، وَتَصُونَهُ عَنِ الاَبْتِذَالِ. وَهذا الحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الجَوَازِ، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم.

#### ١١٣ \_ باب كراهة النفخ في الشراب

٧٦٦/٢ \_ وعن ابن عباس رفي أن النبي رهي الله أن يُتَنَفَّسَ في الإنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رواه الترمدي وقال: حديث حسن صحيح.

# ۱۱۶ ـ باب بَيان جَوَاز الشَّرْب قائِماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً

فيه حديث كبشة السابق.

٧٦٧/١ ـ وعن ابن عباس على قال: سَقَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: أزله.

٧٦٨/٢ ـ وعن النزّالِ بنِ سَبْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَابِ الرَّحْبَةِ (١) بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِماً، وقالَ: وإنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. رواه البخاري.

٧٦٩/٣ ـ وعن ابنِ عمر ﴿ قَالَ: كَنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَنَحْنُ نَمْشي، ونَشْرَبُ ونَحْنُ قِيَامٌ. رواهُ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

٧٧٠/٤ ـ وعن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدّه ضطاب قال: رَأيتُ رسُولَ الله ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

٧٧١/٥ وعن أَنَس صَلَّىٰ عَن النبيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قال قتادة: فَقُلْنَا لأنَس: فالأكْلُ؟ قالَ: ذلك أَشَرُّ \_ أَوْ أَخْبَثُ \_ رواه مسلم.

وفي رواية له: أنَّ النبيَّ ﷺ زَجَرَ عنِ الشُّرْبِ قَائِماً .

٧٧٢/٦ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: «لَا يَشْرَبَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئ». رواه مسلم.

# ١١٥ ـ باب استِحباب كون سَاقي القوم آخرهم شرباً

٧٧٣/١ \_ عن أبي قتادة رضي عن النبيّ رسَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) «الرَّحْبَة»: المكان المتسع، والرحبة هنا: رحبة الكوفة.

117 ـ باب جَواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجَوَاز الكَرْع، وهو الشُّرْبُ بالفَم مِنَ النَّهرَ وَغَيْرهِ، بغير إنَاء ولا يَدِ وَتَحْرِيم اسْتِعْمَالِ إِناء الذَّهبِ وَالْفِضَةِ فَي الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

٧٧٤/١ عَنْ أَنْسِ ضَلَّىٰ قَال: حَضَرَتِ الطَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ وَيِيبَ الدَّارِ إلى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأْتِي رَسُولُ الله ﷺ بِمِخْضَبِ مِنْ حَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ (١) أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ. وَجَارَةٍ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ (١) أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلَّهُمْ. قَالُوا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. متفقً عليه. هذه رواية البخاري.

وفي رواية له ولمسلم: أَنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا بإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ عَلَيْهُ دَعَا بإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ عِلَيْهُ دَعَا بإنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِي عِلَيْهُ وَمِدِ. قَالَ أَنس: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إلى الثَّمَانِينَ.

٧٧٥/٢ ـ وعن عبدِ الله بنِ زيدِ رَظِيْهُ قال: أَتَىٰ رسول الله ﷺ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً من تؤرِ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأً. رواه البُخاري.

□ «الصُّفْر» بضم الصاد، ويجوز كسرها، وهو النحاس، و«التَّوْر»: كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق.

٧٧٦/٣ ـ وعن جابر ﴿ الله عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، ومَعَهُ صاحِبٌ لَهُ، فقالَ رسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنْ كَانًا عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا »(٣). رواهُ البخاري.

<sup>(</sup>١) المخضب: إناء من حجارة. (٢) أي: قريب القعر مع سعة.

<sup>(</sup>٣) الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف.

«الشَّنُّ»: القِرْبَة.

٧٧٧/٤ ـ وعن حديفة والله قال: إنَّ النبيِّ عَلِيَّةَ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ (١) والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقالَ: «هِيَ لَكُمْ في الدُّنْيَا، وهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ». متفقَّ عليه.

٧٧٨/٥ ـ وعن أُمُّ سلمة عِلَيْنَا أَنَّ رسُولَ الله عَلَيْةِ قال: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفقَّ عليه.

وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ».

وَفي روايةٍ له: «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته الحرير.



۱۱۷ ـ باب استِحباب الشوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ (١) وَرِيشُأْ وَلِبَاشُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ (٢) تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨١].

٧٧٩/١ وعن ابن عباس رضي ان رسُولَ الله عَلَيْ قال: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رواهُ ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الْبَيَاضَ، فإنَّهَا أَطْهَرُ وأَطْيَبُ، وكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رواه النسائي، وكَفِّنُوا فِيها مَوْتَاكُمْ». رواه النسائي، والحاكم وقال: حديث صحيح.

٧٨١/٣ ـ وعن البراءِ رَبُّيْهُ قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ مَرْبُوعاً (٣)

<sup>(</sup>١) أي: يستر عوراتكم. «وريشاً»: ما يتجمل به من الثياب.

<sup>(</sup>٢) السرابيل: القمص. والبأس: الحرب.

<sup>(</sup>٣) مربوعاً: أي: لم يكن طويلاً ولا قصيراً، وكان إلى الطول أقرب. و«الحلة»: ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحد.

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. مَتَّفقٌ عليه.

٧٨٢/٤ وعن أبي جُحَيْفَة وهب بنِ عَبْدِ الله وَ الله عَلَيْهِ قال: رَأَيْتُ النّبِي ﷺ قال: رَأَيْتُ النّبِي ﷺ وَهُو بِالأَبْطَحِ (١) في قُبّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، فَخَرَجَ النّبِي ﷺ وعَلَيْهِ حُلّةٌ بِلالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِخٍ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النبي ﷺ وعَلَيْهِ حُلّةُ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، فَجَعَلْتُ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هُهُنَا وهُهُنا، يقولُ يَمِيناً وشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاةِ، حَيَّ عَلَى النَّلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتُ (٢) لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ والحِمَارُ لَا يُمْنَعُ. مَتَّفَقُ عليه.

«العَنَزَةُ» بفتح النونِ: نحْوُ العُكَّازَةِ.

٧٨٣/٥ ـ وعن أبي رِمْثَةَ رِفاعَةَ التَّيْمِيِّ رَفَّيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَتَكِيْهُ وَعَلَيْهِ ثُوبانِ أَخْضَرانِ. رواهُ ابُو داود، والترمذي باشنادٍ صحيحٍ.

٧٨٤/٦ ـ وعن جابر ظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. رواهُ مسلم.

٧٨٥/٧ ـ وعن أبي سعيد عمرو بن حُرَيْثِ رَفِيْهُ قال: كأني أنظر إلى رسولِ الله ﷺ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيها بَيْنَ كَتَفَيْهِ. رواه مسلم.

وفي رواية له: أن رسول الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ.

<sup>(</sup>١) «الأبطح» - وهو المُحَصَّب -: براح من الأرض بينه وبين منى قدر ميل. و «القُبَّة»: الخيمة. و «الأَدَم» بفتح الهمزة والدال المهملة: جمع أديم: الجلد المدبوغ. و «الوضوء» بفتح الواو: الماء المعد للوضوء.

<sup>(</sup>٢) أي: غرزت.

٧٨٦/٨ ـ وعن عائشة رَجِيُهُا قالت: كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أَثْوَابِ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. منفقٌ عليه.

السَّحُولِيَّةُ» بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين:
 ثيابٌ تُنْسَب إلى سَحُولٍ: قَرْيَةٍ باليَمنِ. «وَالكُرْسُف»: القُطْن.

٧٨٧/٩ ـ وعنها قالت: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ ذات غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَد. رواه مسلم.

□ «المِرْط» بكسر الميم: وهو كساءٌ «والمُرَحَّل» بالحاء المهملة: هُو الذي فيه صورةُ رِحال الإبلِ، وَهِيَ الأَكْوَارُ(١).

رسول الله ﷺ ذات ليلة في مسير، فقال لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلت: رسول الله ﷺ ذات ليلة في مسير، فقال لي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قلت: نَعَمْ، فَنَزَلَ عن راحِلَتِهِ فَمَشَى حتى تَوَارَى (٢) في سَوادِ اللَّيْلِ، ثم جاء، فَأَفْرَغْتُ علَيْهِ مِنَ الإداوَةِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ منها حتى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ صُوفٍ، فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ منها حتى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِه، ثمّ أَهْوَيْتُ (٣) لأنزَعَ خُفَيْهِ فقال: «دَعْهُمَا فَإنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». ومَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفقُ عليه.

وفي روايةٍ: وعَلَيْهِ جُبَّةُ شامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ.

وفي روايةٍ: أَنَّ لهٰذِهِ الْقَضِيَّةَ كانت في غَزْوَةِ تَبُوكَ.

<sup>(</sup>١) «الأكوار»: جمع كور، وهو الرحل بأداته.

<sup>(</sup>٢) أي: غاب عن رؤية البصر. «والإداوة» بكسر الهمزة وبالدال المهملة: المطهرة.

<sup>(</sup>٣) أي: مددت يدي.

## ١١٨ ـ بابُ استِحباب القميص

٧٨٩/١ عن أُمِّ سَلمةَ عَيْنَا قالت: كان أَحَبَّ الثِّيابِ إلى رسولِ الله عَيْنَةِ القَميصُ. رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

۱۱۹ ـ بابُ صفة طول القميص والكم والإزار
 وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك
 على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

٧٩٠/١ \_ عن أسماء بنتِ يزيدَ الأنصارِيَّةِ عَلَىٰ قالت: كان كُمُّ قمِيصِ رسولِ الله ﷺ إلى الرُّسُغ (١) . رواه ابو داود، والترمذي وقال، حديث حسن.

٧٩١/٢ ـ وعن ابن عمر ﴿ أَنَّ النبي ﷺ قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيَلاً لَمْ يَنْظُرِ الله إليه يَوْمَ القِيَامَةِ» فقال أبو بكر: يا رسولَ الله ﷺ وَنَّ إِنَّا لَمْ يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فقال له رسول الله ﷺ: "إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاً». رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.

٧٩٢/٣ \_ وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً» (٢) متفق عليه.

٧٩٣/٤ ـ وعنه عن النبي ﷺ قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن مِنَ الْكَعْبَيْن مِنَ الْكَعْبَيْن مِنَ الْإِزارِ فَفِي النَّارِ» (٣) روَاه البخاريُّ

٧٩٤/٥ \_ وعن أبي ذر في عن النبي علي قال: «ثلاثة لا

<sup>(</sup>١) «الرُّسغ» بضم فسكون أو ضمتين: المفصل بين الساعد والكف.

<sup>(</sup>٢) أي: عجباً وخيلاء.

 <sup>(</sup>٣) قال الخطابي: يريد ﷺ أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار،
 فكنى بالثوب عن لابسه، ومعناه: أن ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة.

يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامةِ، ولا يَنْظُرُ إِلَيْهم، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَال: فَقَرأها رسولُ الله ﷺ ثلاث مِرَارٍ. قال أبو ذرِّ: خابُوا وخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ<sup>(١)</sup>، والمنَّانُ، وَالمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلفِ الكاذِبِ». رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: «المُسْبِلُ إِزَارَهُ».

٧٩٥/٦ وعن ابن عمر وَ النبي عَلَيْ قَال: «الإسْبَالُ في الإزارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاً لَم يَنظُرِ الله إليه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابو داود، والنسائي بإسناد صحيح.

٧٩٦/٧ ـ وعن أبي جُرَيِّ جَابِرِ بنِ سُلَيم ﴿ قَالَ: رَأَيتُ رَائِيهِ ﴾ لا يَقُولُ شَيئاً إلَّا صَدَرُوا عنه ؛ قلتُ : من هذا ؟ قالوا: رسول الله ﷺ قلتُ : عَليكَ السَّلامُ يا رسولَ الله عَلَيْتُ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تحِيَّةُ المَوْتَى (٢) \_ قُل : السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تحِيَّةُ المَوْتَى (٢) \_ قُل : السَّلامُ عَلَيْكَ قال : قلتُ : أنتَ رسول الله ؟ قال : المَوْتَى (٢) \_ قُل : السَّلامُ عَلَيْكَ » قال : قلتُ : أنتَ رسول الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) المُسبل: أي: المرخي لثوبه خيلاء، والمنان: الذي يذكر إحسانه ممتناً به على المحسن إليه.

<sup>(</sup>۲) قال ابن القيم في «مختصر السنن» ٢ / ٤٩: الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له كقوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللّهِ وَبُرِكُنّهُمُ عَلَيْهُ وَلَا وَيَوْمَ يَمُوتُ ﴾، وقوله: ﴿وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ ﴾، وقوله: ﴿سَلَمُ عَلَيْهُ بِمَا صَبَرْمُ ﴾، وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالباً كقوله تعالى لإبليس : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَيْقَ إِلَى يَوْمِ الدِينِ ﴿ وَهُوله: ﴿وَاللّهِ مَا لَكُونُ وَلَوله اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ ﴾ وإنما قال وقوله: ﴿وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَكِيدُ ﴾ وإنما قال النبي ﷺ ذلك إشارة إلى ما جرى منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقوله.

٧٩٧/٨ ـ وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ قال: بينما رجُل يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، قَال لَه رسول الله ﷺ: «اذْهَب فَتَوضَّأُ» فَذَهَبَ فَتَوضَّأُ» فَدَهَب فَتَوضَّأً» مالكَ جاء، فقال: «اذْهَبْ فَتَوضَّأُ» فقال له رجُلٌ: يا رسول الله، مالكَ

وكقول الشماخ:

عليك سلامٌ من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق وليس مراده أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام، كيف وقد ثبت في «الصحيح» عنه على أنه دخل المقبرة، فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فقدم الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء، فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات.

<sup>(</sup>١) «السنة»: العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً. والقفر: الأرض التي لا ماء بها ولا ناس، والفلاة: الأرض التي لا ماء فيها.

<sup>(</sup>٢) أي: أوص لي.

<sup>(</sup>٣) «المخيلة» بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة: الاختيال والكبر.

أَمَرْتَهُ أَن يَتَوَضَّأ ثم سَكَتَّ عنه؟ قال: «إنه كانَ يُصَلِّي وهو مُسِبلٌ إِزَارَهُ، وإن الله لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسبِلٍ». رواه ابو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.

٧٩٨/٩ \_ وعن قَيسِ بن بشرِ التَّغْلِبيِّ قال: أَخْبَرني أبي \_ وكان جَلِيساً لأبي الدَّرْدَاء \_ قال: كان بِدمِشقَ رَجُلٌ من أَصحَابِ النبي ﷺ يقال له سهل بن الحَنْظَلِيَّة، وكان رجُلاً مُتَوَحِّداً (١) قَلَّمَا يُجَالسُ النَّاسَ، إنَّمَا هُو صَلاةٌ، فَإِذا فَرَغَ فَإِنَّمَا هو تَسبيحٌ وتَكبيرٌ حتى يَأْتي أَهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا ونحنُ عِند أبي الدَّردَاءِ، فقال له أبو الدَّردَاءِ: كَلِمةً (٢) تَنْفَعُنَا ولا تَضُرُّكَ. قَال: بَعَثَ رسول الله ﷺ سَريَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنهُم فَجَلَسَ في المَجْلِسِ الذي يَجلِسُ فِيهِ رسول الله ﷺ، فقال لِرَجُل إلى جَنْبِه: لَوْ رَأَيتَنَا حِينَ التَقَيْنَا نَحنُ وَالعَدُو، فَحَمَلَ فُلانٌ وَطَعَنَ، فَقَال: خُذْهَا مِنِّي، وَأَنا الغُلامُ الغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى في قوْلِهِ؟ قال: مَا أُرَاهُ (٣) إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجِرُهُ. فَسَمِعَ بِذلك آخَرُ فَقال: مَا أَرَى بذلكَ بَأْساً، فَتَنَازَعَا حَتى سَمِعَ رسول الله ﷺ فقال: «سُبْحَان الله؟ لا بَأْسَ أَن يُؤْجَرَ ويُحْمَدَ» فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَه إِليْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذلكَ مِنْ رسول الله ﷺ!؟ فيقول: نَعَمْ، فما زَالَ يعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لأقولُ لَيَبرُكُنَّ عَلى ركبَتَيْهِ.

قال: فَمَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فقال له أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا

<sup>(</sup>١) أي: يحب التوحد والانفراد عن الناس. وقوله: «إنما هو صلاة» أي: ذو صلاة. وكذا: «فإنما هو تسبيح وتكبير».

<sup>(</sup>٢) أي: قل لنا كلمة. (٣) أي: ما أظنه.

تَضُرُّكَ، قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِ (١) كَالْبَاسِطِ يَده بالصَّدَقة لا يَقْبضُها».

ثم مَرَّ بِنَا يَوماً آخَرَ، فقال له أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خَرَيْمٌ الأسَدِيُّ! لَوَلا طُولُ جُمَّتِهِ (٢) وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ اللهَ عَلَيْهُ خُرَيماً، فَعَجَّلَ، فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بها جُمَّتَهُ إِلَى أَذَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ». رواه ابو داود بإسناد حسن، إلَّا قَيْسَ بن بشر، فاخْتَلَفُوا في تودِيقِهِ وتَضْعِيفِهِ، وقد روى له مسلم.

٧٩٩/١٠ وعن أبي سعيد الخدري هله قال: قال رسُولُ الله عليه: «إِزْرَةُ المُسْلِم إلى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لا جُنَاحَ - فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَما كانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَهُوَ في النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ». رَواهُ ابُو داود بإسناد صحيح.

النه عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ قال: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَفِي إِزَارِكَ الله عَلَيْ وَفَعْتُهُ وَفِي إِزَارِكَ اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارِكَ» فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: «زِدْ»، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْد. فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ». رواهُ مُسلم.

<sup>(</sup>١) أي: في رعيها وسقيها وعلفها ونحو ذلك. والمراد: الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) «الجُمَّة» بضم الجيم وتشديد الميم: هي الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليهما .

٨٠١/١٢ ـ وعنه قال: قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خيلاً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ لِمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْراً». قَالَتْ: إذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لَلْإِ يَزِدْنَ». رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

#### ١٢٠ - بابُ استحبابِ تَركِ التَّرفُع في اللِّباسِ تَواضُعاً

قَدْ سَبَقَ في بابِ فضل الجُوعِ وَخُشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعلَّقُ بِهذا البَابِ.

٨٠٢/١ ـ وعن معاذ بن أنس و الله الله على قال: «مَنْ تَرَكَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ النّجَلائِقِ حتّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيمانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن.

#### ۱۲۱ ـ بابُ استحباب التوسُّط في اللّباسِ ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي

٨٠٣/١ عن عمرو بن شُعَيْب عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ضَيَّهُ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». رَواهُ الترمذيّ وقال: حديث حسن.

## ۱۲۲ ـ بابُ تحريم لباسِ الحَرير على الرّجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

٨٠٤/١ عن عمر بن الخطَّابِ ضَطَّيْهُ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقَّ عَليه.

٨٠٥/٢ ـ وعنه قال: سمِعتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّما يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ للبُخاري: «مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ».

◘ قَولُه: «مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ»، أَيْ: لَا نَصِيبَ لَهُ.

٨٠٧/٤ وعن علي ظليه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيراً، فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَزِيراً، فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي». رواه ابو داود بإسناد حسن.

٨٠٨/٥ ـ وعن أبي مُوسى الأشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتي، وَأُجِلَ لَا نَهِمْ». رواهُ الْترمدي وقال، حديث حسن صحيح.

٨٠٩/٦ وعن حُذَيْفَةَ صَالَى: نَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ نَشْرَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْه. رَوَاهُ البخاريِّ.

#### ١٢٣ ـ بابُ جواز لِبس الحرير لمَنْ به حكّة

مَنفق عليه. وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ بِنِ عَوْفٍ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

#### ۱۲۶ ـ باب النّهي عن افتراشِ جُلود النمور والركوب عليها

٨١١/١ عن مُعاوِية وَ اللهِ عَالَ: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «الا تَرْكُبُوا الخَرَّ وَلَا النِّمَارَ». حديث حسن. رواهُ ابو داود وغيره بإسناد حسن.

ما ۱۸۲/۲ ـ وعن أبي المَلِيحِ عن أبيهِ، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواهُ ابو داود، والترمذي، والنسائي باسَانِيدَ صحاحٍ. وفي روايةِ الترمذي: نَهى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

#### ١٢٥ ـ بابُ ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً جَديداً

إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ \_ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً \_ يَقُولُ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ \_ عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً \_ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». رواهُ آبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

#### ١٢٦ ـ باب استِحباب الابتداء باليَمين في اللّباسِ

هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص۳۳۱، ۳۳۲.

## ۱۲۷ ـ بابُ آداب النّوم والاضطِجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا

مُضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ...» وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَفيه: «وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول». متفق عليه.

مَّالَّدُ مِعن عَائِشَةً وَ اللَّهُ عَالَىٰ النَّبِيُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ الشَّطَجَعَ عَلى شِقِّهِ الأَيمَن خَتَّى يَجِيءَ المُؤَذَّنُ فَيُؤْذِنَهُ (١). متفقُ عليه.

٨١٧/٤ \_ وعن حُذَيْفَة ضَلَّهُ قَال: كان النبي عَلَيْ إذا أَخَذَ

<sup>(</sup>١) فيؤذنه «بضم الياء وسكون الهمزة» أي: يعلمه باجتماع الناس.

مَضْجَعْهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمُاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» (١). رواه البخاري.

ما ٨١٨/٥ وعن يَعِيش بن طِحْفَةَ الْغِفَارِيِّ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبِي: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ في المَسْجِدِ عَلَى بَطْني إذا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فقال: «إِنَّ هٰذِهِ ضِحْعَةٌ يُبْغِضُهَا الله» قالَ: فَنَظَرْتُ، فَإذا رَسُولُ الله ﷺ. رواه ابو داود بإسنادٍ صحيحٍ.

مَنْ مَانَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَعَدَاً لَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ الله تعالى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِن الله تِرَةٌ». رواه ابو داود بإسناد حسن.

التَّرَةُ» بكسر التاءِ المثناة من فوق، وهي: النَّقْصُ، وَقِيلَ:
 التَّبَعَةُ.

۱۲۸ ـ باب جَواز الاسْتِلقاء على القفا ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى إذا لم يَخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

مُسْتَلْقِياً الله عَلَيْ مُسْتَلْقِياً الله عَلَيْ مُسْتَلْقِياً الله عَلَيْ مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلى الأَخْرَى. متفقَّ عليه.

٨٢١/٢ \_ وعن جَابِر بن سَمُرةَ رَبِينًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا

<sup>(</sup>١) وإليه النشور: أي: المرجع.

صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ (١) حديث صحيح. رواه ابو داود وغيره باسانيدِ صحيحة.

مر عمر عمر الله عمر الله عمر الله علم الله الكعبة الاحتباء وهو القُرْفُصاء. رواه البخاري.

مَحْرَمَةَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَامُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

مَرَّ بي سُويدِ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ: مَرَّ بي سُويدِ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ: مَرَّ بي رسولُ الله عَلَيْهُ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ طَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي (٣) فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!». رواه ابو داود بإسنادٍ صحيح.

#### ١٢٩ ـ بابُ آداب المَجْلِس والجَليس

«لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا» وَكَانَ ابن عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ من مَجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، مَعْق عليه.

٨٢٦/٢ ـ وعن أبي هُريرَةَ ظَيْنِهُ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا

<sup>(</sup>١) حسناء، أي: بيضاء.

<sup>(</sup>٢) الفرق: «بفتح أوليه وآخره قاف»: الخوف.

<sup>(</sup>٣) ألية يدي: الألية، بفتح فسكون: اللحمة التي في أصل الإبهام. . . والمغضوب عليهم: اليهود.

قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». رواه مسلم.

٨٢٧/٣ \_ وعن جَابِر بنِ سَمُرَةَ عَلَىٰ قَال: كُنَّا إذا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه آبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

مده الله على الله على عبد الله سَلمَان الفارسي والله قال: قال رسولُ الله على: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ مُنْ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمامُ، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى». رواه البخاري.

مرو بن شُعنِبِ عن أَبيهِ عن جَدِّهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

وفي روايةٍ لأبي داود: «لا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلا بإذْنِهِمَا».

٨٣٠/٦ \_ وعن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ رَهِيُهُ، أَن رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. رواه ابو داود بإسنادِ حسن.

وروى الترمذي عن أبي مِجْلَز: أَن رَجُلاً قَعَدَ وَسُطَ حَلْقَةٍ، فقال حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ: لَعَنَ الله عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - أَوْ: لَعَنَ الله عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الحَلْقَةِ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

مرسولَ الله ﷺ يقول: «خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رواه ابو داود بإسناد صحيح على شرطِ البخاري.

٨٣٢/٨ \_ وعن أبي هريرة في قال: قال رسولُ الله عَلَيْ:

«مَنْ جَلَسَ في مَجْلِس، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١) فقال قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذُلكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ ذُلكَ ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

مَّرُزَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ بِأَنَ يَقُومُ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَذْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فقال رجل: يا رسول الله، إنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟ قال: «ذلكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجْلِسِ». رواه ابو داود.

ورواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» من رواية عائشة وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) فكثر فيه لغطه «بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المهملة» أي: كثر فيه كلامه بما لا ينفعه في آخرته.

<sup>(</sup>٢) بأخرة \_ بفتح الهمزة والخاء المعجمة \_ أي: في آخر عمره.

اله عَالَيْ: قال رسولُ الله عَالَيْ: (مَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسِ لا يَذْكُرُونَ الله تعالى فِيهِ، إلا قَامُوا عَنْ مِثلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وكانَ لَهُم حَسرَةً». رواه ابو داود بإسناد صحيح.

مَجْلِساً عن النبي ﷺ قال: «مَا جَلَسَ قُومٌ مَجْلِساً لَم يَذْكُرُوا الله تعالى فِيهِ، ولَمْ يُصَلُّوا على نَبِيِّهم فِيهِ، إلَّا كانَ عليهِمْ تِرةٌ، فَإِن شَاءَ عَذَّبهُم، وإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُم». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

۸۳۷/۱۳ وعنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لم يَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لم يَنْ الله تعالى فِيهِ كانَت عليهِ مِنَ الله تِرَةٌ، وَمَنِ اضطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ الله تعالى فِيهِ كانتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةٌ». رواه البو داود.

وقد سبق قريباً (١)، وَشَرَحنا «التِّرَةَ» فِيهِ.

#### ١٣٠ - بابُ الرّؤيا ومَا يتعلّق بهَا

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَنَامُكُمُ بِأَلَيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الروم: ٢٣]. ٨٣٨/١ - وعن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ قال: سمعت رسولَ الله عَلَيْهُ قال: سمعت رسولَ الله عَلَيْهُ يَقُول: ﴿ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ ﴾ قالوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ ؟ قال: ﴿ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ﴾ . رواه البخاري.

٨٣٩/٢ ـ وعنه أن النبي ﷺ قال: «إذا اقتَرَبَ الزَّمَانُ (٢) لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنْ النُّبُوَّةِ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>۱) برقم ۸۱۹.

<sup>(</sup>٢) إذا اقترب الزمان، أي: اقترب انتهاء أمد الحياة الدنيا.

وفي روايةٍ: «أَصْدَقُكم رُؤْيَا أَصْدَقُكُم حَدِيثاً».

٨٤٠/٣ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ رَآني في المَنَامِ فَسَيَرانِي في المَنَامِ فَسَيَرانِي في اليَقَظَةَ لا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بي». متفقّ عليه (١).

النبيّ عَلَيْهُ، النبيّ عَلَيْهُ، أَنهُ سمِعَ النبيّ عَلَيْهُ، أَنهُ سمِعَ النبيّ عَلَيْهُ، يَقُولُ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الله تعالى، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيهَا، وَليُحَدِّثْ بِهَا \_ وفي روايةٍ: فَلا يُحَدِّثْ بِهَا إِلّا مَنْ يُحِبُّ \_ وَإِذَا رَأَى غَيرَ ذُلكَ مِمَّا يَكرَهُ، فإنّمَا هِيَ منَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلا يَذكرُها لأَحَدٍ، فإنها لا تَضُرُّهُ». متفق عليه.

مدره الرُّؤيَا النبيُ ﷺ وَاللهُ وَاللهُ النبيُ ﷺ وَاللهُ النبيُ ﷺ وَالرُّؤيَا الصَّالِحَةُ وَفِي روايةٍ : الرُّؤيَا الحَسنَةُ - مِنَ الله، والحُلمُ مِنَ الشَّهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَن شِمَالِهِ ثَلاثاً، وليَتَعَوَّذُ الشَّيْطَانِ، فَمَن رَأَى شَيئاً يَكرَهُهُ فَليَنْفُثْ عَن شِمَالِهِ ثَلاثاً، وليَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّها لا تَضُرُّهُ ». متفق عليه.

□ «النَّفُثُ» نَفخٌ لطِيفٌ لا رِيقَ مَعَهُ.

٨٤٣/٦ وعن جابر ظليه عن رسولِ الله ﷺ قال: «إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَن يَسَارِهِ ثَلاثاً، وليَسْتَعِذْ

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٣٣٩/١٢: معنى «فسيراني في اليقظة»، أي: سيرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة، وصحتها وخروجها على الحق، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب فيما نقله الحافظ ٣٤١/١٢: إن المراد بقوله: «من رآني في المنام» أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاً، ولا من تشبيهات الشيطان، ويعضده قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحق».

بالله مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثاً، وليَتَحَوَّلْ عَن جَنبِهِ الذي كان عليه». رواه مسلم.

معن أبي الأسْقَع وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ وَاثِلَةً وَالْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : قال رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: "إنَّ مِن أَعظم الفِرَى (١) أَن يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَينهُ مَا لَم تَرَ، أَوْ يَقُولَ على رسولِ الله عَلَيْةِ مَا لَم يَقُلُ». رواه البخاري.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفرى «بكسر الفاء وفتح الراء»: جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة. وقوله: أو يري عينه ما لم تر، أي: يكذب في رؤياه.



#### ١٣١ \_ بابُ فضل السّلام والأمر بإفشائه

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُونِكُمْ مَنُولِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُوا(١) وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بَيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيتَ قَيْنَ عِندِ اللّهِ مُبُدَرَكَةَ طَيِّبَةً ﴾ دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيتَةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ [النور: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ [الذاريات ٢٤، ٢٥]. الله وقالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ [الذاريات ٢٤، ٢٥].

مَكُلُ مِعْنِ عبد الله بنِ عمرِو بن العاص رفي أن رجلاً سَأَلَ رسولَ الله عَلَيْهُ: أَيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف». متفقَّ عليه.

المَلائِكَةِ جُلُوس لَ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ وَالْ: (لمَّا المَلائِكَةِ جُلُوس لَ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فقال: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله، فَزَادُوهُ:

<sup>(</sup>١) حتى تستأنسوا، أي: تستأذنوا.

مرنا الله عَلَيْ بِسَبْع: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وتَشْمِيتِ رَسُولُ الله عَلَيْ بِسَبْع: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَإِبرارِ المَقْسِم. متفقَ عليه، هذا لفظ احدى روايات البخاري.

٨٤٨/٤ وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُخَابُّوا، أَوَ لَا أُدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَ لَا أُدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ». رواه مسلم.

مَحَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إلى السُّوقِ، قال: فإذا غَدُوْنَا إلى السُّوقِ، لَمْ يَمُرَّ عَبِدُ الله عَلَى سَقَّاطِ (۱) وَلا صاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلا مِسْكِينٍ، وَلا أَحَدٍ إلَّا عَبدُ الله عَلَى سَقَّاطِ (۱) وَلا صاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلا مِسْكِينٍ، وَلا أَحَدٍ إلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، قال الطُّفَيْلُ: فَجِئتُ عبد الله بن عُمَرَ يَوْماً، فاسْتَتْبَعَني الله عَلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لهُ: وما تَصْنَعُ بِالسُّوقِ، وَأَنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ، وَلا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلا تَسُومُ بِهَا، وَلا تَجْلِسُ في البَيْعِ، وَلا تَسُومُ بِهَا، وَلا تَجْلِسُ في مَجَالِسِ السُّوقِ؟ وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنا هاهُنا نَتَحَدَّثُ، فقال: يَا أَبَا مَخْلُو مِنْ أَجْلِ السَّلامِ، فَنُسَلِّمُ بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلامِ، فَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ. دواه مالك في الموطا ياسنادٍ صحيحِ.

<sup>(</sup>١) «سقاط» بفتح المهملة الأولى وتشديد القاف، أي: بياع السقط وهو رديء المتاع.

#### ١٣٢ ـ بابُ كيفية السلام

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ المُبْتَدِئ بِالسَّلامِ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ» فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الجَمْعِ، وَإِنْ كَانَّ المُسلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً، وَيَقُولُ المُجِيبُ: «وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُهُ» فَيَأْتِي بواوِ العَطفِ في قوله: وَعَلَيْكُمْ.

النبيِّ عَلَيْهُ فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثم جَلَسَ، فقال النبيِّ عَلَيْهِ: "عَشْرٌ» ثم جَاءَ آخَرُ، فقال: السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ الله، النبيُّ عَلَيْهِ: "عَشْرٌ» ثم جَاءَ آخَرُ، فقال: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ الله، فَرَدَّ عليهِ فَجَلَسَ، فقال: "عِشْرُونَ» ثم جَاءَ آخَرُ، فقال: السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فقال: "ثَلَاثُونَ». رواه عَلَيْهُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فقال: "ثَلَاثُونَ». رواه الو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

٨٥٢/٢ وعن عائشة على قالت: قال لي رسولُ الله عَلَيْهِ: «لهذا جِبرِيلُ يَقرَأُ عَلَيْكِ السَّلامَ» قَالَتْ: قُلتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ ورحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. متفقَّ عليه.

وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين: «وَبَرَكَاتُهُ» وَفي بَعْضِها بِحَذْفِهَا وَزِيَادَةُ الثُّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

مُحَادَها ثلاثاً حَتى تُفهَمَ عنه، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم سَلَّم عَلَيهِم سَلَّم

وَهذا مَحْمُولٌ عَلى مَا إذا كان الجَمْعُ كَثِيراً.

٨٥٤/٤ ـ وعن المِقْدَادِ ﴿ فَيَ حَدَيثِهِ الطَّويلِ قَالَ: كُنَّا نَرُفَعُ لَلنَّبِيِّ وَاللَّهُ مَنَ اللَّبِنِ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّبْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً

لا يُوقِظُ نَائماً، وَيُسْمِعُ اليَقَظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كما كانَ يُسَلِّمُ . رواه مسلم.

مَرَّ مَرَّ الله عَلَيْةِ، مَرَّ في النَّسَاءِ تُعودٌ، فَأَلوى بِيَدِهِ بِالتسْلِيمِ. في المَسْجِدِ يَوماً، وَعُصبَة مِنَ النِّسَاءِ قُعودٌ، فَأَلوى بِيَدِهِ بِالتسْلِيمِ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وَهذا مَحْمُولٌ عَلَى أنه ﷺ، جَمَعَ بَيْنَ اللَّفظ والإشارَة، ويُؤيِّدُهُ أن في رِوايةِ أبي داود: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

رسولَ الله ﷺ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسولَ اللهِ. قالَ: أَتَيْتُ عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسولَ اللهِ. قالَ: «لا تَقُل عَلَيْكَ السَّلامُ تحِيَّةُ المَوْتى». رواه ابو داود، والترمدي وقال: حديث حسن صحيح. وقد سبق بِطولِه (۱).

#### ۱۳۳ \_ بابُ آداب السّلام

الرَّاكِبُ علَى المَاشِي، والمَاشي عَلى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلى الكَثِيرِ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ للبخاري: «وَالصَّغِيرُ عَلَى الكبِيرِ».

مُمَامَةً صُدَيً بن عَجْلانَ البَاهِلِيِّ فَهُا قَال: قال: عَالَ اللهِ عَنْ البَاهِلِيِّ فَهُا فَال رسولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بالله مَنْ بَدَأَهم بالسَّلامِ". رواه ابو داود بإسناد جيد.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٧٩٦).

ورواه الترمذي عن أبي أُمَامَةَ ضَيَّا اللهِ عَلَى: يا رسولَ اللهِ ، الرَّجُلانِ يَلْتَقِيانِ ، أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ؟ قال: «أَوْلَاهُمَا بِالله تعالى». قال الترمذي: هذا حديثُ حسنٌ.

#### ۱۳۶ ـ بابُ استِحباب إعادة السّلام على من تكرَّر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها

المراه على الله على النبي عَريرة الله المراه عَلَيْهِ، فَمَ حَدِيثِ المسِيءِ صَلاتَهُ أَنهُ جاءَ إلى النبي عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فقال: «ارْجع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ السَّلامَ، فقال: «ارْجع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ الله عَلَى النَّبيِّ، عَلَيْهِ، حَتى فَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. متفقَّ عليه.

٨٦٠/٢ ـ وعنه، عَنْ رسولِ الله، ﷺ قَالَ: «إذَا لَقِيَ أَحَدُكُم أَخَاه، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ». رواه ابو داود.

### ١٣٥ \_ بابُ استِحباب السَّلام إذا دَخل بيته

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُبُرَكَةً طَيِّـبَةً﴾ [النور: ٦١].

ا/٨٦١ ـ وعن أنس رهيه قال: قال لي رسول الله عليه: «يا بُنَيَّ، إذا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّم، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّم، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

#### ١٣٦ ـ بابُ السّلام على الصّبيّان

مَرَّ عَلَى صِبْيانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَفْعَلُهُ. متفقٌ عليه.

# ۱۳۷ - بابُ سَلام الرّجل على زوجتهِ والمرأة من محَارِمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

مَعْدِ صَلَّىٰ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ـ وفي رَوْ اللَّهُ وَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ ـ وفي روايةٍ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ـ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ (١) فَتَطْرَحُهُ في القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ، وَانْصَرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا. رواه البخاري.

□ قوله: «تُكَرْكِرُ» أَيْ: تَطحَنُ.

٨٦٤/٢ ـ وعَنْ أُمِّ هَانِئِ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبِي طَالَبِ عَلَيْاً قَالَتْ: أَتِيتُ النبيَّ ﷺ يَومَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، وذكرَتِ الحديث. رواهُ مسلم (٢).

مَرَّ عَلَيْنَا النبيُّ بَيْكِيْهُ قَالَت: مَرَّ عَلَيْنَا النبيُّ بَيْكِيْهُ قَالَت: مَرَّ عَلَيْنَا النبيُّ بَيْكِيْهُ في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وهذا لفظ

<sup>(</sup>١) السلق «بكسر السين وسكون اللام آخره قاف»: معروف. والقدر «بكسر القاف» الإناء الذي يطبخ فيه.

<sup>(</sup>٢) وتمامه: فقال: «من هذه»؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: «مرحباً بأم هانئ»، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي، علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلاً أجرْتُه. . . فقال رسول الله ﷺ: «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك ضحى .

ابي داود، ولفظ الترمذي: أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ في المَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ.

#### ۱۳۸ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسّلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب السلام على أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفار

٨٦٧/٢ ـ وعن أنس صَطَّخَهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». متفقَّ عليه.

مَرَّ عَلَى مَجلِسِ فِيهِ النَّبَيِّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجلِسِ فِيهِ أَنْ النَبيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجلِسِ فِيهِ أَخلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشرِكِينَ - عَبَدَةِ الأُوثَانِ واليَهُودِ - فَسَلَّمَ عَلَيْهِمِ النَبيُّ ﷺ. متفقَّ عليه.

#### ۱۳۹ ـ باب استِحباب السّلام إذا قام مِنَ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه

ا/٨٦٩ وعن أبي هُرَيْرَةَ صَحَيَّهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا انتَهَى أَحَدُكُم إلى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّم، فَإذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم، فَإذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَتِ الأولى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ». رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) فاضطروه، أي: ألجئوه بالتضييق عليه إلى أضيقه.

#### ١٤٠ \_ بابُ الاستئذان وآدابه

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ () وَتُسَلِّمُواْ عَلَى آهْلِهَا ﴾ [النور: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَكُغُ ٱلْخُلُمُ () فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٩].

المُحْدِيِّ وَعَلَى الْمُسْعَرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فَإِن أُذِنَ لَكَ (٣) وَإِلا فَارْجَع». منفقٌ عليه.

٨٧١/٢ ـ وعن سهل بن سعد رفي قال: قال رسول الله ﷺ:
 «إنَّمَا جُعِلَ الاستئذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَر». متفق عليه.

مُلِلهُ عَلَى النبيِّ عَلِيْ بِن حِرَاشِ قال: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِن بني عامِرِ اسْتَأْذَنَ على النبيِّ عَلِيْ وَهُوَ في بيتٍ، فقال: أَالِج (٤)؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ لِخَادِمِهِ: «اخرج إلى هذا فَعَلِّمهُ الاستئذانَ، فَقُل لَهُ: قُلْ: السَّلامُ عَلَيكُم، أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فقال: السَّلامُ عَلَيكُم، أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فقال: السَّلامُ عَلَيكُم، أَأَدْخُلُ؟ فَلَا دَوه ابو داود باسناد صحيح.

٨٧٣/٤ عن كِلْدَةَ بنِ الحَنبل وَ قَال: أَتَيتُ النَّبيَ عَلَيْهُ، قال: أَتَيتُ النَّبيَ عَلَيْهُ، فَدَخُلْتُ عَلَيهُ ولم أُسَلِّم، فقال النبي عَلَيْهُ: «ارْجِع فقُل السَّلامُ عَلَيكُم أَدْخُلُ؟». رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) حتى تستأنسوا، أي: تستأذنوا.

<sup>(</sup>٢) الحلم «بضم الحاء واللام» أي: أوان الاحتلام.

<sup>(</sup>٣) فإن أذن لك، أي: فادخل. (٤) أألج "بهمزتين" أي: أأدخل؟.

١٤١ ـ بابُ بَيان أنّ السُّنة إذا قيل للمستأذن مَن
 أنت أن يقول: فلان فيسمي نفسه بما يُعرَف
 به من اسم أو كُنية وكراهة قوله «أنا» ونحوها

الإسراء قال: من أنس وَ الله على حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسولُ الله على: «أُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قال: جِبْرِيلُ، قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال مُحَمَّدٌ. ثُمَّ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ والثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسائِرِهِنَ، وَيُقَالُ في بَابِ كُلِّ سَمَاءِ: مَنْ هٰذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْرِيلُ». متفق عليه.

٨٧٥/٢ ـ وعن أبي ذَرِّ رَفَيْهُ قال: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِن اللَّيَالي، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي في ظِلِّ الْقَمَرِ. فَالْتَفَتَ فَرَّآنِي. فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» فَقُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، الحديث. متفق عليه.

٨٧٧/٤ وعن جابر ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ النبيّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ، فقال: «أَنَا أَنَا؟!» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. متفقَّ عليه.

۱٤٢ ـ باب استِحباب تشميت العاطِس إذا حَمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب

ا/ ٨٧٨ عن أبي هُريرة ﴿ اللهُ اللهُ عَظِيرَ اللهُ عَظِيرَهُ اللهُ عَظِيرَهُ اللهُ عَظِيرَهُ اللهُ عَظِيرَهُ التَّثَاوُبَ، فإذا عَظِسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله

تعالى كانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَن يقولَ لهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَأَمَّا التَّثَاوُبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إذا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». رواه البخاري.

الْحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله. فإذا قال له: يَرْحَمُكَ الله، فَلْيَقُلْ: يَرْحَمُكَ الله، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ». رواه البخاري.

مر ۱۸۸۰/۳ وعن أبي موسى ﴿ عَالَ: سمعت رسولَ الله عَالَيْهِ عَالَ : سمعت رسولَ الله عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا يَعْطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَلَا تُشَمِّتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فَلا تُشَمِّتُوهُ ». رواه مسلم.

مَّالِهُ عَظَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ عَظِيْهُ قال: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبيِّ عَظِيْهُ، فَشَمَّتُهُ: عَطَسَ فَشَمَّتُهُ: عَطَسَ فُلان فَشَمَّتُهُ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُني؟ فقال: «هذا حَمِدَ الله، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله». وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله». متفقٌ عليه.

مريرة رسول الله عَلَيْهُ إذا عَطْسَ وَضَعَ يَدَهُ \_ أَوْ ثُوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ \_ أَوْ غَضَّ \_ بها عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ \_ أَوْ ثُوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ \_ أَوْ غَضَّ \_ بها صَوْتَهُ. شَكَّ الراوي. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

موسى ﴿ الله عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَالَ : كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطُسُونَ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّه

معيد الخدري هي قال: قال: مال معيد الخدري هي قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رواه مسلم.

١٤٣ - باب استِحباب المصافَحة عِند اللِّقاءِ
وَبشاشةِ الوَجْه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل
ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء

المُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ رسولِ اللهِ، ﷺ؟ قال: نَعَمْ. رواه البخاري.

ممر وعن أنس وهنه قال: لمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ قال رسولُ الله عَلَيْهِ: "قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بالمُصَافَحَةِ». رواه ابو داود(۱) بإسنادٍ صحيح.

مَنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». رواه أبو داود.

٨٨٨/٤ وعن أنس ﴿ قَالَ: قالَ رَجُلُ: يا رسولَ اللهِ ، الرَّجُلُ: يا رسولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ ، أَيَنْحَني لَهُ؟ قال: (لا) قال: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قال: (لا) قال: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قال: (نَعَمْ) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

مُعُودِيُّ قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هذا النَّبِيِّ فَأَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلاهُ عَنْ يَصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هذا النَّبِيِّ فَأَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلاهُ عَنْ يَسْعِ آياتٍ بَيِّنَاتٍ، فَذَكَرَ الحَديث إلى قَوْلِهِ: فَقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وقالاً: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. رواه الترمذي وغيره باسانيد صحيحةٍ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهم أول من جاء بالمصافحة» هو من قول أنس مدرج فيه كما هو مصرح به في رواية أحمد ٣/ ٢٥١.

النَّبِيِّ عَلَيْ فَا فَدَنَوْنَا مِنَ الْمِنْ عَمْر، وَالْمَا فَالَ فَيْهَا: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ وَقَلَّلُنَا يَدَهُ. رواه ابو داود.

مرا الله عَلَيْهُ في بَيْتي، فأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ورسولُ الله عَلِيْهُ في بَيْتي، فأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْهُ يَكِيْهُ يَكُنْهُ وَقَبَّله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٨٩٢/٨ ـ وعن أبي ذرّ ، ظله ، قال: قال لي رسولُ الله ، ﷺ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَليقٍ». رواه مسلم.

معن أبي هريرة فلله قال: قَبَّلَ النبيُّ، عَلَيْهُ النبيُّ، عَلَيْهُ النبيُّ، عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَشْرَةً مِنَ الحسنَ بنَ عَليٌّ ، فقال الأقْرَعُ بن حَابِسِ: إنَّ لي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً. فقالَ رسولُ الله، عَلَيْهُ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمُ الله عَليه.

\* \* \*

#### كتاب عيَادة المريض وتشييع الميت والصّلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بَغدَ دفنه

#### ١٤٤ ـ بابُ عيادة المريض

مريرة رَوْدُ السَّلَام، وعن أبي هريرة رَوْدُ السَّلام، وَعِيَادَةُ المَريضِ، وَالله عَلَيْةِ، قال: «حَقُّ المُسْلِم خَمْسُ: رَدُّ السَّلام، وَعِيَادَةُ المَريضِ، وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ، وإجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». متفقَّ عليه.

مُومَ القِيَامَةِ: "يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني! قال: يَا رَبِّ كَيْفَ يَوْمَ القِيَامَةِ: "يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني! قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْني! قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ آدُمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْني! قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ

<sup>(</sup>١) إبرار المقسم يكون بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك باراً.

الْعَالَمِينَ؟! قال: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدي؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قال: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟». رواه مسلم.

اللهِ، ﷺ: هُوكُوا المَرِيضَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَفُكُّوا العَاني». رواه البخاري. وأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَفُكُّوا العَاني». رواه البخاري. □ «العَاني»: الأسِيرُ.

مُ ۸۹۸/۵ وعن ثَوْبَانَ، وَ النَّهُ، عن النبيّ، عَلَيْهُ، قال: "إنَّ المُسْلِمَ إذا عَادَ أَخَاهُ المُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في خُرْفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» وَلَمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في خُرْفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» ويل : "جَنَاهَا» (١٠). رواه مسلم.

مَلُونَ الله ، وَعَنْ عَلَيْ ، فَالَ : سَمِعْتُ رسولَ الله ، وَالله ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجَنَّةِ ». رواه الترمِدي وقال عليه حسن.

«الخَرِيفُ»: الثَّمَرُ المَخْرُوفُ، أي: المُجْتَنَى.

٩٠٠/٧ ـ وعن أنس، ضَيَّتُه، قال: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيُّ ، عَلَيْهُ مَ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) «جناها» بفتح الجيم والنون: هو ما يجتني من الثمر.

<sup>(</sup>٢) «غدوة» بضم الغين وبالواو وسكون الدال بينهما: هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. والعشية: آخر النهار.

لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إلى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فقال: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ، ﷺ، وَهُوَ يقولُ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري.

#### ١٤٥ ـ بابُ ما يدعى به للمريض

الإنْسَانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قال النَّبِيُّ، عَلَيْهُ الإِنْسَانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قال النَّبِيُّ، عَلَيْهُ الْمُصْبُعِهِ هكذا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وقال: «بِسْمِ فاللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنا، بِإِذْنِ رَبِّنَا». متفق عليه.

٩٠٢/٢ ـ وعنها أن النبيّ، ﷺ، كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ<sup>(١)</sup>، واشْفِ بِيَدِهِ النَّامْنَى ويقولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ<sup>(١)</sup>، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءً إلا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُعَادِرُ سَقَماً». متفقَ عليه.

9.٣/٣ ـ وعن أنس، ﴿ الله عَالَ لِثَابِتٍ كَثَلَثُهُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ، ﷺ قَال: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَّأْسِ، اشْفِ أَنتَ الشّافي، لا شافي إلا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغادِر سَقَماً». رواه البخاري.

9·٤/٤ ـ وعن سعد بن أبي وقاص، عَلَيْهُ، قال: عَادَني رَسولُ الله، عَلَيْهُ، فقال: «اللّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللّهُمَّ اشْفِ سَعْداً». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) البأس: الشدة، والسقم «بفتحتين أو بضم فسكون»: المرض.

9.7/٦ وعن ابن عباس، والله عن النبيّ، والله الله عن النبيّ، والله الله عند مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ، فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ: إلا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال الحاكِم: حديث صحيح على شرطِ البخاري.

9.۷/۷ ـ وعنه: أَنَّ النبيَّ، ﷺ ، دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ (١) إِنْ شَاءَ الله». رواه البخاري.

٩٠٨/٨ - وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وَ اللهِ ، أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ ، أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ ، وَعَن أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ وَاللهُ ، أَن عَمْ قال: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، الله أَرْقِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، الله يَشْفِيكَ ، بِسْمِ الله أَرْقِيكَ » . رواه مسلم.

9.9/9 \_ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هريرة، ﴿ اللهِ اللهِ مَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ، ﷺ أَنْهُ مَا اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>١) طهور «بفتح أوله»: أي مرضك مطهر لذنبك، إن شاء الله.

إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قال: يقول: لا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي. وإذا قال: لا إِلٰهَ إِلَّا الله لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، قال: لا إِلٰهَ إِلَّا أَلْه إِلَّا أَلْه وَلا لا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ، وإذا قال: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا عَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا عَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يقولُ: «مَنْ قالَها في مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ». رواه الترمذي وقال، حديث حسن.

#### ١٤٦ \_ باب استِحباب سؤال أهل المريض عَنْ حَاله

91٠/١ \_ عن ابن عباس على الله الله على بن أبي طالب، فيه خرج مِنْ عِنْدِ رسولِ اللهِ عَلَيْه، في وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فقالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنِ، كَيفَ أَصْبَحَ رسولُ الله عَلَيْه؟ قال: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِئاً. رواه البخاري.

#### ١٤٧ ـ بابُ ما يقوله من أيسَ من حَيَاته

911/1 \_ عن عائشة ﴿ اللهِ عَالَمُهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ النبيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اللَّيْ يَسُولُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اللَّيْ يَشُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى». متفقّ عليه.

917/۲ \_ وعنها قالت: رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ وَهُوَ بِالمَوْتِ، عِندَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدخِلُ يَدَهُ في القَدَح، ثم يَمسحُ وَجْهَهُ بالماء، ثم يقول: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلى غَمَرَاتِ المَوْتِ (١) وسَكَرَاتِ اللهَ وَالْعَرَاتِ اللهِ وَالْعَرَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَرَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) غمرات الموت «بفتح الغين المعجمة والميم» أي: شدائده. وسكراته: مقدماته التي تقوى على الروح حتى تغيبها عن إدراكها.

۱٤٨ - باب استِحباب وَصيّةِ أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما

اَتَبِ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الرُّنَا، فقالت: يا رسولَ اللهِ، أَصَبتُ حَدًّا فَأَقَمْهُ عَلَيَ، فَدَعَا رسولُ الله عَلَيْ وَلِيَّهَا، فقال: «أَحْسِنْ إلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النبِيُّ عَلِيْ ، فَشُدَّتْ عَلَيْها فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النبِيُّ عَلِيْهِ، فَشُدَّتْ عَلَيْها فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النبِيُّ عَلِيْهِ، فَشُدَّتْ عَلَيْها وَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَليها. رواه مسلم.

۱٤٩ ـ باب جَوازِ قَولِ المَريضِ: أَنَا وَجِعُ، أَو شَديدُ الوَجَعِ أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع

918/۱ - عن ابنِ مسعودِ رَهِ قَال: دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فقال: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ». متفقَّ عليه.

910/۲ ـ وعن سعد بن أبي وَقَاص ﴿ قَالَ: جَاءَني رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُني مِنْ وَجَعِ اشَتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي ما تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُني إلا ابنَّي، وذكر الحديث. متفقَّ عليه.

917/۳ \_ وعن القاسم بن محمد قال: قالَتْ عَائِشَةُ رَبِيْنَا: وَارَأْسَاهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقَةً ﴿ وَارَأْسَاهُ ﴾. وذكر الحديث. رواه البخاري.

#### ١٥٠ - بابُ تلقين المحتضِر لا إلله إلا الله

٩١٧/١ \_ عن معاذ صَّلَيْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنَّةَ». رواه ابو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٩١٨/٢ ـ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». رواه مسلم.

#### ١٥١ ـ بابُ ما يقوله بعد تغميض الميت

المُعَلَّمُ عَلَى أَمُّ سَلَمَة وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ (١) ، فقال: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرِ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ (١) ، فقال: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرِ فَإِنَّ المَلاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلَمة، فَإِنَّ المَلاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلَمة، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ (٢) ، وَاخْلُفْهُ (٣) في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ للهُ في الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ للهُ فيه ». رواه مسلم.

#### ۱۵۲ ـ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت

٩٢٠/١ \_ عن أُمِّ سَلَمة عِنْهُا قالت: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) فضج ناس من أهله، أي: رفعوا أصواتهم بالبكاء.

<sup>(</sup>٢) «وارفع درجته في المهديين» بتشديد الياء الأولى، أي: الذين هداهم الله بالإسلام وبالهجرة إلى خير الأنام.

<sup>(</sup>٣) «واخلفه» بضم اللام، أي: كن له خلفاً في عقبه \_ بفتح فكسر \_ أي: فيمن يعقبه في الغابرين أي: الباقين.

حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أو المَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ (() قالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي (٢) مِنْهُ عُقبَى حَسَنَةً » فقلتُ، فَأَعْقَبَنِي الله مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّداً عَلَيْ . رواه مسلم هكذا: «إذا حَضَرْتُمُ المَريضَ اللهَ عَنْ اللهَ مَنْ المَيِّتَ » على الشَّكِ . ورواه ابو داود وغيره: «المَيِّتَ » بلا شَكَ .

وعنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيقول: إنَّا لله وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ: اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي عَبْدِ تُصِيبَهُ مُصِيبَةٍ، فيقول: إنَّا لله وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ: اللَّهُمَّ ٱؤْجُرْنِي في مُصِيبَةِ في مُصِيبَةِ مُ مُصِيبَةِ وَأَخْلَفَ لي خَيْراً مِنْهَا، إلّا أَجَرَهُ الله تَعَالَى في مُصِيبَةِ وَأَخْلَفَ له خَيْراً مِنْهَا» قالت: فَلَمَّا تُوفِقِي أَبُو سَلَمَة، قلتُ كما أَمَرَني رسولُ الله عَلَيْهِ، فَأَخْلَفَ الله لي خَيْراً مِنْهُ رسولَ الله عَلِيهِ، وَاه مسلم.

٩٢٢/٣ ـ وعن أبي موسى ﴿ الله مَالَ وَالله عَلَيْهِ مَانَ رسولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتَ وَلدُ الْعَبدِ، قَالَ الله لَمَلا الله الله عَبْدِي، فيقولُونَ: نَعَم، فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ فيقولُ: فَبَرَي، فيقولُونَ: نَعَم، فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي، فيقولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ الله تعالى: ابنُوا لِعَبْدِي بَيتاً في الجَنَّة، وَسَمُّوهُ بيتَ الحَمدِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٩٢٣/٤ ـ وعن أبي هُريرَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، أَنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْهُ قال: «يقُولُ الله تعالى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدي جَزَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ

<sup>(</sup>١) «يؤمنون على ما تقولون»، أي: يقولون آمين.

<sup>(</sup>٢) «وأعقبني منه عقبى حسنة»، أي: عوضني.

<sup>(</sup>٣) «قبضتم ثمرة فؤاده»، أي: ثمرة قلبه.

مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (١) إِلَّا الجَنَّةَ». رواه البخاري.

وعن أسامة بن زيد و قال: أرسكت إحدى بنات النّبِي عَلَيْهِ إلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أَوْ ابْناً، في المَوْتِ (٢) فقال للرّسولِ: «ارْجعْ إلَيْها، فَاخْبِرْها أَنَّ لله تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». وَذَكر تمام الحديث، متفقَّ عليه.

#### ۱۵۳ ـ بابُ جواز البكاء على الميت بغير ندبِ ولا نياحة

أَمَّا النِّيَاحَةُ فَحَرَامٌ وسَيَأْتِي فِيهَا بَابٌ في كتابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ الله تعالى. وَأَمَّا الْبُكَاءُ فَجَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، وَأَنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ، وهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ، وهِيَ مُتَأَوَّلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَوْصَى بِهِ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ البُكَاءِ الَّذِي فيه نَدْبُ، أَوْ نِيَاحَةٌ، والدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ البُكَاءِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلا نِيَاحَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، منها: .

عن ابن عُمَر عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَاد سَعْدَ بنَ عَاد سَعْدَ بنَ عَبَادَة ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ، فَبَكَى رسولُ الله عَلَيْ ، فلمّا رَأَى القوْمُ بُكاءَ رسولِ الله عَلَيْ ، مَسْعُودٍ عَنْ ، فَبَكَى رسولُ الله عَلَيْ ، فلمّا رَأَى القوْمُ بُكاءَ رسولِ الله عَلَيْ ، بَكُوْا ، فقال : «أَلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ الله لا يُعَذّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ اللهَ للهُ يَعْذَبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلا بِحُزْنِ اللهَ للهَ اللهُ إلى لِسانِهِ . متفقَ عليه .

٩٢٦/٢ \_ وعن أُسَامَةَ بن زَيْدِ رَلِيْهِ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ، رُفِعَ

<sup>(</sup>١) «ثم احتسبه»، أي: ادخره ورجا ثواب موته والصبر عليه من الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) «في الموت»، أي: في مقدمات المؤت.

إليْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وهْوَ في الْمَوتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رسُولِ الله ﷺ فقال له سعدٌ: مَا هَذَا يَا رسولَ اللهِ؟! قال: «لهذِهِ رحمةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى في قُلوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». متفق عليه.

٩٢٧/٣ ـ وعن أنس رهيه أنَّ رسُولَ الله عَلَيْ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَهُولَ هُ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِه (١) فَجَعَلَتْ عَيْنا رسولِ الله عَلَيْ تَذْرِفَانِ (٢) . فقال له عبدُ الرّحمٰنِ بنُ عوفِ: وأَنت يا رسول الله؟! فقال: «يَا ابْن عَوْفِ إِنَّها رَحْمَةٌ». ثمَّ أَثْبَعَها بأُخْرَىٰ فقال عَلَيْ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقولُ إلا ما يُرْضِي رَبَّنا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمحْزُونُونَ». رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.

والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم.

#### ١٥٤ ـ باب الكفّ عَن مَا يرى منَ الميت من مكروه

## ١٥٥ ـ باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِيعِ.

٩٢٩/١ \_ عن أبي هُرَيْرَةَ ضَطِيْهُ قَال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) وهو يجود بنفسه، أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به.

<sup>(</sup>٢) «تذرفان» أي: تدمعان.

شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيها، فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطًانِ؟ قال: «مِثْلُ الجَبلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». متفقَّ عليه.

9٣٠/٢ ـ وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيها وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِها، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطِيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطِيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجعُ بِقِيرَاطٍ». رواه البخاري.

٩٣١/٣ \_ وعن أُمِّ عَطِيَّةً عَلِيَّا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا. متفقَّ عليه.

□ «ومعناه» ولَمْ يُشَدَّد في النَّهْي كما يُشَدَّدُ في المُحَرَّمَاتِ.

## ۱۵٦ - باب استِحباب تكثير المصَلّين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً فأكثر

٩٣٢/١ \_ عَنْ عَائشةَ رَبِي قَالَتْ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَيّتٍ يُصَلِّي عَليهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ (١) يَبْلُغُونَ مائَةً كُلُّهُم يَشْفَعُونَ له إلا شُفِّعُوا فِيهِ». رواه مسلم.

9٣٣/٢ ـ وعنِ ابن عباس ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئاً إِلَّا شُفَّعَهُمُ الله فِيهِ». رواه مسلم.

٩٣٤/٣ \_ وعن مَرْثَدِ بن عبدِ الله اليَزَنيِّ قال: كانَ مَالِكُ بنُ

<sup>(</sup>١) الأمة: الجماعة.

هُبَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى الجِنَازَةِ، فَتَقَالًا النَّاسَ عَلَيها، جَزَّأَهُمْ عَلَيها ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثم قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَليهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ، فَقَدْ أَوْجَبَ»(١). رواه ابو داود، والترمِدي وقال: حديث حسن.

#### ١٥٧ ـ بَابُ ما يُقرأ في صَلاة الجَنازَةِ

يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكبيرَاتٍ: يَتَعَوَّذ بَعْدَ الأُولَى، ثمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكَّوْلَى، ثمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكَّيَّةِ، ثمَّ يُصَلِّي عَلى النبيِّ ﷺ، فيقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النبيِّ ﷺ، فيقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُتِمَّهُ بقوله: كَما صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيمَ. الى قولِهِ: إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَلا يَفْعَلُ مَا يَفَعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ العَوَامِّ مِنْ قِرَاءَتِهِم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٦] فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِذَا اقتَصَرَ عليهِ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ، ويدْعُو للمَيِّتِ وللمُسْلِمِينَ بِمَا سَنَذكُرُهُ مِنَ الأَحادِيثِ إِن شَاءَ الله تعالى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ويَدعُو، ومِنْ أَحْسَنِهِ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفتِنّا بَعدَهُ، واغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

والمُخْتَارُ أَنه يُطَوِّلُ الدُّعاءَ في الرَّابِعةِ خِلافَ ما يَعْتَادُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ؛ لحديث ابن أبي أوْفي الذي سنَذْكُرُهُ إن شاءَ الله تعالى.

فَأَمَّا الأَدْعِيَةُ المَأْثُورَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرَة الثالثة، فمنها:

9٣٥/١ ـ عن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بن مالكِ ﴿ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلى جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أوجب، أي: وجبت له الجنة.

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ (١)، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ (٢) وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ (٣)، وَنَقِّه مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ (٤)، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ ذَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِدْه مِنْ عَذَابِ النَّارِ» حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَعِدْه مِنْ عَذَابِ النَّارِ» حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا فَلِكَ المَيِّتَ. رواه مسلم.

الأشهلِيِّ عَنْ أَبِيهِ - وَأَبُوه صَحَابِيُّ - وَأَبِي عَن النبيِّ وَالْبِي الْمُهْلِيُّ عَن النبيِّ وَالْبُوه صَحَابِيُّ - وَالْبُوه صَحَابِيْ الْمُهْ الْفُورُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِلِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإسلام، وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإيمانِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإيمانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ اللهُ المِي هريرة وابي قتادَةً. قال اللهم هريرة وابي قتادَةً. قال البي هُرَيْرة وَالاشهلِيُ، ورواه ابو داود من رواية ابي هريرة وابي قتادَةً. قال الترمذي ابي هريرة صَحِيحُ على شَرْطِ البُخاريُّ ومُسْلِم، قال الترمِذيُّ الله المحاريُّ، اَصحُ رواياتِ هذا الحديث رواية الأشهلِيُ، قال البخاري، وَاصحُ شيءِ قال البخاريُ، اَصحُ رواياتِ هذا الحديث رواية الأشهلِيُ، قال البخاري، وَاصحُ شيء قال البخاري، وَاصحُ بن مالكِ.

٩٣٧/٣ \_ وعن أبي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْهُ

<sup>(</sup>١) وأكرم نزله (بضمتين)، أي: أحسن نصيبه من الجنة.

<sup>(</sup>٢) مدخله «بضم الميم» الموضع الذي يدخل فيه وهو قبره الذي يدخله الله فيه.

 <sup>(</sup>٣) بالماء والثلج والبرد «بفتحتين»: الغرض تعميم أنواع الرحمة والمغفرة، في مقابلة أصناف المعصية والغفلة.

<sup>(</sup>٤) الدنس «بفتحتين»: الدرن، يريد المبالغة في التطهير من الخطايا والذنوب.

<sup>(</sup>٥) بعده: أي بعد موته.

يقول: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاءَ». رواه ابو داود<sup>(۱)</sup>.

٩٣٨/٤ ـ وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ في الصَّلاةِ عَلَى الجِنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَها، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيتِها، جِئْنَاكَ شُفعَاءَ لَهُ، فَاغْفِرْ لُهُ». رواه ابو داود.

وعن وَاثِلة بَنَا وَاثِلة بِن الأَسْقَعِ وَالْنَا فَالَ اللهُمَّ إِنَّا رَجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ (٢) وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ (٢) وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ والحَمْدِ، اللّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إنك أَنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ». رواه ابو داود.

9٤٠/٦ ـ وعن عبد الله بن أبي أَوْفَى ﴿ اللهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيراتِ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا.

وفي رواية : كَبَّرَ أَرْبَعاً ، فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هذا؟ فقال : إنِّي لا أَزِيدُكُمْ على ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ ، أَوْ: هكذا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) معنى أخلصوا له الدعاء، أي: خصوه بالدعاء، وقال المناوي: أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي.

<sup>(</sup>٢) في ذمتك «بكسر الذال المعجمة وتشديد الميم»، أي: في عهدك، وقوله على: وحبل جوارك، أي: في أمانك وذمامك. فقِهِ فتنة القبر، أي: احفظه من فتنة القبر وعذاب النار.

#### ١٥٨ ـ بابُ الإشراع بالجنازة

9£1/۱ عن أبي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَٰلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». متفق عليه.

وفي روايةٍ لمُسْلِم: «فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ».

987/۲ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ظَلَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَانْ يَقُولُ: «إذا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُوني، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ كَانَتْ صَالِحَةٍ، قَالَتْ لَأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلَّا لَأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ»(١). رَوَاهُ البَخَارِي.

# ۱۵۹ - باب تعجيل قضاء الدين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فُجاءَةُ فيترك حتى يُتَيَقَّنَ موتُهُ

٩٤٣/١ ـ عن أبي هريرة صَلَّى ، عن النبيِّ عَلَيْ قَال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ (٢) حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٩٤٤/٢ - وعن حُصَيْنِ بن وَحْوَح رَاهُ مَا أَنَّ طَلْحَةَ بنَ الْبَرَاءِ رَاهُ مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: «إنِّي لا أُرَى (٣)

<sup>(</sup>١) لصعق «بفتح فكسر» أي: لغشي عليه.

<sup>(</sup>٢) معلقة بدينه، أي: محبوسة عن مقامها الكريم.

<sup>(</sup>٣) لا أرى «بضم الهمزة»: أي: أظن.

طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ فَآذِنُونِي (١) بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ (٢). رواه ابو داود.

#### ١٦٠ \_ باب الموعظة عِند القبر

العلام على الْغُرْقَدِ الله عَلَيْهُ قال: كُنّا في جِنَازَةٍ في بَقِيعِ الْغُرْقَدِ الله فَاتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ فَ فَنَكَسَ فَأَتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ فَ فَنَكَسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ، ثم قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ فقالوا: يا رَسُولَ الله أَفَلا نَتَّكِلُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ فقالوا: يا رَسُولَ الله أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا؟ فقال: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». وذكر تمامَ الحديث. متفقَ عليه.

#### ۱٦١ ـ باب الدّعاء للميت بَعْدَ دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة

المَيِّبَ وَقَفَ عَلَيهِ، وقال: «اسْتَعْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبِيِ عَلَيْ اللهُ وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو لَيْلَى عَفْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَفِيْ اللهُ قال: كانَ النَّبِيُ ﷺ إذا فَرَغَ مِنْ دَفنِ المَيِّبِ وَقَفَ عَلَيهِ، وقال: «اسْتَعْفِرُوا لأخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبْيِتَ (٥)، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ». رواه ابو داود.

<sup>(</sup>١) فآذنوني «بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة»، أي: أعلموني بموته.

<sup>(</sup>٢) بين ظهراني أهله، أي: بينهم.

 <sup>(</sup>٣) الغرقد «بالمعجمة والقاف» ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك، والغرقدة واحدته. وبقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٤) المخصرة «بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة» هي هنا: عصا ذات رأس معوج، ونكس، أي: طأطأ رأسه.

<sup>(</sup>٥) التثبيت، أي: عند سؤال الملكين له، اللهم ثبتنا عند السؤال.

العاص ﴿ الله عَلَى عَمْرِو بِن العاص ﴿ قَالَ: إذَا دَفنتمُوني ، فَاقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنحَرُ جَزُورٌ ، ويُقَسَّمُ لَحْمُها حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُم ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي . رواه مسلم. وقد سبق بِطُولِهِ .

قال الشَّافِعِيُّ كَاللَهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأً عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ، وَإِن خَتَمُوا القُرْآنَ عِنْدَهُ كانَ حَسَناً.

#### ١٦٢ \_ بابُ الصّدقة عن الميت والدّعاء له

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِـرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠].

٩٤٨/١ ـ وعَنْ عَائِشَةً عَلَيْهَا، أَنَّ رَجُلاً قال للنَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ أُمِّي الْخَيْرِةِ: "إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها (١) وَأُرَاهَا لَو تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، فَهَل لَها أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: "نَعَمْ». متفق عليه.

9٤٩/٢ \_ وعن أبي هُرَيْرَةَ رَهُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إذا مَاتَ الإنسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له». رواه مسلم.

#### ١٦٣ ـ بابُ ثناء النَّاسِ على الميت

ا/٩٥٠ عن أنس رهي قال: مَرُّوا بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنَوا عَلَيْهَا خَيْراً، فقال النبيُّ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ». ثم مَرُّوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَليها شَرًّا، فقال النبيُّ عَلِيهِ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَ اللهُ مَا مَا مَا النَّبِيُ عَلِيهِ: مَا

<sup>(</sup>١) افتلتت نفسها: أي ماتت، ونفسها: بضم السين وفتحها. وأراها «بضم الهمزة» أي: أظنها.

وَجَبَتْ؟ قَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيراً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وهذَا أَثْنَيْتُم عليه شَرَّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنتُم شُهَدَاءُ الله في الأرضِ (۱) متفقَّ عليه.

عُمرَ بنِ الخَطَّابِ، فَهَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ، فَأْثني عَلى صَاحِبِها خَيْراً، فقال عُمَرُ: وَجَبَت، ثم مُرَّ بِأَخْرَى، فَأْثني على صَاحِبِها خَيْراً، فقال عُمَرُ: وَجَبَت، ثم مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأْثنِي على صَاحِبِها خَيراً، فَقَالَ عُمَرُ: وجَبَت، ثم مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأْثنِي على صَاحِبِها شَرًّا، فَقَالَ عُمَرُ: وجَبَت، ثم مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأْثنِي عَلى صَاحِبِها شَرًّا، فقالَ عُمَرُ: وجَبَت، قالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وما وجَبَت، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قال: قُلْتُ كما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "أَيُّمَا مُسلِم شَهِدَ لَهُ أَربَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ الله الجَنَّة» فَقُلنَا: وثَلَاثَةٌ؟ قال: "وثَلاَثَةٌ؟ قال: "وثَلاَثَةٌ؟ قال: "وثَلاَثَةٌ» فقلنا: واثنَانِ؟ قال: "واثنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الواحِدِ، رواه البخاري. فقلنا: واثنَانِ؟ قال: "واثنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الواحِدِ، رواه البخاري.

#### ١٦٤ ـ باب فضل مَن مات له أولاد صغار

907/1 عن أنس ضَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ له ثَلاثَةٌ لم يَبلُغُوا الحِنْثَ (٢) إلّا أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»(٣). مَتْفَقُ عَليه.

<sup>(</sup>١) قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»: هذه الشهادة لا تختص بالصحابة بل هي أيضاً لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق.

<sup>(</sup>٢) الحنث «بكسر الحاء وسكون النون بعدها ثاء». أي: لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام.

907/۲ وعن أبي هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لا يَمُوتُ لاَ تَمَسُّهُ النَّارُ إلَّا يَمُوتُ لاَ تَمَسُّهُ النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَم» (١). متفق عليه.

(وَتَحِلَّةُ القَسَمِ» قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾
 [مریم: ۷۱] وَالوُرُودُ: هُوَ الْعُبُورُ عَلى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلى ظَهْرِ جَهَنَّمَ. عَافَانَا الله مِنْهَا.

170 - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك

900/۱ عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ اللهُ عَلِيْهِ قَالَ لأَصْحَابِهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلّمُ عَلّهُ اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلمَ عَلمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ اللّهُ عَلمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلمُ عَل

<sup>(</sup>١) إلا تحلة القسم «بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام» أي: إلا ما ينحل به القسم وهو اليمين.

<sup>(</sup>٢) الحجر «بكسر الحاء وسكون الجيم»: هي ديار ثمود فيما بين المدينة والشام.

المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ». متفقٌ عليه.

وفي رواية قال: لمَّا مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِالحِجْرِ قال: «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا اللهُ تَكُونُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مَاكِينَ». ثم قَنَّعَ رَسُولُ الله ﷺ، رَأْسَهُ (١) وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى أَجَازَ الوَادي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «قنع رأسه»: أي ألقى عليه القناع. «وأجاز الوادي»، أي: قطعه وخلفه وراءه.



#### 177 \_ باب استِحباب الخروج يوم الخميس واستِحبابه أوّل النّهار

907/۱ \_ عن كعب بن مالك عليه الله المنات النبي الله خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ، مَنفقُ عليه (١).

وفي رواية في «الصحيحين»: لقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَّا في يَوْمِ الخَمِيسِ.

7/٧٥٧ وعن صَخْرِ بن وَدَاعَةَ الغامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ وَكَانَ إِذَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا» (٢) وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيشاً بَعَثَهُم مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه ابو داود والترمذيُّ وقال: حديثُ حسن.

#### 17۷ ـ باب استِحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه

٩٥٨/١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ: «لَوْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) لم أجده في مسلم.

<sup>(</sup>٢) في بكورها «بضم الموحدة والكاف»: البكور أول النهار.

النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ (١) مَا أَعْلَمُ ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». رواه البخاري.

97٠/٣ ـ وعن أبي سعيد وأبي هُريرة عَلَىٰ قَالا: قَالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ فَليُوءَمِّرُوا أَحَدَهم». حديث حسن. رواه أبو داود ياسناد حسن.

971/٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس وَ إِنْهَا، عَنِ النّبِيِّ وَعَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ (٢) أَرْبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

17۸ - باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها

97٢/١ ـ عن أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «إذا سَافَرْتُم في الخِصْبِ<sup>(٣)</sup> فَأَعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإذا

<sup>(</sup>١) الوحدة «بفتح الواو وسكون الحاء المهملة» أي: الانفراد في السفر.

<sup>(</sup>٢) خير الصحابة: أي الأصحاب. والسرايا: جمع سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه، تغير وترجع إليه.

<sup>(</sup>٣) الخصب «بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة»: خلاف الجدب.

سَافَرْتُمْ في الجَدْبِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وبَادروا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجتَنِبُوا الطَّريقَ، فَإِنَّهَا طُرقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». رواه مسلم.

معنى: «أعطُوا الإبِلَ حَظها مِنَ الأرْضِ» أَيْ: ارْفقُوا بِهَا في السَّيرِ لِترْعَى في حَالِ سَيرِهَا وقوله: «نِقْيَها» هو بكسر النون، وإسكان القاف، وبالياء المثناة من تحتُ وهو: المُخُّ، معناه: أَسْرِعُوا بِهَا حتى تَصِلُوا المَقصِدَ قَبلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُّها مِنْ ضَنكِ السَّيْرِ، وَ «التَّعْرِيسُ»: النرُولُ في الليْلِ.

الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ إذا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إذا كَانَ في سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلى يَمِينِهِ، وَإذا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلى كَفِّهِ. رواه مسلم.

قال العلماءُ: إنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئلًا يَسْتَغْرِقَ في النَّوْمِ، فَتَفُوتَ صَلاةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

٩٦٤/٣ \_ عن أنس، ﴿ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَیْهِ: ﴿ عَلَیْكُمْ اللهِ عَالَیْهُ: ﴿ عَلَیْكُمْ اللهُ عَالَیْهُ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّیْلِ ﴾ . رواه ابو داود باسناد حسن.

«الدُّلْجَة»: السَّيْرُ في اللَّيْلِ.

970/٤ ـ وعن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرقُوا في الشِّعَابِ<sup>(۱)</sup> وَالأَوْدِيَةِ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ تَفَرُقُومُ في هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!» فَلَمْ

<sup>(</sup>١) الشعاب «بكسر الشين المعجمة: جمع ـ شعب ـ بالكسر» وهو الطريق في الجبل. والأودية: جمع واد، وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسير.

يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلكَ مَنْزِلاً إلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ. رواه أبو داود بإسناد حسن.

977/٥ وعَنْ سَهْلِ بِنِ عَمْرُو - وَقَيْلَ: سَهْلِ بِنِ الرَّبِيعِ بِنِ عَمْرُو الْأَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابِنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ الرِّضُوانِ، وَهُلَّهُ، قَالَ: مرَّ رسولُ الله ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فقال: «اتَّقُوا الله في هذه البَهائمِ المُعْجَمَةِ (١)، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوها صَالِحَةً». رواه ابو داود ياسناد صحيح.

97٧/٦ ـ وعَنْ أبي جعفر عبدِ الله بنِ جعفرٍ، عَلَى، قالَ: أَرْدَفَني رسولُ الله ﷺ، ذاتَ يَوْم خَلْفَه، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لا أُحَدِّث إِنْ رَسولُ الله ﷺ لِحَاجَتِهِ (٢) هِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وكانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رِسولُ الله ﷺ لِحَاجَتِهِ (٢) هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَحْلِ. يَعْني: حَائِطَ نَحْلِ. رواه مسلم هكذا مختصراً.

وزاد فِيهِ البَرْقاني، بإسناد مسلم بعد قوله: حَائِشُ نَخْلِ: فَلَمَّا رَأَى فَلَحَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ، فإذا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى رسولَ الله عَلَيْهُ، جَرْجَرُ (٣) وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النبيُ عَلَيْهُ، فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أَي: سنَامَهُ، وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فقال: «مَنْ رَبُّ هذا الجَمَلِ، لِمَنْ هٰذا الجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنصَارِ فقال: هٰذا لي يا رسولَ اللهِ: فقال: «أَفَلا تَتَقِي الله في هٰذِهِ البَهِيمَةِ التي مَلَّكَكَ الله إياهَا؟ فإنَّهُ يَشْكُو إليَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ». ورواه أبو داود كروايةِ البَرْقاني.

<sup>(</sup>١) المعجمة، والعجماء بمعنى، أي: التي لا تتكلم.

<sup>(</sup>٢) ما استتر به رسول الله ﷺ، أي: من الأعين عند قضاء حاجة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) جرجر «بجيمين ورائين» أي: صوّت. وذرفت «بالذال المفتوحة وفتح الراء» أي سالت عيناه بالدموع.

وهو لفظٌ مفردٌ مؤنثٌ. قالَ أَهْلُ اللَّغَة: الذَّفْرَى: المَوْضِعُ الذي يَعْرَقُ مِنَ البَعيرِ خَلْفَ الأَذُنِ، وقوله: "تُدْئِبُهُ" أَيْ: تُتْعِبُهُ.

٩٦٨/٧ \_ وعن أنس، صلى قال: كُنَّا إذا نَزَلْنَا مَنْزِلاً، لا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالُ. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.

وقوله: «لا نُسَبِّحُ»: أَيْ لا نُصَلِّي النَّافِلَةَ، ومعناه: أَنَّا معَ
 حِرْصِنا عَلى الصَّلاةِ، لا نُقَدِّمُهَا عَلى حَطِّ الرِّحالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِّ.

#### ١٦٩ \_ باب إعانة الرفيق

في البابِ أحاديثُ كثيرةٌ تقدّمتْ كحديثِ: (وَالله في عَوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ)(١). وحديث: (كلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقة)(٢) وَأَشْبَاهِهِمَا.

979/۱ وعن أبي سعيدِ الخُدريِّ، وَ اللهِ عَلَى المُحُدُونُ في سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فقالَ رسولُ الله عَلَى: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرِ (٣)، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ له، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ علَى مَنْ لا زَادَ له الله فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المال ما ذَكَرَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ لا حَقَّ لا حَقَّ لا حَقَّ لا حَقَّ للا حَقَّ للا حَقَّ للا حَقَّ الله عَلْمَ فَصْلِ. رواه مسلم.

٩٧٠/٢ \_ وعَنْ جابر رَفِيْهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فقال: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ والأنصَارِ! إِنَّا مِنْ إِخْوَانِكُمْ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢٤٥). (٢) انظر الحديث رقم (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) الظهر: ما يركب.

قَوْماً، لَيْسَ لَهُم مَالٌ، وَلا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُم إليْهِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ التَّلاثَةَ، فَما لاَّحَدِنَا مِنْ ظهرِ يَحْمِلُهُ إلا عُقبَةٌ كَعُقْبَةٍ، يَعْني أَحَدِهِمْ». قال: فَضَمَمْتُ إليَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَا لي إلَّا عُقْبَةٌ كُعقبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلى. رواه ابو داود .

9٧١/٣ ـ وعنه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ، يَتَخَلَّفُ في المَسِيرِ، فَيُزْجِي (٢) الضَّعِيفَ وَيُرْدِف وَيَدعُو له. رواه ابو داود باسناد حسن.

#### ١٧٠ ـ باب ما يقول إذا ركب الدابة للسَّفر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُرُ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِهِ مَا تَرَكَبُونَ لِتَسْتَوُءًا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلُوهِ مُثَا لَكُمُ اللهِ مُقَرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ [الزخرف: ١٢، ١٤]. هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ [الزخرف: ١٢، ١٤].

اسْتَوى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إلى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً، ثمَّ قالَ: «سُبْحَانَ اللهَ عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إلى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً، ثمَّ قالَ: «سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ، وَإِنّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى. اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللّهُمَّ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأهلِ. اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأهلِ. اللّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنظرِ (٣)، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ والأهْلِ والأَهْلِ وَعُثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنظرِ (٣)، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ والأَهْلِ

<sup>(</sup>١) عقبة «بضم فسكون»: ركوب مركب واحد بالنوب، يتعاقب عليه الرجلان أو الثلاثة أو الأكثر، ولكل واحد نوبة.

<sup>(</sup>۲) فيزجي «بالزاي والجيم» أي: يسوق.

<sup>(</sup>٣) وكآبة المنظر: أي وأن أنظر ما يسوءني في الأهل والمال، أي: كموت ومرض وتلف.

وَالوَلَدِ» وَإِذا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». رواه مسلم.

□ معنى «مُقْرِنِينَ»: مُطِيقِينَ. «والوَعْثَاءُ» بفتح الواوِ وإسكانِ العين المهملة وبالثاءِ المثلثة وبالمد، وَهيَ: الشِّدَّة. وَ«الكَآبة» بِالمَدِّ، وَهِيَ: تَغَيُّرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنحوه. «وَالمنقَلَبُ»: المَرْجِعُ.

9٧٣/٢ وعن عبد الله بن سَرْجِسَ، وَ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَكَابَةِ المُنْقَلَب، وَكَابَةِ المُنْقَلَب، وَالسَّفَرِ، وَكَابَةِ المُنْقَلَب، وَالحَوْر بَعْدَ الكَوْنِ، وَدَعْوَةِ المَظْلُوم، وَسُوءِ المَنْظُرِ في الأَهْلِ وَالمَالِ. رواه مسلِم. هكذا هو في صحيحِ مسلِم: الحَوْرِ بَعْدَ الكوْنِ، بالنون، وكذا رواه الترمذي، والنسائيُ. قال الترمذي، ويروى «الكوْر» بالراء، وَكِلاهُمَا لَهُ وَجُهٌ.

□ قالَ العلماءُ: ومعناه بالنونِ والراءِ جميعاً: الرُّجُوعُ مِنَ الاَسْتِقَامَةِ أَوِ الزِّيَادَةِ إلى النَّقْصِ. قالوا: وروايةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَحُوِيرِ العِمامَةِ، وَهُوَ لَقُّهَا وَجَمْعُها، وروايةُ النون، مِنَ الكَوْنِ، مَصْدَرُ «كَانَ يَكُونُ كَوْناً» إذا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ.

علاب والمنه على بن ربيعة قال: شَهِدْتُ علي بن أبي طالب والمنه أتي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ في الرِّكَابِ قال: بسم الله، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظهْرِها قال: الحَمْدُ لِلَّهِ، ثم قال: الْسَبَحُنُ الَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ الله الرخرف: ١٤، ١٦ ثمَّ قال: الحَمْدُ لِلَّهِ، ثَلاثَ مَرَّات، ثُمَّ قال: الله الزحرف: ١٥، ١٥ ثمَّ قال: الحَمْدُ لِلَّهِ، ثَلاثَ مَرَّات، ثُمَّ قال: الله أَخْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قال: سُبْحَانَكَ إنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قال: سُبْحَانَكَ إنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي أَنْ الله فَا أَمْ لِللهُ عَلَى اللهُ وَمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءْمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما المُوءُمِنِينَ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَعَلَ كَما

فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فقلتُ: يا رسولَ الله مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قال: اغْفِرْ لي ذُنوبي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ عَبْرِي». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسنٌ صحيحٌ. وهذا لفظ أبي داود.

۱۷۱ ـ باب تكبير المسافر إذا صَعدَ الثنايا وشبهها
 وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي
 عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه

٩٧٥/١ عن جابر رضي قال: كُنَّا إذا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإذا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري.

عَلَوُ النَّنَايَا (١) كَبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحوا. رواه ابو داود (٢) ياسناد صحيح.

9۷۷/۳ ـ وعنه قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ: «لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله

<sup>(</sup>١) الثنايا جمع ثنية، وهي: العقبة، لأنها تتقدم الطريق وتعرض.

<sup>(</sup>Y) أبو داود (٢٥٩٩)، وهذه الجملة التي ذكرها المصنف وردت في آخر الحديث عند أبي داود. وقد أخرجه مسلم بدونها، انظر رقم (١٣٤٢) وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند الأول، وإنما أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» ٥/١٦٠ عن ابن جريج قال: كان النبي على ... وهو معضل، فتفطن لهذا الإدراج فإنه دقيق جداً، وقد سها الإمام النووي، رحمه الله عنه، فجعله من تمام الحديث، ورده عليه الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» فيما نقله عن ابن علان في «الفتوحات الربانية» ٥/١٤٠.

وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه». متفقَ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: إذا قَفَلَ<sup>(١)</sup> مِنَ الجُيوشِ أوِ السَّرَايَا أو الحَجِّ أو العُمْرَةِ.

- وَوْلُه: «أَوْفَى» أَي: ارْتَفَعَ، وقولُه: «فَدْفَدٍ» هو بفتح الفاءَين بينهما دالٌ مهملةٌ ساكِنَةٌ، وآخِرُهُ دال أخرى وهو: الغَليظُ المُرْتَفِعُ مِنَ الأَرْضِ.

٩٧٨/٤ ـ وعن أبي هُرِيرَةَ ﴿ اللهِ ، أَنَّ رَجُلاً قال: يا رسولَ اللهِ ، إني أُرِيدُ أَن أُسَافِرَ فَأُوْصِنِي ، قال: «عَلَيْكَ بِتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ » (٢) فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قال: «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَى عَلَيْهِ السَّفَرَ » . رواه الترمِذِي وقال: حديث حسن.

9٧٩/٥ - وعن أبي موسى الأشعري والله قال: كنّا مَعَ النبيّ عَلَيْهُ قال: كنّا مَعَ النبيّ عَلَيْهُ في سَفَرٍ، فَكُنّا إذا أَشرَفنَا عَلى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتنا، فقالَ النبيُ عَلَيْهُ: «يَا أَيُّهَا النّاسِ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَإِنّكُم لا تَدعونَ أَصَمَّ وَلا غائبًا. إنّهُ مَعكم، إنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ». متفقَّ عليه. لا تَدعونَ أَصَمَّ وَلا غائبًا. إنّهُ مَعكم، إنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ». متفقَّ عليه.

### ١٧٢ ـ بابُ استِحباب الدّعاء في السّفر

«ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شُكَّ فِيهِنَّ (٣): دَعْوَةُ المَظْلُوم، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم، وَدَعْوَةُ

<sup>(</sup>١) قفل بالقاف، أي: رجع.

<sup>(</sup>٢) على كل شرف «بفتح المعجمة والراء وبالفاء» أي: كل علو ومرتفع.

<sup>(</sup>٣) لا شك فيهن: أي: في استجابتهن.

المسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ». رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وليس في رواية أبي داود: «على ولدِه».

#### ١٧٣ ـ بابُ ما يَدعو إذا خَاف ناساً أو غيرهم

#### ١٧٤ \_ بَابُ ما يَقُولُ إذا نَزَلَ مَنزِلاً

9۸۲/۱ عن خَولة بنتِ حَكِيم وَإِنَّا قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله وَ يَقِي يقولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنزِلاً ثمَّ قال: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنزِلِهِ ذَلِكَ». رواه مسلم.

إِذَا عَمْرَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّهُ، أَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ (١) أَعُوذَ بِالله مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقَرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ اللهُ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقَرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ اللهُ مِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ». رواه ابو داود.

□ (وَالأَسْوَدُ): الشَّخص، قال الخَطَّابِيُّ: (وسَاكِن البَلدِ): هُمُ الْجِنُّ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانِ الأَرْضِ. قال: وَالبَلَدُ مِنَ الأَرْضِ: مَا كَانَ مَا وَى الْجَنُّ الْأَرْضِ: مَا كَانَ مَا وَى الْجَيوانِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ. قال: وَيحتَمِلُ أَنَّ مَا كَانَ

<sup>(</sup>١) ما يدب عليك «بكسر الدال المهملة وتشديد الموحدة» أي: يتحرك عليك.

المرَادَ "بِالْوَالِدِ": إبلِيسُ "وَمَا وَلَدَ": الشَّيَاطِينُ.

#### ۱۷۵ ـ باب استِحباب تعجیل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُم طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (١) السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُم طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (١)، فإذا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إلى أَهْلِهِ». متفق عليه. «نَهْمَتُه»: مَقْصُودَهُ.

## ۱۷٦ ـ باب استِحباب القُدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة

9۸0/۱ عن جابر ظَيْهُ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إذا أَطالَ أَحدُكُمْ الغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقَنَ أَهْلَهُ لَيْلاً».

وفي رواية: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهىٰ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا. متفقَّ عليه.

الله عَيْنَةُ لا يطرُقُ الله عَيْنَةُ لا يطرُقُ الله عَيْنَةُ لا يطرُقُ الله عَيْنَةُ لا يطرُقُ أَهْ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ خُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً (٢). متفقَّ عليه.

«الطُّرُوقُ»: المَجِيءُ في اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>١) يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، أي: يمنعه كمالها ولذاتها، لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد، ومفارقة الأهل والوطن وخشونة العيش.

<sup>(</sup>٢) الغدوة: أول النهار، والعشية آخره.

#### ١٧٧ ـ باب ما يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته

فِيهِ حديثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابقُ في باب تكبِيرِ المسافِر إذا صَعِدَ الثَّنَايَا.

٩٨٧/١ وعن أنس ضطائه قال: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَظِيم، حَتَّى إذا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ (١) قال: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ. رواه مسلم.

### ۱۷۸ ـ باب استِحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

٩٨٨/١ \_ عن كعبِ بنِ مالكِ ﷺ كَانَ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأً بالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. متفقَّ عليه.

#### ١٧٩ ـ باب تحريم سَفرِ المرأة وحُدَها

٩٨٩/١ عن أبي هُرَيْرَةً وَهُالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا». متفقَ عليه.

99٠/٢ ـ وعن ابن عباس على الله سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم، فلا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: يا رسولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ مَعَ جَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا؟ قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) بظهر المدينة: أي بمحل تظهر فيه، وهي مدينة الرسول ﷺ.

### كتاب الفضائل

#### ١٨٠ \_ بابُ فضل قراءة القرآن

الله عَلَيْ يقول: هُمَامَةً هُلِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ». رواه مسلم.

997/۲ ـ وعَن النَّوَاسِ بن سَمعَانَ رَهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الذِينَ كَانُوا رَسُولَ الله عَلَيْهِ الذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِه في الدُّنْيَا تَقدُمُهُ (۱) سورَةُ البَقرَةِ وَآلِ عِمرَانَ، تُحَاجَّانِ عن صاحِبِهِمَا». رواه مسلم.

99٣/٣ \_ وعن عثمانَ بن عفانَ رَهُ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيركُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رواه البخاري.

99٤/٤ ـ وعن عائشة رضي قالت: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «الَّذِي يَقرأُ القُوْآنَ وَهُوَ ماهِرٌ بهِ مَع السَّفَرَةِ الكِرَام البَرَرَةِ، وَالَّذي يَقْرأُ القُرْآنَ وَيُتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَليهِ شَاقٌ له أَجْرانِ» (٢). متفق عليه.

<sup>(</sup>١) تقدمه «بفتح التاء وضم الدال» أي: تتقدمه، وتحاجان «بضم التاء وتشديد الجيم» أي: تجادلان عن صاحبهما، وهو التالي لهما العامل بهما.

<sup>(</sup>٢) ماهر به، أي: مجيد لفظه على ما ينبغي بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته، مع السفرة: الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات الله وسلامة عليهم. والبررة، أي: المطيعين، أي: معهم في منازلهم في الآخرة، وقوله: يتتعتع فيه، أي: يتردد في قراءته.

وعن أبي موسى الأشْعَرِي وَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ وَهِ الْأَشْعَرِي وَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِ اللهُ وَمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مثلُ الأُتْرِجَةِ: رِيحهَا طَيِّبٌ وَطَعمُها طَيِّبٌ، وَمثلُ المؤمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمرَةِ: لا يَقرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمرَةِ: لا رِيحَ لَها وَطَعْمهَا حُلُو، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الذي يَقْرَأُ القرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ: رِيحها طَيِّبٌ وَطَعْمهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الذي لا يَقْرَأُ القرْآنَ كَمَثَلِ المَّنَافِقِ الذي لا يَقْرَأُ القرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَها رِيحٌ وَطَعمُهَا مُرٌّ». متفقً عليه.

997/7 \_ وعن عمرَ بنِ الخطابِ ظَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ الله يَرفَعُ بِهَذَا الكِتَابَ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخَرين». رواه مسلم.

□ (والآناءُ»: السَّاعَاتُ.

99٨/٨ ـ وعنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبِ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقرَأُ سورة الكَهْفِ، وَعِنْدَه فَرَسٌ مَربوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّته سَحَابَةٌ (٢) فَجَعَلَتْ تَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِر مِنها. فَلَمَّا أُصبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْقٍ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فقالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ للقُرآنِ». متفقَ عليه.

□ «الشَّطَنُ» بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحبل.

999/9 \_ وعن ابنِ مسعودِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأً حَرْفاً مِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ حَسَنَةٌ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا

<sup>(</sup>١) لا حسد: أي لا غبطة. (٢) فتغشته سحابة، أي: علته سحابة.

لا أَقُولُ: ﴿ أَلَمْ ﴾ حَرفٌ، وَلكِن: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلامٌ حَرْفٌ، وَميمٌ حَرفٌ، وَميمٌ حَرفٌ». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

الله ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ «إِنَّ اللهِ اللهِ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهِ الترمذي النَّذِي لَيسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كالبَيْتِ الخَرِبِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

#### ۱۸۱ ـ باب الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضهِ للنّسيَان

المحمر الله عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ قال: «تَعَاهَدُوا هذا الْقُرْآنَ (٢) فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإبِلِ في عُقُلِهَا». متفقُ عليه.

ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُوْآنِ (٣) كَمَثَلِ الإبِلِ المُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْها، مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ (٣) كَمَثَلِ الإبِلِ المُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْها، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ». متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) وارتق؛ أي: في درج الجنة بقدر ما حفظته من آي القرآن.

 <sup>(</sup>۲) تعاهدوا هذا القرآن، أي: حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته، والتفلت: التخلص.
 و«عُقُلها» بضم العين والقاف: جمع عقال، وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع.

<sup>(</sup>٣) صاحب القرآن، أي: الحافظ له عن ظهر قلب. والمعقلة، بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف المشدة، أي: المربوطة بالعقال.

## ۱۸۲ ـ باب استِحباب تحسين الصّوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها

ا/١٠٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ الله لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَخُهَرُ بِهِ». متفقَّ عليه.

مَعْنى «أَذِنَ الله»: أي اسْتَمَعَ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الرِّضَى
 وَالْقَبُولِ.

ُ وفي روايةٍ لمسلم: أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ لهُ: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ (٢) الْبَارِّحَةَ».

النبيَّ النبيْ اللهُ النبيْ النبيْ اللهُ النبيْ النبي النبيْ النبيْلِيْ النبيْ النبيْلِي النبيْلِيْ النبيْلِي النبيْلِيْلِي النبيْلِيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي النبيْلِي الن

وَمعنى «يَتَغَنَّى»: يُحسِنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ.

١٠٠٨/٥ ـ وعن ابن مَسْعود ﴿ اللَّهِ مَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) آل داود، أي: داود نفسه، والمراد من المزمار هنا الصوت الحسن قال في «النهاية»: شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار.

<sup>(</sup>٢) أي: لسرَّك ذلك، ولأبي يعلى كما في «المجمع» ٧/ ١٧٠، فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيراً.

«اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟! قال: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمِ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَيْمِ النِّسَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءٍ (١) شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] قال: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. متفقَّ عليه.

#### ١٨٣ ـ بابُ الحثّ على سُوَر وآيات مخصوصة

وَفِي رَوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ» فَشَقَّ ذلكَ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ

<sup>(</sup>۱) هؤلاء، أي: أمتك، وحسبك، أي كافيك قراءتك، وتذرفان، أي: تجري دموعهما رحمة لأمته، فإنه على لا يشهد إلا حقاً، وأمته لا تخلو من اقتراف الذنوب.

<sup>(</sup>٢) الحمد لله رب العالمين، أي: الفاتحة، وسميت بالسبع المثاني، لأنها تثنى في كلُّ صلاة أي: تعاد، أو لأنها تشتمل على ثناء ودعاء.

ذَلِكَ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: «قُلْ هُوَ الله أَحَدُّ الله الصَّمدُ: ثُلُثُ اللهُ أَحَدُّ الله الصَّمدُ: ثُلُثُ اللهُ رواه البخاري.

المَّارُ وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُو اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

الله عَلَيْهِ قَالَ في: ﴿ وَعَنَ أَبِي هُرِيرَةً وَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ في: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ». رواه مسلم.

1.17/0 وعنْ أَنْسِ ضَحَّىٰهُ، أَنَّ رَجُلاً قال: يا رسولَ الله إني أُحِبُّ هٰذِهِ السُّورَةَ: ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۚ ﴿ الإِخلاص: ١] قال: (إِنَّ حُبَّها (٢) أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحة تعليقاً.

المُعَوِّذَ تَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي وقال: حيث وقال: حيث المُعَوِّذَ تَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) يتقالها، بفتح الياء والتاء وتشديد اللام، أي: يعدها قليلة في العمل.

<sup>(</sup>٢) في رواية للترمذي: «إن حبك إياها».

القُرْآنِ سُورة ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِي ﴿ تَبَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: "مِنَ القُرْآنِ سُورة ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِي ﴿ تَبَرَكَ اللهُ اللهِ الله عليه حسن. وفي رواية أبي داود: «تَشْفَعُ».

النبيّ ﷺ قال: هَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». متفقَّ عليه.

قَيلَ: كَفَتَاهُ المَكْرُوهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ.

الله عَلَيْهِ قَالَ: هريرةَ رَضَّهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». رواه مسلم.

بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، قالَ: إنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عَيْلًا، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَحَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً وَعِيالاً، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَقَالَ: «أَمَا إِنهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ:

فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو(١) مِنَ الطَّعَام، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ اللَّهُ تُلتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ. فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، فقلتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ الله ﷺ، وَهذا آخِرُ ثَلاثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ! فقال: دَعْنِي فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بها، قلتُ: مَا هُنَّ؟ قال: إذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِح، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» فَلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعْمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُني الله بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَه. قالَ: «مَا هِيَ؟» قلتُ: قالَ لي: إذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةً الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوِّلَهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: ﴿ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقالَ لي: لا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلَن يَقْرَبَكِ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قلت: لا، قال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ». رواه البخاري.

الله عَلَيْهُ قال: الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ قال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وفي رواية: «مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ». رواهما مسلم.

<sup>(</sup>١) يحثو، بسكون الحاء وبعدها ثاء مثلثة، أي: يأخذ.

السَّلام، قَاعِدٌ عِندَ النَّبِيِّ عَيَّة سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ السَّلام، قَاعِدٌ عِندَ النَّبِيِّ عَيَّة سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، وَلَمْ يُفْتَح قَطُّ إِلَّا اليَوْمَ»، فَقَالَ: «هٰذَا مَلَكُ نَزَلَ إلى الأَرْضِ لمْ ينزِلْ قَطُّ إلَّا اليَوْمَ، فَسَلَّمَ وقال: أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَخَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ، لَن تَقرَأ بِحَرْفِ منها إلَّا أَعْطِيتَه». رواه مسلم.

□ «النقيض»: الصّوت.

#### ١٨٤ \_ بابُ استِحباب الاجتماع على القراءة

ا/۱۰۲۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « . . . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ الله ، وَيَتَدَارَسُونَه بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيهِم السَّكِينَة ، وغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَة ، وَخَشَيْتُهُمُ الرَّحْمَة ، وَخَشَّتُهُمُ المَلائِكَة ، وذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِندَه . . » . رواه مسلم .

#### ١٨٥ - باب فضل الوضوء

قال الله تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ ﴾ إلى قول تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَكُوهَكُمْ ﴾ إلى قول تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ مَنْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].

الم ۱۰۲٤/۱ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُحَجَّلِينَ (١) مِنْ آثَارِ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعَمِّلُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا مُعَمَّلُونُ وَلَا مُعَلِينَ (١) وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَمَّا لَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَمِّلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالًا مُعَمِّلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَمِّلُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعْمَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) الغُرُّ: جمع الأغر، من الغرة: بياض الوجه ؟ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء =

الوضوءِ» فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه، فَلْيَفْعَلْ. متفقَ عليه.

1٠٢٥/٢ \_ وعنه قال: سَمِعْتُ خَلِيلي ﷺ يقولُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المؤمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوْءُ». رواه مسلم.

الله ﷺ: الله ﷺ: الله الله ﷺ: هَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، خَرَجَت خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظفارِهِ». رواه مسلم.

الله ﷺ تَوَضَّأَ مثلَ وُضوئي رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مثلَ وُضوئي هذا ثمَّ قال: «مَنْ تَوَضَّأَ هكذا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إلى المَسْجِدِ نَافِلَةً»(١). رواه مسلم.

الله على قال: "إذَا المُسْلِم - أو المُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ تُوضًا العَبْدُ المُسْلِم - أو المُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها أَوْ مَعَ آخِر قَطْرِ المَاءِ، فإذا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رَجِلاه مَعَ الماءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حَتَّى يَحْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ". رواه مسلم.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ الله، بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ الله، بِكُمْ لَاحِقُونَ،

يوم القيامة. ومحجلين: أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. ففي الحديث استعارة أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه.

<sup>(</sup>١) نافلة، أي: زيادة. (٢) أتى المقبرة: أي البقيع.

وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»(١) قَالُوا: أَولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ؛ «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» قَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُو ابَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ (٢) لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ خُرِّ مُ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْم، أَلَا لَوْ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ خُرِّ مُ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلًهُ هُمْ يَأْتُونَ غُرَّا يَعْرِفُ خَيْلُهُ هُ عَلَى الْحَوْضِ». وواه مسلم. مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ». رواه مسلم.

المُحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ (٤) عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إلى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصّلاةِ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، وَاه مسلم.

المُعْنَافِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «الطُّهُورُ<sup>(٦)</sup> شَطْرُ الإيمَانِ». رواه مسلم.

وقد سبَقَ بِطُولِهِ في بابِ الصبرِ.

وفي البابِ حديثُ (٧) عمرِو بْنِ عَبَسَةَ ضَيْظَتْهُ السَّابِقُ في آخِرِ

<sup>(</sup>١) أي: رأيناهم في الحياة الدنيا. (٢) أرأيت "بفتح التاء" أي: أخبرني.

<sup>(</sup>٣) الغرة: بياض في وجه الفرس، والتحجيل: بياض في قوائمه، والدُّهم «بضم الدال وسكون الهاء»: السود، والبُهم «بضم الباء وسكون الهاء» أي: لا يخالط لونهم لوناً آخر غير السواد.

<sup>(</sup>٤) إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله، وقوله ﷺ: «على المكاره» أي: كشدة البرد.

<sup>(</sup>٥) فذلكم الرباط، أي: المرغوب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة.

<sup>(</sup>٦) الطهور «بضم الطاء المهملة»: التطهير.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٢٥).

بَابِ الرَّجَاءِ(١)، وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ، مُشْتَمِلٌ عَلى جُمَلٍ مِنَ الخيراتِ.

النّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ - ثُمَّ يَقُولُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ - ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلّا أَفْتِحَتْ لهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». وراه مسلم.

وزَادَ الترمذي: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُّتَطَهِّرِينَ».

#### ١٨٦ ـ بابُ فضل الأذان

□ «الاسْتِهَامُ»: الاقْتراعُ، و«التَّهْجِيرُ»: التَّبْكِيرُ إلى الصَّلاةِ.

١٠٣٤/٢ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةً وَ الله عَلِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْةِ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) النداء «بكسر النون والمد»: الأذان، والصف الأول: هو الذي يلي الإمام.

<sup>(</sup>٣) العتمة «بفتحتين»: العشاء، والحبو «بفتح الحاء وسكون الباء»: المشي على اليدين والركبتين، أو على المقعدة.

يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً(١) يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه مسلم.

الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّ الله عَيدِ الدُّدْرِيَّ وَالْبَادِيةَ (٢) أَبَا سَعِيدِ الدُّدْرِيَّ وَالْبَادِيةَ قَالَ لَهُ: "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيةَ (٢) فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ - أَوْ بَادِيَتِكَ - فَأَذَّنْتَ للصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بَالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ (٣) جِنِّ، وَلا إنْسُ، وَلا بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ (٣) جِنِّ، وَلا إنْسُ، وَلا شَيْءٌ، إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قال أبو سعيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. رواه البخاري.

□ «التَّثْوِيبُ»: الإقامَةُ.

1٠٣٧/٥ - وَعَنْ عَبْدِ الله بِن عَمْرِو بِنِ العَاصِ ﴿ اللهِ اللهِ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ صَلُّوا الله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدِ مِنْ صَلُوا الله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدِ مِنْ

<sup>(</sup>١) أطول الناس أعناقاً «بفتح الهمزة» جمع عنق أي: أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) البادية: خلاف الحاضرة.

<sup>(</sup>٣) مدى صوت المؤذن «بفتحتين والدال مهملة مخففة» أي: غاية صوته.

<sup>(</sup>٤) يخطر، أي: يوسوس.

عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»(١). رواه مسلم.

الله عَلَيْهُ مَ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ وَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ»(٢). متفقَّ عليه.

المَّاهُ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ لهٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَه، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَه، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه البخاري.

١٠٤٠/٨ وَعَنْ سَعْدِ بِن أَبِي وَقَاصِ وَقَاصِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَاصِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بالله رَبَّا، وَبِمُحَمَّدِ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبَالإِسْلام دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». رواه مسلم.

الدُّعَاءُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَّةِ». رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

#### ١٨٧ \_ بابُ فَضل الصّلوات

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَ ٱلطَّكَالَوٰهَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

١٠٤٢/١ \_ وَعَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَفِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) حلت له الشفاعة، أي: وجبت له شفاعته ﴿ ﷺ ».

<sup>(</sup>٢) إلا في قوله: «حي على الصلاة وحي على الفلاح» فإن السامع يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، لحديث عمر عند مسلم (٣٨٥).

يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُم يَغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَلْلِكَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَلْلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَا». متفقَّ عليه.

الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ مَثَلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ». رواه مسلم.

الغَمْرُ» بفتح الغين المعجمة: الكثِيرُ.

الْمَوْرُ الْمَوْرُ الْمُوْرِ الْمُوْرِ الْمُوْرِ الْمُوْرُ اللهِ اللهِ الْمَوْرُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ الْمُورُونِ اللهِ الله

الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إلى الجُمُعَة، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، ما لم عُشَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَا لم تُعْشَ الكَبَائِرُ» (٣). رواه مسلم.

المعنى عشمان بين عفان والما قَالَ: سَمِعْتُ رَبُّونَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَبُّونَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم تَخْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إلّا كَانَت كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا فَيُكَسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إلّا كَانَت كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ، وذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) الدرن «بفتح الدال والراء آخره نون»: الوسخ.

<sup>(</sup>٢) طرف النهار: الصبح والعصر أو الظهر. وزلفاً من الليل: ساعات منه، والمراد به: العشاء، أو المغرب والعشاء.

<sup>(</sup>٣) ما لم تغش الكبائر، أي: ما لم تؤت.

#### ١٨٨ ـ باب فضل صَلاة الصّبح والعَصر

ا/۱۰٤٧ \_ عن أبي موسى رهيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ». متفق عليه.

«البَرْدَانِ»: الصُّبْحُ وَالعَصْرُ.

المَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يَعْني الفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رواه مسلم.

الدول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ في ذِمَّةِ الله (٢) فَانْظُرْ يَا ابنَ الله عَلَيْةِ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ في ذِمَّةِ الله (٢) فَانْظُرْ يَا ابنَ ادَمَ، لا يَطلُبَنَّكَ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ». رواه مسلم.

100/٤ وعن أبي هُريرة فَيْهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عَيْهُ:

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ الصَّبْحِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسْأَلُهُمُ الله \_ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ \_ كَيفَ تَركْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَركناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». متفق عليه.

النبيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ فقال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَما تَرَوْنَ هذا القَمَر، لا تُضَامُونَ (٣) في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَرَوْنَ هذا القَمَر، لا تُضَامُونَ (٣)

<sup>(</sup>١) لن يلج النار «بفتح الياء وكسر اللام» أي: لن يدخل النار.

<sup>(</sup>٢) في ذمة الله، أي: في حفظه.

<sup>(</sup>٣) لا تضامون، أي: لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته.

لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ: «فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ».

1٠٥٢/٦ \_ وعن بُرَيْدَةَ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». رواه البخاري(١).

## ١٨٩ ـ بابُ فضل المشي إلى المساجد

1٠٥٤/٢ ـ وعنهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاها تَحُطُّ خَطِيئَةً، والأخرى تَرْفَعُ دَرَجَةً». رواه مسلم.

1.00/٣ وعن أُبِي بن كغب هُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لا أَعْلَمُ أَحَداً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَتْ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ (٣)! فَقِيلَ له: لو اشترَيْتَ حِمَاراً تَركَبُهُ في الظَّلْمَاءِ وَفي الرَّمْضَاءِ (٤) قالَ: ما يَسُرُّني أَنَّ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ المَسْجِدِ، إني أُرِيدُ أَنْ يُحْتَبُ لي مَمْشَايَ إلى المَسْجِدِ، وَرجُوعي إذا، رَجَعْتُ إلى أَهْلي. أَنْ يُحْتَبُ لي مَمْشَايَ إلى المَسْجِدِ، وَرجُوعي إذا، رَجَعْتُ إلى أَهْلي.

<sup>(</sup>١) قوله: حبط عمله، بكسر الباء أي: بطل وفسد عمله، والمراد به: بطلان ثوابه.

<sup>(</sup>٢) النزل «بضمتين»: هو ما يهيأ للضيف من كرامة عند قدومه...

<sup>(</sup>٣) لا تخطئه صلاة «بضم التاء وكسر الطاء» أي: لا تفوته.

<sup>(</sup>٤) الرمضاء: شدة الحر.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «قَدْ جَمَعَ الله لَكَ ذلكَ كُلَّه». رواه مسلم.

المشجد، عَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ المشجد، فَلَتِ البِقَاعُ حَوْلَ المشجد، فَأَرَادَ بنو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النبيَّ عَلَيْ فقالَ لهم: «بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَن تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ؟!» قالوا: نعم، لهم: «بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَن تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ؟!» قالوا: نعم، يا رسولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذلكَ، فقالَ: «يا بني سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» فقالوا: ما يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية انس.

المَشَّائِينَ في الظُّلَم إلى المسَاجِدِ بِالنور التامِّ يَوْمَ القِيامةِ». رواه ابو داود، والترمذي.

الله على ما يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» ﴿ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» وَالله اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» وَالْوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ. قالَ: «إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكُثْرَهُ الخُطَا إلى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ». رواه مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) قوله: إسباغ الوضوء، أي: استيعاب أعضائه بالغسل والمسح، مع استيفاء آدابه ومكملاته، و«على» بمعنى «مع». والمكاره: جمع مكره، وهو المشقة.

# ١٩٠ ـ بابُ فضل انتظار الصَّلاة

۱۰۹۲/۲ ـ وعنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي (۱) عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَّهُ الَّذي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ». رواهُ البُخاريّ.

الْعِشَاءِ إلى شَطْرِ اللَّيْلِ<sup>(٢)</sup> ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى فقال: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزْالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ ٱنْتَظَرْتُمُوهَا». رواه البخاري.

## ١٩١ ـ باب فصل الصلاة جماعة

الرَّهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ عِلَيْهُمْ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ (٣) بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) تصلى، أي تستغفر وتطلب الرحمة.

<sup>(</sup>٢) شطر الليل: نصفه.

<sup>(</sup>٣) الفذ «بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة»: الواحد.

المجارة عنه قال: أَتَى النبيَّ عَلَيْ رَجُلٌ أَعمى، فقال: يا رسولَ اللهِ، لَيْسَ لَي قَائِدٌ يَقُودُني إلى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رسولَ الله عَلَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى رسولَ الله عَلِيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّلَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قال: نَعَمْ، قال: (فَأَجِبْ». رواه مسلم.

الْمُ مَكْتُومِ الْمُؤَذِّنِ وَ عَلَيْهُ الله وَقِيلَ: عَمْرُو بِن قَيْسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْمُؤَذِّنِ وَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ: يا رسُولَ الله إنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِ (() والسِّبَاعِ. فقالَ رسُولُ الله عَلَيْهُ: «تَسْمَعُ حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على اللهِ عَلَي على الفَلاح، فَحَيَّهلاً». رواه ابو داود ياسناد حسن. ومعنى «حَيَّهلاً»: تعالَ.

َ ١٠٦٨/٥ ـ وعن أبي هريرة فَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «وَٰالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمَتُ أَن آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَظَبَ، ثمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَها، ثمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتَهمْ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الهوام «بتشديد الميم»: هي خشاش الأرض كالأفعى والعقرب.

الله عداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هُؤُلاءِ الصَّلُوات، حَيْثُ يُنَادَى عَالَى عَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هُؤُلاءِ الصَّلُوات، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَيْ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الهُدى، وَلَقَدْ مَلَيْتُم في بَيْوِتِكم كما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ في بَيتِهِ لَتَرَكتم سُنَّة نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وما يَتَخَلَّفُ مَنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ولقَد كانَ الرَّجُلُ يُؤتى بِهِ، يُهَادَى (۱) عَنها إلَّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ولقد كانَ الرَّجُلُ يُؤتى بِهِ، يُهَادَى (۱) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقامَ في الصَّفِ. رواه مسلم.

وفي روايةٍ له قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ مِن سُنَنِ الهُدَى الصَّلاةَ في المَسجِدِ الَّذي يُؤَذَّنُ فيه.

الله عَلَيْهِ قَالَ: سَمعت رسولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سَمعت رسولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سَمعت رسولَ الله عَلَيْ يَقولَ: «مَا مِن ثَلاثَةٍ في قَرْيَةٍ وَلا بَدْوِ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنمِ القَاصِيَةَ» (٢). رواه ابو داود (٣) بإسناد حسن.

# ۱۹۲ ـ باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصّبح والعِشاء

ا/۱۰۷۱ ـ عنْ عثمانَ بن عفَّانَ رَهِ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقْوَلُ: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ في جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) يهادي بين الرجلين «بالدال المهملة» أي: يتمايل.

<sup>(</sup>٢) القاصية: أي الشاة البعيدة عن الغنم، المنفردة عنها.

<sup>(</sup>٣) قوله: استحوذ، أي: غلب.

وفي رواية الترمذيّ عنْ عثمانَ بن عفانَ وَ الله عَلَيْهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَة». قال التِّرمذيّ: حديث حسن صحيح.

الله عَلَيْهُ قَالَ: هُولِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: هُولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لأَتَوْهُما وَلَو حَبُواً». متفقَّ عليه. وقد سبق بطوله.

المُعَافِقِينَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ وَلَو يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأَتَوْهُما وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُواً». متفق عليه.

# 197 ـ باب الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن

قال الله تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ وَٱلصَّكَلَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ ﴾ [التوبة: ٥].

اله ﷺ قالَ: سَأَلتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: سَأَلتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ؟ أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قال: «الصّلاةُ عَلى وَقْتِهَا» قلتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ الله». منفقَ عليه.

١٠٧٥/٢ \_ وعنِ ابنِ عُمرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «بُنِيَ الْإِسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةً أَنْ لا إِلَٰهَ إِلَّا الله، وَإَنَّ مُحَمَّداً

رسولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفقَّ عليه.

الناسَ حتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإسلام، وَحِسَابُهمْ عَلَى الله». متفق عليه.

الْمَانِ الله الله الله الله الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ فَقَال: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ فَقَال: "إِنَّكَ تَأْتِي وَسُولُ اللهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله تَعَالَى الْفَتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ وَلَيْلَةٍ مَنْ أَعْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ (١) وَاتَّقِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ (١) وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَينَ الله حِجَابٌ». متفقَ عليه.

الله ﷺ مال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ». رواه مسلم.

١٠٧٩/٦ ـ وعن بُرَيْدَةَ صَلَيْهُ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «العَهْدُ الَّذي بَيْكِةً قال: «العَهْدُ الَّذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ (٢) الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». رواه الترمدي وقال: حديث حسنْ صحيحْ.

١٠٨٠/٧ ـ وعن شقِيقِ بن عبدِ الله التابعيِّ المُتَّفَقِ عَلى

<sup>(</sup>١) كرائم أموالهم: جمع كريمة وهي النفيسة.

<sup>(</sup>٢) الضمائر للمنافقين.

جَلالَتِهِ كَثَلَهُ قال: كانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رواه الترمذي في كتابِ الإيمانِ بإسنادٍ صحيحٍ.

الله ﷺ الله الله ﷺ الماله الله الله ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ الله ﷺ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ وَإِنَّ أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن صَلَحَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، قالَ الرَّبُّ، ﷺ وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن انْتَقَصَ مِنْ الفَريضَةِ؟ انظُروا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع، فَيُكَمَّلُ منها ما انْتَقَصَ مِنَ الفَريضَةِ؟ ثمَّ يَكُونُ سَائِرُ أعمَالِهِ عَلَى هذا اللهُ هذا اللهُ والله حديث حسن.

# ١٩٤ ـ بابُ فضل الصفّ الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُول وتسويتها والتراص فيها

الله عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفقَّ عليه.

الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشُرُّها آخِرُها، وَخَيْرُ صُفوفِ النِّسَاءِ آخِرُها، وَشَرُّها وَشَرُّها أَوَّلُها». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) وأنجح، أي: فاز وظفر بمطلوبه.

1٠٨٥/٤ \_ وعن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ ، رَأَى في أَصْحَابِهِ تَأْخُراً ، فَقَالَ لَهُمْ : «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي . وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُم ، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله » . رواه مسلم .

الله ﷺ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ مسعود ولله عليه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ مُسَحُ مَنَاكِبَنا في الصَّلاةِ، ويَقُولُ: «اسْتؤوا وَلا تَختلِفوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ (١٠)، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَّخْلَامِ (٢) وَالنَّهَى، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ،

١٠٨٧/٦ \_ وعن أنس ظليم، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمام الصّلاةِ». متفقَّ عليه.

وفي روايةِ البخاري: «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ».

وفي رِوايةٍ للبُخارِي: «وكانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدّمِهِ».

<sup>(</sup>۱) فتختلف قلوبكم، أي: أهويتها وإرادتها، وحينئذ تثور الفتن. وتختلف الكلمة. وتنحل شوكة الإسلام والمسلمين، فيتسلط العدو، ويفشو المنكر، وتقل العبادات، وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصى.

<sup>(</sup>٢) أولو الأحلام، أي: البالغون العقلاء الكاملون في الفضيلة.

وفي رواية لمسلم: أَنَّ رسولَ الله ﷺ، كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بهَا القِدَاحَ (١)، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَوَالَ: «عِبَادَ الله، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ اللهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ اللهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ ع

المَّارِهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «رُصُّوا وَعَنْ أَنَسِ وَ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «رُصُوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي كُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الحَذَفُ». حديث صحيح رواه ابو داود بإسناد على شرط مسلم.

«الحذَف» بحاء مهملة وذال معجمة، مفتوحتين، ثم فاء وهي: غَنَمٌ سُودٌ صغارٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

١٠٩٣/١٢ \_ وعنهُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَتِمُّوا الصَّفَّ

<sup>(</sup>١) القداح: جمع قدح «بكسر فسكون» وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله.

<sup>(</sup>٢) الخلل: الفُرَج التي في الصفوف.

المقدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ». رواه ابو داود بإسناد حسن.

الله عَلَيْهِ: عائشة عَلَيْهَ مَنَامِنِ الصفوفِ». رواه ابو داود بإسناد الله عَلَيْهِ: الله عَلَيْهِ: «إِنَّ الله ومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصفوفِ». رواه ابو داود بإسناد عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وفيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ في تَوْفِيقِهِ.

البَرَاءِ وَهَنِ البَرَاءِ وَهَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَوْنَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يقول: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ \_ أَوْ تَجْمَعُ \_ عِبَادَكَ». رواه مسلم.

# ١٩٥ ـ باب فضل السّنن الراتبة مع الفرائ وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

المُومِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنتِ أَبِي سُفيانَ رَجُهُا، وَاللّهُ عَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنتِ أَبِي سُفيانَ رَجُهُا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهُ، يقولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلّي لِلّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ الفَرِيضَةِ، إلَّا بَنَى الله لهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ وَ أَوْ وَ إلَّا بُنِيَ لَه بَيْتُ في الجَنَّةِ ». رواه مسلم.

الله عَمَرَ عَمَرَ عَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدَ الجُمُعَة ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَة ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَة ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ . متفقَّ عليه .

رسولُ الله ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ

كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» قالَ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفقَّ عليه. 

المُرَادُ بالأَذَانَيْنِ: الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ.

### ١٩٦ \_ باب تأكيد ركعتي سُنّةِ الصّبح

ا/۱۱۰۰ ـ عن عائشة ﴿ الله النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ (١). رواه البخاري.

النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْه عَلى رَكْعَتَى الفَّجْرِ. مُتَّفَقُ عَليهِ. النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْه عَلى رَكْعَتَى الفَجْرِ. مُتَّفَقُ عَليهِ.

الدُّنْيا وَمَا فِيهَا». رواه مسلم.

وفي روايةٍ: «لَهُمَا أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الدُّنْيَا جَميعاً».

رسولِ الله عَلَيْهُ: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهُ، لِيُؤذِنه (٢) بِصَلاقِ الغدَاقِ، رَسُولِ الله عَلَيْهُ، لِيُؤذِنه (٢) بِصَلاقِ الغدَاقِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرِ سَأَلَتهُ عَنْهُ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالاً فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرِ سَأَلَتهُ عَنْهُ، حَتَّى أَصْبَحَ مَسُولُ الله عَلَيْهُ، فلما خرَج فَلَم يخرُج رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فلما خرَج صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتهُ عَنْهُ حَتَّى أَصبَحَ جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأً عَلَيهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - عَلَيْهُ: "إِنِّي جِدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأً عَلَيهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - عَلِيْهُ: "إِنِّي جَدًّا، وَأَنَّهُ أَبْطَأً عَلَيهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - عَلِيْهُ: "إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتَى الفَجْرِ» فقالَ: يا رسولَ الله عَلَيْهُ إِنَّكُ أَصْبَحْتَ كُنْتُ رَكْعْتَى الفَجْرِ» فقالَ: يا رسولَ الله عَلَيْهُ إِنَّكُ أَصْبَحْتَ كُنْتُ رَكْعْتَى الفَجْرِ» فقالَ: يا رسولَ الله عَلَيْهُ إِنْكُ أَصْبَحْتَ وَحُمْنُهُهُمَا، وَأَجْمَلْتُهُمَا، وَأَجْمَلْتُهُمَا». وَأَجْمَلْتُهُمَا». رواه ابو داود بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) قبل الغداة: أي الصبح. (٢) ليؤذنه، أي: يعلمه.

# ۱۹۷ ـ بابُ تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان ما يقرأ فيهما،

الم ١١٠٤/١ عنْ عَائِشة رَبِينًا، أَنَّ النَّبيَّ عَلِيْهُ، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصَّبْح. مُتَّفَقُ عَليهِ.

وفي رواية لهما: يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، إذا سَمِعَ الأذَانَ فَيُخَفِّفْهُمَا حَتَّى أَقُولَ: هَل قَرَأَ فيهِما بِأُمِّ الْقُرْآنِ!.

وفي روايةٍ لمُسْلِم: كانَ يُصَلِّي رَكعَتَي الفَجْرِ إذا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُما. وفي روايةٍ: إذا طَلَعَ الفَجْرُ.

المُؤَذِّنُ لِلصَّبْحِ، وبَدَا الصَّبحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. مَتفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ، إذا طَلَعَ الفَجْرُ اللهِ ﷺ إلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

الرَّكُعَتَيْن قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ (اللهُ ﷺ قَالَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ، يُصَلِّي يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ من آخر اللَّيْلِ ويُصَلِّي الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ (١) بِأُذُنَيْهِ. متفقَّ عليه.

المَّوْرُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقْرَأُ فَي رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُولُواْ مَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُولُواْ مَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية التي في البقرة، وفي الآخِرةِ مِنهما: ﴿ عَامَنَا بِاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

<sup>(</sup>١) وكأن الأذان، أي: الإقامة بأذنيه، لقرب صلاته من الأذان، والمعنى: أنه على كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة، خشية فوات أول الوقت.

وفي رواية: في الآخرةِ التي في آلِ عِمرانَ: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَالَمَةِ سَوَايَم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٦٤]. رواهما مسلم.

11·٨/٥ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَافِيَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَرَأَ في رَكْعَتَى الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

11.9/٦ وَعَنِ ابنِ عَمْرَ عَنَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى الْمَوْدَ النَّبِيّ عَلَى الْمَا الْفَجْرِ: ﴿ وَقُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ ﴿ وَكُانَ يَقُرَأُ فَي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿ وَقُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ ﴿ وَقُلْ هُو ٱللَّهُ أَكَدُ ۞ ﴿ [الإخلاص: ٢١١]. رَواهُ السّرمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

# ۱۹۸ ـ باب استِحباب الاضطجاع بَعْد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا

ا/١١٠/١ \_ عَنْ عَائِشَةً فَإِنَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رواه البخاري.

الله النّبِيُ عَلَيْهُ، يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ النّبِي عَلَيْهُ، يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلى الْفَجْرِ إحْدَى عَشَرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَكُ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ هٰكذا حَتَّى يَأْتِيهُ المُؤذِّنُ للإقامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِةً.

تَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

الله ﷺ: هَرَيْرَةَ صَّقَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَى الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». رَوَاه ابو داود، والترمذي باسانيد صحيحةٍ. قالَ الترمِذي: حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ.

#### ١٩٩ ـ بابُ سُنّة الظهر

الله عَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ قالَ: صلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعَدَهَا. متفقَّ عليه.

الله النَّاهِيِّ عَلَيْهُ عَائِشَةَ عَلِيْهُا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ. رَوَاه البخاريُ.

الظُّهْرِ أَرْبِعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي وَيُقِيْنِ، الظُّهْرِ أَرْبِعاً، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم.

النَّارِ» (١) . رواه ابو داود، والترمِذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

الله عَلَيْه، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْه، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْه، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْه، كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبوابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُ أَن يَصَعَدَ لِي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ». رواه الترمذي وقالَ: حديثُ حسن.

<sup>(</sup>١) حرمه الله على النار: أي كونه فيها خالداً مؤبداً كالكافر، ففي الحديث بشارة للمحافظ عليها بالموت على الإسلام.

الله عَانِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَانَ النَّبِيَ عَالَةٍ، كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبِعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسَنْ.

#### ٢٠٠ ـ باب سُنّة العَصْر

المعرّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ وَالمؤْمِنِينَ. وَالْ النّبِيّ عَلَيْ الْمَلائِكَةِ المَلائِكَةِ المَلائِكَةِ المَلائِكَةِ المَلائِكَةِ المَلائِكَةِ المُلائِكَةِ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكَةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلْمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المُلْكِلِقِينَ المُلائِكِةُ المُلائِكِةُ المِلْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِ

امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواهُ أبو داود، والترمذي وقالَ: «رَحِمَ الله امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواهُ أبو داود، والترمذي وقالَ: حديثُ حسنَّ.

النبي ﷺ، كانَ علي بنِ أبي طالِبِ ظَيْهُ: أَنَّ النبيَ ﷺ، كانَ يُعَلِيهُ، كانَ يُعَلِيهُ، كانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابو داود بإسنادِ صحيحٍ.

#### ٢٠١ ـ باب سُنّة المغرب بَعدَها وقبلها

تَقدَّمَ في هذه الأبوابِ حديثُ ابنِ عُمَرَ، وحديثُ عائشةَ (١)، وهما صَحيحانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كانَ يُصَلِّي بَعْدَ المغرِبِ رَكعَتَيْنِ.

ا / ۱۱۲۲ \_ وَعَنْ عَبْدِ الله بِنِ مُغَفَّلِ رَفِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قالَ: «صَلُّوا قَبلَ المَغرِبِ» قالَ في الثَّالثَة: «لَمَنْ شَاءَ». رواه البخاري.

المجار عن أنس عليه عنه الله عنه كبار أصحاب رسول الله عليه يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيُ (٢) عندَ المغرِب. رواه البخاري.

انظر رقم (۱۰۹۸) ورقم (۱۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) السواري: جمع سارية: وهي الأسطوانة، أي: يستبقون أساطين المسجد النبوي.

الله ﷺ على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ أَكَانُ رسولِ اللهِ ﷺ وَكَعَتَيْنِ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ قَبلَ المَغرِبِ، فقيلَ: أَكَانَ رسولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قالَ: كَانَ يَرانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنا وَلَمْ يَنْهَنا. رَوَاهُ مُسْلِمْ.

١١٢٥/٤ ـ وعنه قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فإذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصلَاةِ المَغرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ ليَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيتْ مِن كَثرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رَوَاه مُسَلِمٌ.

#### ٢٠٢ ـ باب سُنّة العشاء بَعدها وقبلها

فيهِ حديثُ ابنِ عُمَرَ السَّابِقُ<sup>(۱)</sup>: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديثُ عبدِ الله بنِ مُغَفَّل: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً». مُتَّفقُ عليه. كما سَبَقَ.

#### ٢٠٣ ـ بابُ سُنّة الجمعة

فِيهِ حديثُ ابنِ عُمَرَ السّابِقُ (٢) أنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ. متفقَ عليه.

اَلَّهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَة، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». رواه مسلم.

١١٢٧/٢ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَجُهُمًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ لا يُصَلِّي بَعْدِ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِف، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر رقم (١٠٩٨). وانظر حديث عبد الله بن مغفل رقم (١٠٩٩).

<sup>(</sup>۲) انظر رقم (۱۰۹۸).

# ٢٠٤ - باب استِحباب جَعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

المَكْتُوبَةَ». مَتفقُ عليه. فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». مَتفقُ عليه.

ابن عُمَرَ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ في بُيُوتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً»(١). متفق عليه.

الله عَلَيْهُ: "إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا وَعَنْ جَابِرٍ، وَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ الله جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْراً». رواه مسلم.

١٣١/٤ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إلى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ في الصَّلاةِ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المقصُورَةِ (٢)، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمامُ، قُمتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إليَّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إذا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ، فَلا تَصِلْها بِصَلاةٍ حَتَّى لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إذا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ، فَلا تَصِلْها بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، أَمَرَنَا بِذَٰلِكَ، أَنْ لا نُوصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) قبوراً، أي: كالقبور مهجورة من الصلاة، شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور التي لا يمكن التعبد فيها.

<sup>(</sup>٢) مقصورة الدار: هي حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة.

# ۲۰۵ ـ باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنة مؤكدة وبيان وقته

المَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ، قَالَ: الوِترُ لَيْسَ بِحَتْم كَصَلَاةِ. المَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ، قَالَ: «إِنَّ الله وِتْرُ (١٧ يُحِبُّ الْمُكْتُوبَةِ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ».

رواه ابو داود والترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ.

اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسولُ الله ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ». متفق عليه.

١١٣٤/٣ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِيا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». متفقُ عليه.

١١٣٥/٤ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ النَّ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه مسلم.

اللَّيْلِ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بِينَ يَدَيهِ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ، أَيقظَهَا فَأَوْترتْ. وَاه مسلم.

وفي روايةٍ له: فَإِذَا بَقِيَ الوترُ «قُومِي فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ».

١١٣٧/٦ \_ وعَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «بَادِرُوا الصَّبْحَ بالوِتْرِ». رَوَاه أبو داود، والترمذي وقالَ: حديثُ حسنُ صحيحُ.

<sup>(</sup>١) وتر، أي: واحد.

الله على: «مَنْ جَابِرِ هَالَهُ، قالَ: قالَ رسُولُ الله عَلَيْ: «مَنْ خَافَ أَنْ يَقُومَ أَخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَٰلِكَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ». رواه مسلم.

# ٢٠٦ ـ باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عليها

١١٣٩/١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ظَيْهُ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِثَلَاتٍ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبَلَ أَنْ أَرْقُدَ. متفق عليه.

وَالإِيتَارُ قَبلَ النَّوْمِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَمَنْ لا يَثِقُ بِالاستِيقَاظِ آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنْ وَثِق، فَآخِرُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ.

الدرالا وعَنْ أبي ذَرُ رَفِيْ ، عن النَّبِيِّ وَالَّ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى (١) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسبيحةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضَّحَى». رواه مسلم.

الضَّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله. رواه مسلم.

١١٤٢/٤ \_ وعنْ أُمِّ هَاني مِ فَاخِتةً بِنتِ أَبِي طَالِبٍ عَيْنًا، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) السلامي «بضم السين، وتخفيف اللام وفتح الميم»: المفصِل.

ذَهَبْتُ إلى رسولِ الله ﷺ، عامَ الفَتْحِ (١) فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحَى. متفقَّ عليه. وهذا مختصر لفظِ احدى روايات مسلم.

# ۲۰۷ ـ باب تجويز صَلَاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلى عند الشمس اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى

القَّبَهُ، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الشَّهُ مَا اللهُ مَنْ وَمَا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى، فقال: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ في غَيْرِ هذِهِ السَّاعَةِ الضَّكُ، إِنَّ رسُولَ الله ﷺ، قال: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ (٢) حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». رواه مسلم.

الترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة، يعني: شدة الحرّ. (وَالفِصَالُ) جَمْعُ فَصِيلِ وَهُوَ: الصَّغِيرُ مِنَ الإبلِ.

٢٠٨ ـ باب الحثّ على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها

الكاكا \_ عن أبي قتادةَ ﴿ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) عام الفتح، أي: فتح مكة.

<sup>(</sup>٢) الأوابين: الرجاعين من الغفلة إلى الحضور، ومن الذنب إلى التوبة.

المَسْجِدِ، فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». متفقُ عليه.

#### ٢٠٩ \_ بابُ استِحباب ركعتين بَعْد الوضوء

المحدد الله عَلَيْ قَالَ لِبِلالِ: هُرَيْرَةَ هَالَ الله عَلَيْ قَالَ لِبِلالِ: هُرَيْرَةَ هَالَ لِبِلالِ: هُرَيْرَةَ هَالَ الله عَلَيْ قَالَ لِبِلالِ: هَا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ (۱) عَمِلْتَهُ في الإسلام، فَإنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهارٍ إلَّا صَلَيْتُ بِلْلِكَ مِنْ أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ إلَّا صَلَيْتُ بِلْلِكَ وَهِذَا لَفَظُ البخاري. الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. مَتَفَقَّ عليه. وهذا لفظُ البخاري.

□ «الدَّفُّ» بالفاءِ: صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرِكتُهُ عَلَى الأَرْضِ، والله أعلم.

۲۱۰ ـ بابُ فضل يوم الجمعة ووُجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي عَلَيْكُمُ فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة

قَالَ الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ۞﴾ [الجمعة: ١٠].

ا/١٤٧٧ \_ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قالَ رسولُ الله عَالِيَة: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَم، وَفيه أُدْخِلَ الجَّنَّة، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) بأرجى عمل، أي: بالعمل الذي هو أكثر رجاء في حصول ثوابه.

الوُضُوءَ ثمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَه وَبَينَ الجُمُعَة، فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَه وَبَينَ الجُمُعَة وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَه وَبَينَ الجُمُعَة وَزِيَادة ثَلاثَة أَيَّام، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا». رواه مسلم.

الخَمْسُ الدَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ وَالجُمْعَةُ إلى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ». رواه مسلم.

المُحمَّعَاتِ، أَنَّ هُما سَمِعَا وَعَنِ ابنِ عُمَرَ، وَاللهِ عَنْ وَدْعِهِمُ (١) رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ (١) الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». ووه مسلم.

الله ﷺ قال: «إذا وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ، أنَّ رَسولَ الله ﷺ قالَ: «إذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». متفق عليه.

الله عَلَيْهُ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم». متفق عليه.

المُرادَ بالمُحْتَلِمِ: البَالِغُ. وَالمُرَادُ بِالوُجُوبِ: وُجُوبُ الحَتِيَارِ، كَقُولِ الرَّجُلِ لصَاحِبِهِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَليَّ. والله أعلم.

الله ﷺ: «مَنْ سَمُرَةً رَجُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأً يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِها وَنِعْمَتْ (٢)، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رواهُ ابو داود، والترمذي وقالَ حديثٌ حسنٌ.

<sup>(</sup>١) عن ودعهم الجمعات «بفتح الواو وسكون الدال» أي: تركهم لها، والختم: الطبع والتغطية.

<sup>(</sup>٢) فبها ونعمت، أي: فبالرخصة، ونعمت الرخصة، وهي الوضوء.

الله عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، ثمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ، ثمَّ يُخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثنَيْنِ، ثمَّ يُضِتُ (۱) إذا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا ثَمَّ يُنْصِتُ (۱) إذا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى». رواه البخاري.

اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَى، اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَ السَّلَةُ السَاعِةِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السُلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَ

قوله: «غُسلَ الجَنَابَةِ»، أي: غُسلاً كَغُسلِ الجَنَابَةِ في الصَّفَةِ.

المُحْمَعَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكْرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: ﴿ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئاً، وَلَا أَعْظَاهُ إِيَّاهُ ﴾ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. متفقَّ عليه (٢).

الَّاسَعَرِيِّ وَعَنْ أَبِي بُرِدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بِن عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَالَ عَبْدُ الله بِن عُمَرَ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ فَي شَاكِ اللهِ عَلَيْهُ فَي شَانُ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قلتُ: نعمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سمِعْتُ في شَانُ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: قلتُ: نعمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سمِعْتُ

<sup>(</sup>١) ثم ينصت «بضم الياء»، أي: يسكت.

<sup>(</sup>Y) قوله: «يقللها» أي: يبين أنها لحظة لطيفة خفيفة.

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجلِسَ الإمامُ إلى أَنْ تُقضَى الصّلاةُ». رواه مسلم.

الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَعَنْ أُوسِ بِن أُوسِ ضَالَتُهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ». رواه ابو داود بإسناد صحيحٍ.

## ۲۱۱ ـ باب استِحباب سجُود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة

رَسُولِ الله ﷺ، عَنْ سَعْدِ بِن أَبِي وَقَاصِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَرَاء (١٥ رَسُولِ الله ﷺ، عَن مَكَةَ نُرِيدُ المَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِن عَزْوَرَاء (١٥ نَرَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَدَعَا الله سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً، فَمَكَثَ طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً \_ فَعَلَهُ ثَلاثاً \_ وَقَالَ: «إِنِّي شُكْراً مَنِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَعَلَهُ ثَلاثاً \_ وَقَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي لأَمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي لأَمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي لاَمَّتِي، فَطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكُراً، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لاَمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي، وَوَاهُ ابو داود. لإمَّتِي، فَأَعْطَانِي الثَّلُثَ الآخِرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي». وَواهُ ابو داود.

#### ٢١٢ ـ بابُ فضل قيام الليل

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبَعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ فَيَجَافَى الإسراء: ٧٩]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ نَتَجَافَى

<sup>(</sup>۱) عزوراء «بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وراء مهملة»: موضع قريب من مكة.

جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (١) [السجدة: ١٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مِّنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُعَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْع

اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَتَفَطَّرَ<sup>(٣)</sup> قَدَمَاهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هذا، يا رَسُولَ الله، الله، وَقَدْ خُفِر لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً». متفقَّ عليه. وَعَنِ المُغِيرَةِ بن شعبة نحوهُ. متفقَّ عليه.

اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ ضَعَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

□ «طَرَقَهُ»: أَتَاهُ لَيْلاً.

المَّرُ بن الخَطَّابِ، ﴿ اللهُ بَن عبدِ اللهُ بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ، ﴿ اللهُ بَعْدَ اللهُ لَو كَانَ عَن أَبِيهِ: أَنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَو كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» قالَ سالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذلكَ لا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلاً. متفقَّ عليه.

المَّالِ عَن عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاصِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَبْدَ الله لا تكُن مِثْلَ فُلانٍ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَلانٍ: كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». متفقُ عليه.

النّبِيّ ﷺ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللّهُ عَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيّ ﷺ وَرُجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصبَحَ! قالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في أَذُنَيْهِ» أو قال: «في أُذُنِهِ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: تقلق عن النوم في الليل. قاله الفراء.

<sup>(</sup>٢) يهجعون: ينامون.

<sup>(</sup>٣) تتفطر قدماه «بفتح الفاء والطاء» أي: تتشقق.

الله عَلَيْ قال: (الله عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم، إذا هُو نَامَ، ثَلاثَ عُقَدٍ، وَيَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم، إذا هُو نَامَ، ثَلاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُد، فإنِ اسْتَيْقَظَ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٌ، فإن تَوضَّأ، انحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإن صَلَّى، فَذَكَرَ الله انحَلَّت عُقْدَةٌ، فإن صَلَّى، انحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأن صَلَّى، انحَلَّتْ عُقدُهُ، فأصبحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسُلانَ». متفقَ عليه.

﴿ قَافِيَةُ الرَّأْسِ ﴾: آخِرُهُ.

النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ وَالنَّاسُ النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ إِيامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الله الله عَلَيْةِ: «أَفْضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَريضَةِ صَلاةً اللَّيْلِ». رواه مسلِم.

١١٦٨/٩ ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ، ﴿ إِنَّهُا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». متفقً عليه.

١١٦٩/١٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكَعَةٍ. متفقَّ عليه.

الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفطِرَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفطِرَ مِنْهُ مَن اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلا مَنْهُ أَنْ تَراهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلا نَائِماً إِلَّا رَأَيْتَهُ، رواهُ البخاريُ.

١١٧١/١٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةَ عِيْنًا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي

إحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً ـ تعني في اللَّيْلِ ـ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ، ثمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي للصَّلاةِ. رواه البخاري.

المعان وَلا في غَيْرِهِ - عَلَى إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا رَمضانَ وَلا في غَيْرِهِ - عَلَى إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثمَّ يُصَلِّي أَنْامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ! وَطُولِهِنَّ! ثمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلْتُ: يا رسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ! فقال: «يا عائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنامُ قَلبي». متفق عليه.

اللَّيْلِ، وَيقومُ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ، وَيقومُ الْحِرَهُ فَيُصَلِّي. متفقَّ عليه.

المكارا - وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كَالِيَّةُ مَا النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قِيلَ: مَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. متفقْ عليه.

النَّابِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّفِيَ النَّابِيِّ النَّفِيَّةِ الْمَائَةِ الْمِائَةِ الْمَائَةِ الْمَائِةِ الْمَائِةِ الْمَائِةِ الْمَائِةِ الْمَائِةِ الْمَاءُ الْمُتَاتِّ الْمَائِقُولُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) مترسلاً، الترسل: ترتيل الحروف وأداؤها حقها.

نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ طُويلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، فكانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «طُولُ القُنُوتِ». رواه مسلم.

المراد بالقنوت: القِيَام.

العاص عَبْ الله بَا الله الله عَبْ مَا الله الله الله الله عَالَ الله عَبْ الله الله الله الله عَلْمُ وَالله الله عَلَيْ قَالَ: «أَحَبُ الصَّلاةِ إلى الله صلاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصيامِ إلى الله صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوماً، وَيَفْطِرُ يَوماً». متفق عليه.

الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَشُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْراً مِن أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». رواه مسلم.

النَّبِيَّ ﷺ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا لَا لِنَّبِي عَلِيْهِ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا لَنَّبِي ﷺ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا وَاهُ مُسْلِمُ. وَاهُ مُسْلِمُ.

المُ الله عَلَيْهِ كَانَ إذا مَان رَسُولُ الله عَلَيْهِ كَانَ إذا وَاللهُ عَلَيْهِ كَانَ إذا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّهَارِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً. رواه مسلم.

١١٨٢/٢٣ \_ وَعَـنْ عُـمَـرَ بِـن الْـخَـطُّـابِ عَلَيْهُ، قَـالَ: قَـالَ

رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (١)، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلاةِ الفَّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رواهُ مُشلِمْ.

الله عَلَيْهُ، قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: (رَحِمَ الله رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ الله امرأَةً قَامَت مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِن أَبِى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ الماءَ». رواهُ ابو داود باسنادِ صحيحٍ.

المدالا : قالَ الله عَلَيْهُ: «إذا أَيقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ـ أَوْ صَلَّى ـ رَسُولُ الله عَلِيَةُ: «إذا أَيقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ـ أَوْ صَلَّى ـ رَسُولُ الله عَلِيَةً : كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رواهُ ابو داود ياسناد صحيحٍ.

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلاةِ، فَلْيَرْقُدْ حتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَستَغْفِرُ (٢) فَيَسُبَّ نَفْسَهُ ﴿ . مَتَفَقَ عليه.

#### ٢١٣ ـ باب استحباب قيام رَمضان وهو التراويح

ا/۱۱۸۷ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَهِيْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقَّ عليهِ. قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقَّ عليهِ. 1۱۸۸/۲ \_ وَعَنْهُ رَبُّهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُرَغِّبُهُ في

<sup>(</sup>١) حزبه: هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة أو غيرهما.

<sup>(</sup>٢) يستغفر: يدعو.

قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ (١)، فيقولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ». رواه مُسْلِمْ.

# ۲۱۶ ـ باب فضل قيام ليلة القدْر وبيان أرجىٰ لياليها

قال الله تَعَالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ السورة.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَّلَةٍ مُّبَدِّرَكَةً ... ﴾ الآيات [الدخان: ٣].

ا/١٨٩/١ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةً ضَائِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتفقَّ عليه.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (٢) في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (٢) في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». مُتَفَقَّ عليهِ.

الله عَلَيْهُ عَالِمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْدِورُ اللهُ الله

القَدْرِ في الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رواهُ البخاريُّ. القَدْرِ في الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رواهُ البخاريُّ.

١١٩٣/٥ \_ وَعَنْهَا عَلِيًّا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، أي: لا يأمرهم أمر إيجاب.

<sup>(</sup>۲) قد تواطأت: توافقت.(۳) يجاور: يعتكف.

العَشْرُ الأَواخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ»(١) مُتفقَّ عليهِ.

119٤/٦ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يَجْتَهِدُ في رَمَضانَ، مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وفي العَشْرِ الأَوَاخِرُ منْه مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ رواهُ مسلِمْ.

۱۱۹۵/۷ ـ وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ (٢) إِن عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رواه التِرْمِديُّ وقالَ: حديثُ حسنْ صحيحُ.

#### ٢١٥ ـ بابُ فضل السّواك وخصال الفطرة

الله ﷺ، إذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ.

متفقّ عليه. «الشَّوْصُ»: الدَّلكُ.

الله ﷺ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَاللهِ عَلَيْهِ، عَلَيْهُ لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ، سَوَاكَهُ وَظَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ اللهُ مَا شَاءَ أَن يَبَعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيتسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى. الحديث رَواهُ مُسلم.

<sup>(</sup>١) وشد المئزر «بكسر الميم»: الإزار، وهذا كناية عن الاجتهاد في العبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: شمّرت له.

<sup>(</sup>٢) أرأيت «بفتح التاء»، أي: أخبرني. (٣) فيبعثه الله، أي: يوقظه من نومه.

الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُم في السِّوَاكِ». رَواهُ البُخاريُ.

المَّنَ عَنْ شُرَيح بن هانِئ قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ، وَعَنْ شُرَيح بن هانِئ قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ، وَإِنَّا بأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ عَلِيَاتُهُ، إذا دَخَلَ بَيْتَهُ. قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَطَرَفُ السِّواكِ على لِسانِهِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ، وهذا نَفْظُ مُسْلِمٍ.

السواكُ مَطهَرَةٌ النَّبِيَّ وَعَنْ عَائِشةً وَ النَّسَانُ النَّبِيَ وَاللَّهُ قَالَ: «السواكُ مَطهَرَةٌ للْفَمِ (١) مَرْضَاةٌ للرَّبِّ». رَواهُ النِّسائي، وابنُ خُزَيمَة في صحيحِهِ باسانيدَ صحيحةٍ.

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قالَ: «الفِطرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتقلِيمُ الأَظفَارِ، وَنَتف الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». مُتفقَّ عليهِ.

الاستِحْدَادُ: حَلْقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلَقُ الشَّعْرِ الذي حَوْلَ الفَرْج.

المَدُونِ اللهِ عَانِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنشَاقُ المَمَاءِ، وَقَصُّ الأَظفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتفُ الإبطِ، وَحَلقُ العَانَة، وانتِقاصُ المَاءِ» قال الرَّاوِي: وَنَسِيتُ العَاشِرَة إلَّا أَن تَكونَ المَضمَضَة، قالَ وَكِيعٌ ـ وَهُوَ أَحَدُ روَاتِهِ ـ انتِقَاصُ الماءِ، يعني: الاسْتِنْجَاءَ. رَوَاهُ مُسلِمُ.

<sup>(</sup>١) مطهرة «بفتح الميم وكسرها»: كل آلة يتطهر بها، شبه السواك بها لأنه ينظف الفم، والطهارة: النظافة.

البَرَاجِمُ» بالباءِ الموحدةِ والجيمِ، وهِي: عُقَدُ الأصَابِعِ
 (وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لا يَقُصُّ مِنْهَا شَيئاً.

الشَّوَارِبَ (١) وَعَنِ البِنِ عُمَرَ رَبِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ رَبِيْ ، قَالَ: «أَحْفُوا اللَّحَى». مُتفقٌ عليهِ.

# ٢١٦ باب تأكيد وجُوب الزكاةوبيان فضلها وما يتعلق بها

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاتُوا الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]. وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا السَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَالَى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهُو

الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه.

الله عَلَيْهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ (٢)، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ (٣)، وَلا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فإذا هُوَ

<sup>(</sup>١) أحفوا الشوارب «بقطع الهمزة» أي: أحفوا ما طال منها على الشفتين، وأعفوا اللحى، أي: وفروها واتركوها على حالها.

<sup>(</sup>٢) ثائر الرأس: منتشر شعر الرأس.

<sup>(</sup>٣) نسمع دوي صوته «بفتح الدال المهملة وكسر الواو وتشديد الياء» وهو: صوت مرتفع متكرر لا يفهم وذلك لأنه نادى من بعد.

يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لا، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ اللهِ عَلَيْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ اللهِ عَلَيْ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ «لا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ عَيْرُهُ؟ قَالَ: هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُا؟ قَالَ: هَلْ أَنْ تَطَوَّعَ» فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: عَلَيْ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لا، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَالله لا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». مُتفقُ عليهِ.

الله عَمَر عَمَر الله عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَشهدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلوا ذٰلكَ، وَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلوا ذٰلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَليهِ.

الله عَلَيْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: لمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ، وَهَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ وَ الله عَلَيْهُ: كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ كيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلٰهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَها، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ

إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟!» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ. والله لَو مَنْعُونِي غَرَّ المَالِ. والله لَو مَنْعُونِي عِقَالاً(١) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعِهِ. قَالَ عُمَرُ، ضَلَيْهُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ للقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. مُتَفَقَّ عليهِ.

النَّبِيَّ ﷺ، عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. مُثَّفَقْ عَليهِ.

الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْة: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ، وَلا فِضَّةٍ، لا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا (٢) إلَّا إذا

<sup>(</sup>١) عقالاً «بكسر العين وبالقاف»: الحبل الذي يعقل به البعير.

<sup>(</sup>٢) لا يؤدي منها حقها: زكاتها.

كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعيدَتْ لَهُ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فيرَىٰ سَبِيلُهُ، إمَّا إلى الجَنَّةِ، وَإِمّا إلى النّارِ». قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، فلرَرَىٰ سَبِيلُهُ، إمَّا إلى الجَنَّةِ، وَإِمّا إلى النّارِ». قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، فلابِلُ إلا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا فَالإبلُ؟ قَالَ: "وَلَا صَاحِبِ إبِلٍ لا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا خَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِها، إلَّا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة بُطِحَ لَها بِقَاعٍ قَرْقَرِ (١) أَوْفَرَ ما كَانَتْ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً (٢) وَاحِداً، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَمَعْ مَلْهُ وَلَهُمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاها، في يَومِ وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِها، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاها، في يَومِ وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِها، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاها، في يَومِ كَانَ مِقْدَارِه خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبادِ، فَيُرَى سَبِيلُه، إمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمّا إلى النارِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالْبَقَرُ والغَنَمُ؟ قالَ: "وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، بُطِحَ لَها بقَاعِ قَرَقَرٍ، لا يَفْقِدُ مِنْها شَيْئًا، لَيْسَ فِيها عَقْصَاءُ (٣)، وَلا جَلْحاءُ، وَلا قَرَقَرٍ، لا يَفْقِدُ مِنْها شَيْئًا، لَيْسَ فِيها عَقْصَاءُ (٣)، وَلا جَلْحاءُ، وَلا عَضبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَوُّهُ بِأَظْلافِهَا (٤)، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها، وُتَطَوُّهُ بِأَظْلافِهَا (٤)، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاها، في يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إلى الجَنَّةِ وَإِمّا إلى النَّارِ».

قِيلَ: يا رَسُولَ الله فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخَيْلُ ثَلاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلِ وَذِرٌ، وَهِيَ لِرجُلِ الْجُرْ، فَأَمَّا التي هِيَ لَهُ وِزرٌ

<sup>(</sup>١) بقاع قرقر: في صحراء مستوية.

<sup>(</sup>٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه.

<sup>(</sup>٣) عقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء: التي لا قرن لها، والعضباء: مكسورة القرن.

<sup>(</sup>٤) الأظلاف للبقر، والغنم، والظباء؛ بمنزلة الخف للإبل.

فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَحْراً وَنِواءً (١) على أَهْلِ الإسلام، فهِي لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا التي هِي لَهُ سِتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ الله، ثُمَّ لَم يَنْسَ حَقَّ الله في ظُهُورِها، وَلا رِقابَها، فَهِي لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا التي هِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ الله لأَهْلِ الإسلامِ في مَرْجٍ (٢)، أَوْ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ الله لأَهْلِ الإسلامِ في مَرْجٍ (٢)، أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرجِ أَوِ الرَّوضَةِ مِن شَيءٍ إلَّا كُتِبَ لَه عَدَدَ أَروَاثِهَا وَأَبُوالِهَا حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَروَاثِهَا وَأَبُوالِهَا حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَروَاثِهَا وَأَبُوالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِولَها (٣) فاسْتَنَّت شَرَفاً أَو شَرَفَيْنِ إلَّا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ وَلا تَقْطَعُ طِولَها حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِها صَاحِبُها عَلى نَهْرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلا يُريدُ أَن يَسْقِيَهَا إلَّا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَت حَسَنَاتٍ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهُ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَٰذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ (٤) الْجَامِعَةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَّا يَرَمُ الْفَاذَةُ عَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَمُ اللهُ خَيْرُ يَرَمُ اللهُ مُثْلِم. [الزلزلة: ٧، ٨]. مُتَّفَقٌ عَلِيهِ. وهذا لفظُ مُسْلِمٍ.

## ۲۱۷ ـ باب وجُوب صَوم رمَضان وبَيان فضل الصّيام ومَا يتعَلّق به

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا

<sup>(</sup>١) نواء «بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد»: المعاداة.

<sup>(</sup>٢) مرج «بفتح فسكون» أي: أرض ذات نبات ومرعى.

<sup>(</sup>٣) طولها «بكسر الطاء وفتح الواو الخفيفة»: هو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد، وطرفه الآخر في يد الفرس، أو رجلها، لتدور فيه وترعى من جوانبها وتذهب لوجهها. واستنت، أي: عدت في مرجها لتوفر نشاطها، والشرف: الشوط.

<sup>(</sup>٤) الفاذة «بالذال المشددة»: المنفردة في معناها، وقوله ﷺ: الجامعة، أي: لأنواع البر.

كُنِبَ عَلَى ٱلَذِينَ مِن قَبِلِكُمْ إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِينَ عَلَى ٱلْذِينَ مِن اللَّهُ لَكُ وَٱلْفُرْقَانِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُ وَٱلْفُرْقَانِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُ وَٱلْفُرْقَانِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمَّةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَنْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وأمَّا الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبلَهُ.

المَّالَ الله عَلَىٰ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ (')، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ (') وَلا يَصْخَبْ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ (')، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ (') وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ (") فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ". متفقَّ عليه. وَهٰذَا لَفظ روايةِ البُخَارِي.

وفي رواية له: «يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وشَهْوَتَهُ، مِنْ أَجْلي، الصِّيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائةِ ضِعْفٍ، قال الله تعالى: إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَي وَأَنَا أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائةِ ضِعْفٍ، قال الله تعالى: إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ: يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ أَجْذِي بِهِ: يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ الله مِنْ عِنْدَ الله مِنْ عِنْدَ الله مِنْ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيح المِسْكِ».

<sup>(</sup>١) جُنة «بضم الجيم» أي: وقاية من النار أو المعاصي.

<sup>(</sup>٢) الرفث: الكلام الفاحش. والصخب «بفتح الخاء»: اللغط.

<sup>(</sup>٣) الخلوف «بضم الخاء واللام وسكون الواو وبالفاء»: التغير.

المراز وعنه أن رسول الله على قال: «مَنْ أَنْفَق زَوْجَيْنِ (۱) في سَبِيلِ الله نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هٰذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ أَهْلِ الصَّيامِ أَهْلِ الجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ أَهْلِ الصَّيامِ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة وَعِيَ مِنْ بَابِ السَّدَقَة يَا رسولَ اللهِ! مَا الصَّدَقَة اللهِ اللهِ! مَا الصَّدَقَة اللهِ ال

النّبِيِّ عَلَيْهُ، قالَ: الرّبَّانُ، يَدْخُلُ مِنهُ الصّائمُونَ يَومَ النّبِيِّ عَلَيْهُ، قالَ: الرّبَّانُ، يَدْخُلُ مِنهُ الصّائمُونَ يَومَ القِيامَةِ، لا يَدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، يقالُ: أينَ الصّائمونَ؟ فَيقُومونَ لا يدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُعْلِقَ، فلَم يَدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُعْلِقَ، فلَم يَدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُعْلِقَ، فلَم يَدخلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ،

الله عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوماً في سَبِيلِ الله إلَّا بَاعَدَ الله بِذٰلكَ اليَوم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»(٢). متفقَّ عليه.

النّبِيِّ ﷺ، قالَ: «مَنْ النّبِيِّ ﷺ، قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) الزوجان: فرسان أو عبدان أو بعيران، قاله الهروي.

<sup>(</sup>٢) سبعين خريفاً، أو: مدة سير سبعين عاماً.

الشَّيَاطِينُ». مَعْقُ عليه. أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَت أَبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ (١) الشَّيَاطِينُ». متفقٌ عليه.

۱۲۲۱/۷ ـ وعنهُ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإَكْمِلُوا عِدَّةَ شُعْبَانَ ثَلاثينَ». متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري.

وفي روايةِ مسلم: «فَإِن غُمَّ عَليكم فَصُوموا ثَلاثِينَ يَوْماً».

٢١٨ ـ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رَمَضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وصفدت الشياطين «بضم أوله وتشديد الفاء» أي: غُلَّت.

<sup>(</sup>٢) غبي «بفتح الغين وكسر الباء»: وهو بمعنى غُمّ، أي: حال بينكم وبينه غيم فلم تروه.

۲۱۹ ـ باب النهي عن تقدّم رَمضان بصوْم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه

ا/۱۲۲٤ ـ عن أبي هُريرةً ﴿ النَّهُ النَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَوْ يومَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذٰلكَ الْيَوْمَ ». متَّفقٌ عليه.

«الغَيايَة» بالغين المعجمة وبالياءِ المثناةِ من تحتُ المكررةِ،
 وهِي: السَّحَابَةُ.

اللهِ ﷺ: «إذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إذَا بَقِي نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلا تَصُومُوا». رواه الترمدي وقال: حديث حسَنَّ صحِيح.

۱۲۲۷/٤ ـ وَعَنْ أَبِي اليَقظانِ عمارِ بِنِ يَاسِرٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاهُ ابو داود، والترمذي وقالَ، حديثُ حَسَنْ صَحيحٌ.

## ٢٢٠ ـ بابُ ما يقال عِندُ رؤية الهلال

اَلَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ الْمُلِّ اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، وَالسَّلامَةِ

والإسلام، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، هِلالُ رُشْدِ<sup>(۱)</sup> وَخَيْرٍ» رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسَن.

## ۲۲۱ ـ باب فضل السُّحور وتأخيره ما لم يخشَ طلوع الفجر

اَ ۱۲۲۹/۱ \_ عَــنْ أنــس رَقِيْهُ، قــالَ: قــالَ رســولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا، فإنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً». متفقَّ عليه.

المجرّن مع وعن زيد بن ثابت على قال: تَسَحَّرْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنا إلى الصّلاةِ. قِيل: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. متفقَّ عليه.

الله عَلَى عَمَرَ عَلَى قَالَ: كَانَ لَرسولِ اللهِ عَلَى مُحَدِّمَ عَلَى فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الله ﷺ، قَالَ: هُوْ عَمْ عَمْرِو بِنِ العاصِ ﷺ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رواه مسلم.

## ۲۲۲ ـ بابُ فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه،وما يقوله بعد إفطاره

المجالاً عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) الرشد «بضم فسكون وبفتحتين»: ضد الغي.

المَّدُرُ عَلَى الْمَارُوقُ على عَطِيَةً قَالَ: دَخَلَتُ أَنَا ومسْرُوقٌ على عائشة، وَإِنَّا، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَالْإِفْظَارَ، كِلاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالْإِفْظَارَ، وَالْإَفْظَارَ، وَالْإِفْظَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالْإِفْظَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالْإِفْظَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالْإِفْظَارَ؟ فَقَالَتْ: هَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالْإِفْظَارَ؟ قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ وَالْإِفْظَارَ؟ قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْمَ . رواه مسلم.

□ قوله: «لا يَأْلُو» أَيْ لا يُقَصِّرُ في الخَيْرِ.

البَّوَا اللهِ عَالَ عَمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ﴿ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُ». متفقَّ عليه.

النا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ سِرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: «يا فُلانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنا» قَال: يا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْت، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنا» قال: إنَّ عَلَيْكَ نهاراً، قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنا»، قَالَ: «إِنَّا عَلَيْكَ نهاراً، قال: «أَنْزِلُ فَاجْدَحْ لهم، فَشَرب رَسول الله ﷺ، ثُمَّ قال: «إِذَا لَنَّ مَلَى مِن هاهنا قَدْ فقد أَفْطَرَ الصَّائمُ» وأَشَارَ بيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. متفقَ عليهِ.

<sup>(</sup>١) «من هاهنا» أي: من جهة المشرق. «وأدبر من هاهنا» أي: من جهة المغرب.

□ قوله: «اجْدَحْ» بجيم ثُمَّ دالٍ ثُمَّ حَاءٍ مهملتين؛ أي: اخْلِطِ السَّويقَ بالمَاءِ.

١٣٣٨/٦ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِي ظَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إذا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَواهُ ابو دَاودَ، والترمذي وقالَ: حديثُ حسَنْ صَحيحُ.

اللهِ عَلَيْهُ، يُفْطِرُ قَبْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُكُنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٌ مَنْ مَاءٍ. رَوَاه ابو داود، والترمدي وقال، حديثُ حسنْ.

# ۲۲۳ ـ باب أمر الصّائم بحفظ لِسائِهوجَوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

ا/۱۲٤٠ عنْ أَبِي هُرِيرةَ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائمٌ». متفقّ عليه.

الزُّورِ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ النَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رواه البخاري.

#### ٢٢٤ ـ باب في مُسائل من الصّوم

<sup>(</sup>١) حسا: شرب، وقوله: حسوات «بفتح الحاء» جمع حَسْوَة، وهي المرة من الشرب.

الله ﷺ، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقَّ عليه.

١٢٤٥/٤ \_ وعنْ عائشة وأُمُّ سَلَمَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالْتَا: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ، يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ . متفقَّ عليهِ .

## ه۲۲ ـ باب بَيان فضل صَوم المحرّم وشعبان والأشهرُ الحرُم

المحرّا من أبي هُرَيْرَةً، ﴿ الله الله عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ الصّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله المحرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ: صَلاةُ اللَّيْلِ». رواه مسلم.

النبيُّ عَائِشةً عَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النبيُّ عَلَيْهُ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النبيُّ عَلَيْهُ، يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كلَّه. وفي روايةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلّا قَلِيلاً. متفقَّ عليهِ.

<sup>(</sup>١) أسبغ الوضوء: أتمَّه.

◘ و«شهرُ الصَّبْرِ»: رَمَضَانُ.

# ٢٢٦ ـ باب فضل الصوم وغيرهفي العشر الأول من ذي الحجّة

الروم الله عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ الله

## ۲۲۷ ـ باب فضل صَوم يَوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

ا/ ١٢٥٠ \_ عنْ أبي قَتَادَةَ ضَائِبُهِ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ، عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ؟ قالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ». رواه مسلِم.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٤٢٨)، ومجيبة، قال الذهبي: لا تعرف، وباقي رجاله ثقات، قوله: «صُم من الحُرُم»، أي: الأشهر الحرم، وهي: شهر رجب، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم.

الله عَلَيْهُ، صَامَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، صَامَ يَوْمَ عَاشُوراءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. مَتَفَقُّ عَلِيهِ.

الله عَلَيْهُ، سُئِلَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ، سُئِلَ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضِيَةَ». رواه مُشلِمْ.

َ عَرَّالًا \_ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «لَيْنْ بَقِيتُ إلى قَابِلِ (١٦) لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». رواهُ مُسْلِمْ.

## ٢٢٨ \_ باب استِحباب صَوم سِنة أيام من شوال

ا/١٢٥٤ \_ عَنْ أَبِي أَيُوبَ رَبِيْ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثمَّ أَتبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ». رواهُ مُسْلِمْ.

## ٢٢٩ \_ باب استِحباب صَوْم الاثنين والخميس

١٢٥٥/١ ـ عن أبي قَتَادَةَ، وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَنْ اللهِ عَالَ: هُرَيْرَةَ هَالَ: هُرَيْرَةَ هَالَ: هُرَيْرَةَ هَالَ: اللهِ عَلَيْهِ، عَنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ، قالَ: «تُعْرَضُ الأعْمَالُ يَوْمَ الاثنَيْنِ والخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَملي وَأَنَا صَائِمٌ». رواهُ التِرْمِذِيُّ وقالَ: حديثُ حسنٌ. ورواهُ مُسلمٌ بغيرِ ذِكرِ الصَّوْمِ.

الله ﷺ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، تَعَرَّى صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. رواه الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسنْ.

<sup>(</sup>١) قابل، أي: عام مقبل. (٢) أنزل عليه فيه، يعني: الوحي.

### ٢٣٠ ـ باب استِحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأفضلُ صوُمُها في الأيامِ البِيضِ، وهِيَ: الثالِثَ عشَرَ، والرابعَ عَشَرَ، والثالِثَ عشَرَ، والرابعَ عَشَرَ، والخامِسَ عشَرَ، وقِيلَ: الثاني عشرَ، والصحيحُ المَشهُورُ هوَ الأَوَّلُ.

ا/١٢٥٨ ـ وعن أبي هُريرةَ رَفِيهُ، قالَ: أَوْصاني خَلِيلي ﷺ، وَلَاثِ وَاللَّهُ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَي الضَّحَىٰ، وَأَن أُوتِرَ قَبْلُ أَنْ أَنَامَ. مُتفقَّ عليهِ.

المُوْرَدَاءِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَنْ أَبِي اللَّوْدَاءِ وَعَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَبِأَنْ لا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ. رواهُ مُشلِمْ.

المَّاهِ عَنْ عَبِدِ الله بِنِ عَمْرِو بِنِ العاصِ رَاهُمُ اللهُ وَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

الله ﷺ: «إذا وعَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِ الله عَالَى: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثاً، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رواه الترمِديُّ وقالَ: حديث حسن.

١٢٦٣/٦ ـ وعنْ قتادَةَ بنِ مِلْحَانَ وَلِيُّهُ، قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةِ،

يأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةً،

الله عَلَيْهِ، قالَ: كانَ رسولُ الله عَلَيْهِ، قالَ: كانَ رسولُ الله عَلَيْهِ، «لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضرٍ وَلا سَفَرٍ». رواهُ النِّسَاني بإسنادِ حَسَنٍ.

# ۲۳۱ ـ بابُ فضل مَن فطّر صَائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده

ا/١٢٦٥ \_ عنْ زَيدِ بنِ خالدِ الجُهَنيِّ ضَائِهُ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ الصَّائِمِ شيءٌ». رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

المَّوْرَةُ وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصارِيَّةِ وَيُهَا ، أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ وَخَلَ عَلَيْهِا ، فَقَالَت : إِنِّي صَائِمَةٌ ، فقالَ عَلَيْها ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْبَعُوا » . رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسنُ.

المَلائِكَةُ». رواهُ ابو داود بإسنادٍ صحيح.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: أيام البيض، أي: أيام الليالي البيض، بوجود القمر طول الليل.

<sup>(</sup>۲) الأبرار: الأتقياء. وقوله ﷺ: «وصلت عليكم الملائكة» أي: استغفرت لكم.



#### ٢٣٢ ـ بابُ فضل الاعتكاف

ا/۱۲٦٨ ـ عن ابنِ عُمَرَ ﷺ، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتفقٌ عليهِ.

العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مَعْفَّ عَلِيهِ.

النبيُّ عَلَيْهُ، قالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ، وَالَ: كَانَ النبيُّ عَلَيْهُ، يَعْتَكِفُ فِيهِ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً. رواه البخاري.

\* \* \*



#### ٢٣٣ ـ بَابُ وُجوب الحج وفضله

قَالَ الله تعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

الاسلامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَة أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله وَإِنَّاءِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفقَّ عليهِ.

آلالا الله عَلَيْهُ النّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَها ثَلاثاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

المَّبِيُّ عَيَّةً اللهُ وَمَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَيَّةً، أَيُّ العَمَلِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». متفقَ عليه.

«المَبْرُورُ»: هُوَ الَّذِي لا يَرتَكِبُ صَاحِبُهُ فِيهِ مَعْصِيَةً.

١٢٧٤/٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: «مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» مُتَّفقٌ عليْهِ.

١٢٧٥/٥ ـ وعَنْه أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: «العُمْرَة إلى العُمْرَةِ كَا العُمْرَةِ كَا العُمْرَةِ كَا العُمْرَةِ كَا العَبْهُمَا، والحَجُّ المَبرُورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ». متفقَ عليهِ.

۱۲۷٦/٦ ـ وعَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهُا قالتْ: قلت: يا رسول الله، نَرَى الحِهَادَ أفضل العَمَلِ، أفلا نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: «لَكُنَّ أَفضلُ الجِهَادِ حَجُّ مَبرُورٌ». رواه البخاريُ.

١٢٧٧/٧ \_ وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ». رواهُ مسلم.

النبيَّ ﷺ، قالَ: «عُمرَةٌ (عُمرَةٌ النبيَّ ﷺ، قالَ: «عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةً» وفي لفظ: «أَوْ حَجَّةً مَعِيَّ». متفقَّ عليهِ.

النّبِيّ عَلَمْ النّبِيّ عَلَمْ اللّهُ أَنّهُ أَتَى النّبِيّ عَلَمْ اللّهُ أَتَى النّبِيّ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلا فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلا العُمرَةَ، وَلا الظّعَنَ؟ (١) قالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». رواهُ ابو داود، والترمذي وقالَ: حديث حدن صحيحُ.

الهُ اللهِ ﷺ، قالَ: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، في حَجةِ الوَدَاعِ، وَأَنَا ابنُ سَبْع سِنِينَ. رواه البخاريُّ.

<sup>(</sup>١) ولا الظعن «بفتح الظاء والعين» أي: الارتحال والسير للحج والعمرة.

المَّرُا النبيَّ عَلَىٰ النبيَّ عَلَىٰ النبيَّ عَلَىٰ النبيَّ عَلَیْ الْقِي رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ (۱) ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: المُسْلِمُونَ. قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رسولُ اللهِ» فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلِكِ أَجْرٌ». رواهُ مُسلمُ.

الممروبية على المروبية المروب

أَ ١٢٨٤/١٤ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقاً في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا (٣) أَن يَتَّجِرُوا في الْمَوَاسِم، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ (٤) أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن الْمَوَاسِم، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ (٤) أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴿ البَحَارِ عُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الروحاء «بفتح الراء والحاء المهملة»: موضع من عمل الفُرع بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاً.

<sup>(</sup>٢) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. وأراد أنه على لم تكن معه زاملة تحمل متاعه وطعامه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة.

<sup>(</sup>٣) فتأثموا: تحرجوا وخافوا من الحرج.

<sup>(</sup>٤) جُناح: حرج. فضلاً من ربكم، أي: بالتجارة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «في مواسم الحج»: هي قراءة ابن عباس، وهي من القراءة الشاذة، حكمها عند الأئمة حكم التفسير.

كتاب الجهاد

#### ٢٣٤ \_ باب فضل الجهاد

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَاَفَّةٌ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [النوبة: ٣٦] وقَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ ۚ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَنَىٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ ﴿ [البقرة: ٢١٦] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [المتوبة: ٤١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَكَنَّةُ يُقَالِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَنَّلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِيلِ وَٱلْقُدْرَةَانَّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمٍمُّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦] وقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ ٱذُلُّكُو عَلَى تِجِنَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١ فُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُورُ وَأَنفُسِكُمُّ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو ۚ إِن كُنُتُم نَعْلَمُونَ ۖ يَغْفِرُ

لَكُرَ ذُنُوبَكُرُ وَيُدِخِلْكُرُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَثْهَٰرُ وَمَسَكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ ۚ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصَرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ۚ اللهِ اللهِ عَشْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ۚ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

وَأُمَّا الأحاديثُ في فضلِ الجهادَ فأكثرُ من أَنْ تُحصَرَ، فمِنْ ذٰلكَ: .

اله عَلَيْهُ، قالَ: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهُ، قالَ: سُئِلَ رسولُ الله عَلَيْهُ: أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «إيمانٌ بالله ورَسُولِهِ» قِيلَ: ثمّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ». مَتفقٌ عليهِ.

العَمَلِ أَفضَلُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ بِالله، وَالجِهَادُ في سَبِيلِهِ». مُتفقَّ عليهِ.

الم الله الله الله المؤلِّة فَقَالَ أَي النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) الغدوة، «بفتح الغين وسكون المهملة»: المرة من الغدو وهو سير أول النهار، والروحة «بفتح المهملتين وسكون الواو بينهما»: المرة من الرواح.

وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » قال: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ (١٠ يَعْبُدُ الله وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». متفق عليهِ.

المَّالَةُ وَمُولَ عَلَيْهُ قَالَ «رِبَاطُ وَمَا عَلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ عَلَيْهُ قَالَ «رِبَاطُ يَوْم في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَّنَّةِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبيلِ الله الجَنَّةِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبيلِ الله تَعَالَى، أو الغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». متفقَّ عليه.

الله ﷺ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَيْهِ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فَيهِ يَقُولُ: «رِباطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فَيهِ جَرَىٰ عَلَيْهِ وَزْقُهُ، وَأَمِنَ جَرَىٰ عَلَيْهِ وِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَانَ» (٢). رواهُ مُسلم.

الله ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطَ في سَبِيلِ الله، فإنَّهُ وَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا المُرَابِطَ في سَبِيلِ الله، فإنَّهُ يَنْمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ من فِتْنَةِ القَبْرِ». رواه ابو داود، والترمذيُ وقالَ: حديث حسنٌ صحيحُ.

الله ﷺ الله ﷺ كَنْمَانَ عَنْهُمَانَ عَنْهُمُ مَنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ اللهَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ المَنازِلِ». رواهُ الترمُذيُّ وقال: حديثُ حَسَنْ صَحيحُ.

۱۲۹٤/۱۰ \_ وَعَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَالِهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلا جِهَادٌ في سَبِيلِي،

<sup>(</sup>١) الشعب «بكسر المعجمة وسكون المهملة»: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٢) الفتان «بفتح الفاء وتشديد الفوقية»، أي: ما يفتن به الإنسان في القبر من سؤال الملكين والعذاب. وفي رواية الترمذي: «وُقي فتنة القبر».

وَإِيمانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فهو ضامنٌ عليَّ أَن أُدْخِلَهُ الجَنَّة، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ما مِنْ كَلْم يُكْلَمُ في سَبِيلِ الله إلَّا جاء يَوْمَ القِيامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَم، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ. وَالَّذِي الْقِيامَةِ كَهَيْئَتِهِ بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ (١) تَغْزُو في سَبِيلِ الله أَبداً، ولٰكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً (٢) فأحْمِلَهُمْ، وَلا يَجَدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنِي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِي أَغْزُو في سَبِيلِ الله، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو في سَبِيلِ الله، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو في سَبِيلِ الله، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو، وَلَا الله، فَأَقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو، فَأَقْتَلَ». رواهُ مسلم وروى البخاريُ بَعْضَهُ.

🗖 «الكَلْمُ»: الجَرْحُ أَ.

ا/۱۲۹۵/۱ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ما مِنْ مَكلوم يُكْلَمُ في سَبِيلِ الله إلا جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ، وكَلْمُهُ يَدْمَى: اللوْنُ لونً دَم، وَالريحُ رِيحُ مِسْكِ». متفقَّ عليهِ.

المجارات وعن مُعَاذِ رَهُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلٍ مُسلِم فُواقَ نَاقَة (٣) وَجَبَتْ له الجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ الله أَو تُكِبَ نَكبَةً (٤)، فَإِنَّهَا تجيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَاخِرَ مَا كَانَتْ: لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا كالمِسكِ». رواهُ ابو داود، والترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) السرية: القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدو.

<sup>(</sup>٢) لا أجد سعة: أي: ما يسع سائر المسلمين.

<sup>(</sup>٣) فواق ناقة «بضم الفاء وتخفيف الواو آخره قاف»: هو كناية عن قليل الجهاد.

<sup>(</sup>٤) النكبة «بفتح النون وسكون الكاف»: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث، والجمع نكبات، مثل سجدة وسجدات.

المعراب رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فيه عُينْنَةٌ مِن مَاءٍ عَذَبَة، فَأَعْجَبَة، وَفَقَالَ: لو اعتزَلتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هذا الشِّعب، ولَنْ أَفعَلَ حَتى فَقَالَ: لو اعتزَلتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هذا الشِّعب، ولَنْ أَفعَلَ حَتى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: «لا تفعل، فإنَّ مُقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّة؟ اغزُوا في سبيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ له الجَنَّةُ؟ اغزُوا في سبيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ له الجَنَّةُ».

(والفُوَاقُ): مَا بَيْنَ الحَلْبَتَيْن.

الجهاد الله عنه قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله: مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُونَه »: فَأَعَادُوا عليهِ مَرَّتَيْنِ أو في سَبِيلِ الله قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُونَه »! ثمَّ قالَ: «مَثَل المُجَاهِدِ فَلاثاً. كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ: «لا تَسْتَطِيعُونَه »! ثمَّ قالَ: «مَثَل المُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصّائِمِ القَائمِ (١) القَانِتِ بآياتِ الله لا يَفْتُرُ مِنْ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصّائِمِ القَائمِ (١) القَانِتِ بآياتِ الله لا يَفْتُرُ مِنْ صِيامٍ، ولا صَلاةٍ، حَتى يَرجعَ المَجَاهِدُ في سَبِيلِ الله ». متفقَ عليه. وهذا نفظُ مسلِم.

وفي روايةِ البخاريِّ، أَنَّ رَجلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله دُلَّني عَلى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قالَ: «لا أَجِدهُ» ثمَّ قالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إذا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدخُلَ مَسجِدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَفتُرَ، وتَصُومَ ولا تُفْطِرَ؟» فقال: ومَنْ يَستطيعُ ذٰلكَ؟!.

١٢٩٩/١٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «مِنْ خَيرِ مَعَاشِ

<sup>(</sup>١) القائم: المجتهد، والقانت: المطيع، وقوله ﷺ: لا يفتر «بضم التاء» أي: لا يغفل.

النَّاسِ لَهُم رَجُلُ مُمسِكٌ بِعنَانِ<sup>(۱)</sup> فَرَسِهِ في سَبِيلِ الله، يَطِيرُ<sup>(۲)</sup> عَلَى مَثْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيعةً. أَوْ فَزَعَةً طَارَ عليه، يَبْتَغِي القتلَ والمَوْتَ مَظَانَّهُ<sup>(۳)</sup>، أَوْ رَجُلٌ في غُنَيْمَةٍ في رأسِ شَعَفَةٍ مِن هذه الشَّعَفِ<sup>(٤)</sup> أو بَطن وادٍ من هذِهِ الأودِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاةَ. وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ بَطن وادٍ من هذِهِ الأودِيةِ، يُقِيمُ الصَّلاةَ. وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ اليَقِينُ<sup>(٥)</sup> لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلا في خَيْرٍ». رواه مسلم.

السَّمَاءِ وَالأَرْض». رواهُ البخاريُّ.

الأشْعَرِيِّ قَالَ: مَمْوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مَا أَبِي مَا اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ أَبُوابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رسولَ الله عَلَيْهُ، يقول هذا؟ قالَ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>١) العنان «بكسر العين وتخفيف النون بعدها ألف»: اللجام.

<sup>(</sup>٢) يطير: يسرع، على مَتْنِهِ: ظهره. والهَيْعَة: الصوت للحرب، ونحوها الفزعة.

<sup>(</sup>٣) مظانَّهُ، يعنى: يطلبه في المَحل الذي يظن وجوده فيه.

<sup>(</sup>٤) الشَّعَفَة: أعلى الجبل. (٥) اليقين: الموت.

قَالَ: فَرَجَعَ إلى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ» ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ (١) سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بسَيْفِهِ إلى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ». رواه مسلم.

النَّارُ». رواهُ البخاريُ.

۱۳۰٤/۲۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَّبن في الضَّرعِ، 
وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ في سَبِيلِ الله وَدخَان جَهَنَّمَ ﴾. رواه الترمذيُّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

الم ١٣٠٥/٢١ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، وَعَيْنٌ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَت مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَكَت مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَت تَحْرُسُ في سَبِيلِ اللهِ ». رواه الترمديُّ وقالَ: حديثُ حسنْ.

الله عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ (٣) في سَبِيلِ الله وَمَنِيحَةُ خادِمٍ في

<sup>(</sup>١) جَفْنَ سيفه: غلافه.

<sup>(</sup>٢) خلَفَ غازياً في أهله بخير: بأن قام بحوائجهم أو بعضِها.

<sup>(</sup>٣) الفسطاط «بضم الفاء وكسرها»: بيت من الشعر. والطروقة «بفتح فضم»: الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل.

سبِيلِ الله، أو طَروقةُ فَحْلٍ في سبيلِ اللهِ». رواه الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

١٣٠٨/٢٤ ـ وَعَن أَنْسِ هَا أَنَ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: وَالْتِ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: والْتِ عَلَى الله عَلَى أَرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: والْتِ فَلاناً، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ». فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ فُلاناً، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ». فأتاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ فُلاناً، فُوالله عُلْمِ السَّلامَ ويقولُ: أَعْطِني الذي تَجَهَّزتَ بِه. قالَ: يَا فُلانَهُ، أَعْطِنيهِ الذي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسي عَنْهُ شَيْئاً، فَوَالله، لا تَحْبِسي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. رَوَاه مسلم.

الله ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، وَعَن**أْبِي سَعِيدِ النَّحُدْرِيِّ** ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، بَعَثَ إلى بَني لَحيَانَ ، فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَاهُ مسلمْ.

وفي روايةٍ لهُ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ» ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِج».

المَّبِيَّ وَعَنِ البَراءِ وَعَنِ البَراءِ وَعَنِ البَراءِ وَعَنِ البَراءِ وَعَنِ البَراءِ وَعَنِ البَراءِ وَاللَّهِ أَقَاتِلُ وأَسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، مُقَنَّعٌ (١) بِالحَدِيدِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أُقاتِلُ وأَسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأَجِرَ كَثِيراً». متفقَّ عليه، وهذا لفظُ البخاري.

المَّارِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا أَحَدٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) مقنع بالحديد: مغطى بالسلاح، أو على رأسه خوذة.

إِلَّا الشَّهِيْدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِما يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ».

وفي روايةٍ: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ». متفقّ عليهِ.

وفي روايةٍ له: «القَتْلُ في سَبِيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ».

الله الله إنْ قُتِلتُ؟ قالَ: «في الجَنَّةِ» فَأَلقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، وَالْ رَجُلُ: أينَ أَنَا رَسُولَ الله إنْ قُتِلتُ؟ قالَ: «في الجَنَّةِ» فَأَلقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. روَاهُ مُسلم.

الله ﷺ وَعَنْ أَنْسِ وَهِنْ أَنْسِ وَهِنْ أَنْسِ وَهُنَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى سَبَقُوا المشركينَ إلى بَدرٍ، وَجَاءَ المُشرِكُونَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) محتسب، أي: طالب ثواب الله تعالى.

رسُولُ الله ﷺ : "لا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنا دُونَهُ الْمَشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ الله عَيْدُ بنُ الحُمَامِ الأَنصَارِيُّ وَ الله السَّمَاواتُ وَالأَرْضُ وَالَّ : "نَعَم قَالَ : بَخِ يا رسولَ الله جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاواتُ وَالأَرْضُ وَالَ : "نَعَم قَالَ : بَخ بَخ ؟ قَالَ : بَخ أَن فَقَالَ رسُولُ الله ﷺ : "ما يَحمِلُكَ على قَولِكَ بَخ بَخ ؟ قَالَ : لَن الله وَالله يَا رَسُولُ الله إلا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ : "فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا الله وَالله يا رَسُولَ الله إلا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ : "فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا الله وَلَا الله وَل الله ول الله ول الله ول الله ول الله ولا الله ول الله ول الله ولا الله ول الله ولا الله ولا الله ولا الله وله الله ولا الله ول الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا

القَرَن بفتح القاف والراء: هو جُعْبَةُ النَّشَّابِ.

رَجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرآنَ وَالسُّنَة، فَبَعَثَ إِلَيْهِم سَبعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ رَجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرآنَ وَالسُّنَة، فَبَعَثَ إِلَيْهِم سَبعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُعِلَّلُ لَهُمُ: القُرآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ يُقَالُ لَهُمُ: القُرآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ يُقالُ لَهُمُ: القُرآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ، وكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيتُونَ بِالمَاءِ، فَيضَعُونَه في المَسْجِدِ، وَيَشتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، ولِلفُقرَاءِ، فَبَعَثُهُم النَّبِيُّ عَنَّا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، فَقَالُ وسولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ إِخْوَانَكُم قَالُ وَرَضِيتَ عَنَا، وَرَبِّ الكَعْبَةِ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ إِخْوَانَكُم قَالُ اللهَ عَلَى اللهُ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَيَعْمَا لَوْلُوا وَالْفَا عَلَى الْعَلَا لَعْوَالَ عَلَى اللَّهُ عَنَا لَوْلُوا الْفَالِكُ فَرَضِينَا عَلَوا اللهُ الْعَلَا الْقَالَ الْعَلَى الْقَلْ الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَوا الْفَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا

<sup>(</sup>١) بَخٍ بَخٍ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير.

قِتَالِ بَدرٍ، فقالَ: يَا رسولَ الله غِبتُ عن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ الله أَشْهَدُني قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيُرِينَ الله مَا أَصنَعُ. المُشْرِكِينَ، لَئِنِ الله أَشْهَدُني قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيُرِينَ الله مَا أَصنَعُ. فَلَمّا كَانَ يَومُ أُحُدِ انكَشَفَ المُسلِمُونَ، فقالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ هُولًاءِ، مِمّا صَنَعَ هُولًاءِ، مِمّا صَنَعَ هُولًاءِ، يعني المُشْرِكِينَ، ثم تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فقال: يَا سَعدُ بنَ مُعَاذٍ الجَنَّةَ وَربِّ النَّصْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدِ! قالَ سعدٌ: فَمَا استطَعتُ يَا رَسُولَ الله مَا صَنَعَ! قالَ أَنسٌ: فَوَجَدنَا بِهِ بِضعاً (١) وَثَمَانِينَ ضَربَةً بِالسَّيفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهم، وَوَجَدْناهُ قد وَثَمَانِينَ ضَربَةً بالسَّيفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهم، وَوَجَدْناهُ قد قَتِلَ وَمُثَلَ بِهِ المُشرِكُونَ، فَمَا عرَفَهُ أَحَدٌ إِلّا أُختُهُ بِبَنَانِهِ (٢). قال قَتِلَ وَمَثَلُ بِهِ المُشرِكُونَ، فَمَا عرَفَهُ أَحَدٌ إِلّا أُختُهُ بِبَنَانِهِ (٢). قال أَنسٌ: كُنَّا نُرَى اللهُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللهَ عَلَيْهُ فَينَهُم مَّن قَضَى غَبَعُهُ (٣) إلى آخرِها [الأحزاب: ٢٣] متفقً عليه، وقد سَبَق في بابِ المُجَاهَدةِ (٤).

<sup>(</sup>١) بِضْعاً: البضع يستعمل في الثلاثة والتسعة وما بينهما.

<sup>(</sup>٢) البنان: أطراف الأصابع.

<sup>(</sup>٣) من قضى نحبه، أي: مات أو قتل في سبيل الله.

<sup>(</sup>٤) انظر رقم ١٠٩.

١٣١٩/٣٥ ـ وعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِن سُرَاقَةَ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَلا تُحَدِّتُني عَنْ حارثَةَ ـ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ـ فإنْ كانَ في الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في البُكَاءِ، فقال: «يا أُمَّ حارِثَةَ إِنَّهَا كَانَ في الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى». رواه البخاري. جِنَانٌ في الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى». رواه البخاري.

الى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وقَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْه، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجُهِهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجُهِهِ، فَنَهَاني قَوْمِي فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ مازَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بَاجْنِحَتِها». متفق عليه.

الله ﷺ رَسُولَ الله ﷺ وَعَنْ سهلِ بنِ حُنَيْفٍ ﴿ اللهِ مَنَاذِلَ اللهُ ﷺ وَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ الله مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». رواه مسلم.

الله عَلَيْهُ: «مَنْ أَنُس وَ الله عَلَيْهُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعطِيَها (١)، وَلو لم تُصِبْهُ». رواه مسلم.

١٣٢٣/٣٩ ـ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ صَّطَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أُعطيها، أي: أعطي ثوابها.

العَافِيَةَ، فإذا لقِيتُمُوهُم فاصْبِرُوا، وَاعلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السيوفِ». ثم قال: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ(١) اهْزِمهُم وَانْصُرنَا عَلَيْهِمْ». متفقُ عليه.

١٣٢٥/٤١ \_ وعن سَهْلِ بنِ سعدِ ﴿ عَلَيْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «ثِنْتَانِ لا تُرَدَّانِ ، \_ أَوْ \_ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ (٢) وَعِنْدَ البَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعضاً ». رواه ابو داود بإسناد صحيح.

١٣٢٦/٤٢ ـ وعَنْ أنس رَهِيَّةُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا غَزَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنتَ عَضُدِيً (٣) وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ». رواهُ ابو داود، والترمذيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ.

۱۳۲۷/٤٣ ـ وعَنْ أبي مُوسَى ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ إذا خَافَ قَوماً قالَ: «اللَّهُمَّ إنَّا نَجعَلُكَ في نُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرورِهِم». رواه ابو داود باسنادِ صحيحٍ.

النَّهُ عَلَيْهُ، قَالَ: «النَّهُ عَلَيْهُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا (٤) الخَيرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ». متفقَّ عليه.

النَّبيَّ عَوْقَ البَارِقِيِّ وَاللَّهُ: أَنَّ النَّبيَ عَلَيْ قَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيْهَا الخَيرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ، وَالمَعْنَمُ». متفقَّ عليه.

١٣٣٠/٤٦ \_ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةً صَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَالِيْةِ:

<sup>(</sup>١) وهازم الأحزاب، أي: في غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٢) النداء: الأذان، والبأس: الحرب.

<sup>(</sup>٣) عَضُدِی: نصیری، فهو عطف تفسیر.

<sup>(</sup>٤) النواصي: جمع ناصية وهي الشعر المسترسل على الجبهة.

«مَنِ احتَبَسَ (١) فَرَساً في سَبِيلِ الله، إيمَاناً بِالله، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَوْنَهُ، وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه البخاريُ.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى مَسْعُودٍ وَ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: هَذِهِ في سَبِيلِ الله، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لَكَ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخطُومَةٌ». رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «لَكَ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخطُومَةٌ». رواهُ مسلم.

الله عَلَيْهُ، يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، يقولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ الله، فَلا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ». رواه مسلم.

١٣٣٤/٥٠ ـ وعَنْهُ أَنَّهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ، ثمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ فَقَدْ عَصَى». رواه مسلم.

المُّورِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يقولُ: «إِنَّ الله يُدخِلُ بِالسَّهم الوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرِ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يحتَسِبُ في

<sup>(</sup>١) احتبس فرساً، أي: حبس فرساً واتخذه استعداداً لما عسى أن يحدث في ثغر من ثغور الإسلام.

<sup>(</sup>٢) بناقة مخطومة، أي: مجعول في رأسها الخطام، وهو الزمام الذي تشد به الناقة.

صَنْعَتِهِ الْخَيرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرمُوا أَحْبُ الْخَيرَ، وَالرَّامُي بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عنه، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا». رواهُ ابو داود.

١٣٣٦/٥٢ ـ وعَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ فَيْ اللهُ عَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ (١)، فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إسْماعيلَ فَإِنَّ أَبَاكِم كَانَ رَامِياً». رواهُ البخاري.

١٣٣٧/٥٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ عَبِسَةَ رَهِمُّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْم في سَبِيلِ الله فَهُوَ لَهُ عِدْلُ(٢) مُحَرَّرةٍ». رواهُ ابو داود، والترمذي وقال، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٣٣٨/٥٤ ـ وعَنْ أبي يحيى خُرَيْم بنِ فاتِكِ صَلَّىٰ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبِيلِ الله كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ». رواهُ الترمِذي وقالَ ، حديث حسن.

الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَا مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ الله إلا بَاعَدَ الله بِذَٰلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»(٣). متفقَ عليهِ.

السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». رواهُ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

١٣٤١/٥٧ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيًا اللهِ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) ينتضلون: يترامون بالسهام للسبق.

<sup>(</sup>٢) العدل: المثل، والمُحرَّرة: الرقبة المعتقة.

<sup>(</sup>٣) الخريف: العام.

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَه بِغَزْوٍ. ماتَ عَلَى شُعْبَةٍ (١) مِنَ النِّفَاقِ». رواهُ مسلم.

النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَي جابِرٍ فَلَيْهُ، قالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ، في غَزَاةٍ، فقالَ: «إنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِياً إلاّ كانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ».

وفي روايةٍ: «حَبَسَهُمُ العُذْرُ». وفي روايةٍ؛ «إلَّا شَرِكُوكُمْ في الأَجْرِ». رواهُ البخاري من روايةِ آنسٍ، ورواهُ مُسلمٌ من روايةِ حابرٍ واللفظ له.

۱۳٤٣/۵۹ ـ وعنْ أبي مُوسى ﴿ اللَّهُ الْهَ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبيَّ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ؟.

وفي روايةٍ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٢).

وفي رواية: وَيُقَاتِلُ غَضَباً، فَمَنْ في سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله». متفقّ عليهِ.

الله عَلَيْهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَازِيَةٍ (٣) ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ (٣) ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أُجورِهِمْ، وَمَا مِنْ غازِيةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ (٤) وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ». رواهُ مسلم.

<sup>(</sup>١) شعبة من النفاق، أي: خصلة منه.

<sup>(</sup>٢) حَمِيَّةً: أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة ونحوها.

<sup>(</sup>٣) غازية: طائفة غازية، والسرية: قطعة من الجيش.

<sup>(</sup>٤) تُخْفِق: لم تغنم شيئاً.

الله ، عَلَى ، رواه ابو داود بإسناد جيّد.

النَّبِيِّ عَالَ: «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ». رواهُ ابو داود بإسناد جيدٍ.

«القَفْلَةُ»: الرُّجُوعُ، والمراد: الرُّجُوعُ مِنَ الغَزْوِ بَعْدَ فَرَاغِهِ،
 ومعناه: أنه يُثابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَزْوِ.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبوك تَلَقَّاه النَّاسُ، فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الفَّدِمَ الضَّبْيانِ عَلَى ثَنِيَّةِ اللَّهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبوك تَلَقَّاه النَّاسُ، فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيانِ عَلَى ثَنِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصِّبْيانِ عَلَى ثَنِيَّةِ اللَّهُ مَعَ الصِّبِيةِ بِهِذَا اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصِّبِيةِ بَهِذَا اللَّهُ مَعَ الصِّبِيةِ بَهُذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ

ورَوَاه البخاريُّ قالَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رسولَ اللهِ عنه ، مَعَ الصِّبيَانِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ.

النبيّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَبِي أُمَامَةً هَا اللهِ عَنِ النبيّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ، أَصَابَهُ اللهِ بِغَيرٍ، أَصَابَهُ اللهِ بِقَارِعَةٍ (٣) قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ». رواهُ ابو داودَ بإسنادِ صحيحٍ.

المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُم». رواهُ ابو داود باسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) السياحة: مفارقة الوطن والذهاب في الأرض، وأصله من السيح، وهو الماء الجاري منبسطاً على وجه الأرض، كأنه استأذن في الذهاب في الأرض قهراً لنفسه بمفارقة المألوفات وهجر المباحات واللذات، فرد عليه ذلك لما فيه من ترك الجمعة والجماعات.

<sup>(</sup>٢) ثنية الوداع: محل بقرب المدينة يُشَيَّع المسافر إليها، ويودع عندها.

<sup>(</sup>٣) القارعة: الداهية.

النَّهُارِ وَهُ ابو حَكِيمِ النُّعْمَانِ بنِ مَمْرو. ويقالُ: أبو حَكِيمِ النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ وَهُ اللهِ عَلَيْهُ، إذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ اللهِ عَلَيْهُ، إذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتهبَّ الرِّيَاحُ، ويَنزِلَ النَّصْرُ. رواهُ ابو داود، والترمذي، وقالَ: حديثُ حَسَنُ صحيحُ.

الله عَلَيْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؛ (لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَٱسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فإذا لَقِيتُمُوهُم، وَاسْبَرُوا». متفقَّ عليه.

الحَرْبُ خَدْعَةٌ» (١٠٥٢ متفق عليهِ. ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَ: «الحَرْبُ خَدْعَةٌ» (١٠). متفق عليهِ.

ه٣٠ ـ باب بَيان جماعة منَ الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار

المَّهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ (٢) وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصاحِبُ اللهُدُم، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ». متفقَّ عليهِ.

ُ ١٣٥٤/٢ ـ وَعنهُ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ. فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ.

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي: هذا الحرف يروى بفتح الخاء، وسكون الدال وهو أفصحها، ومعناه أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وبضم الخاء وسكون الدال وهو اسم من الخداع، وبضم الخاء وفتح الدال: ومعناه أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم، ولا تفي لهم، كما يقال: فلان رجل لُعَبَة إذا كان يكثر اللعب، وضُحَكَة للذي يكثر الضحك.

<sup>(</sup>٢) المطعون: الذي مات بالطاعون، والمبطون: من مات بمرض البطن، وصاحب الهدم: الذي مات تحت الهدم.

قال: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ!» قالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُو شَهِيدٌ، وَالْهُ مُسْلَمْ.

الله عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». مَتفقٌ عليهِ.

المُعْوَرِ سَعِيدِ بِنِ زَيْدِ بِنِ عمرِو بِنِ نُفَيْلِ أَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَلَيْنَ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُو

#### ٢٣٦ ـ بابُ فضل العتق

قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أَقَنَحَمَ (٢) ٱلْعَقَبَةُ وَمَا آَدَرَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ لَكُ رَفَيَةٍ ﴿ فَكُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ الْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ الْعَقَبَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: بغير حق، وحذف جوابه لدلالة المقام عليه، أي: فما أفعل؟

 <sup>(</sup>٢) اقتحم العقبة: دخل وتجاوز بشدة. جعل الأعمال الصالحة عقبة، وعملها اقتحاماً لما فيه من مجاهدة النفس. وفك الرقبة: تخليصها من الرق.

١٣٥٨/١ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ
حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ». متفقَّ عليهِ.

الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «الإيمَانُ باللهِ، وَالجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: اللهُ عَمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «الإيمَانُ باللهِ، وَالجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: اللهُ عُمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثُمَناً». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

#### ٢٣٧ ـ بابُ فضل الإحسان إلى المملوك

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُدْرِينَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِى الْقُدْرِينَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالْحَاجِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْكُمْ ۚ [النساء: ٣٦].

المعرور بن سُونِد قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَهَا الْمَعْرُورِ بنِ سُونِدِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَهَا وَعليهِ حُلَّةٌ (۱) ، وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَعَيَّرَهُ بِأُمَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إنَّكَ امْرُو فَيكَ جَاهِلِيَّةٌ (٢): هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَخَوَلُكُمْ (٣) جَعَلَهُمُ الله تَحتَ أَيدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحتَ يَدهِ ، فَليُطعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيُلْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيُلْعِمْهُ مِمَّا يَلُكُلُ ، وَلَيُلْعِمْهُ مِمَّا يَلُكُلُ ، وَلَيُلْعِمْهُ مِمَّا يَلُكُلُ ، وَلَيُلْعِمُهُ مَا يَعْلِبُهُم ، فإن كَلَّفْتُمُوهُم وَلْيُعْبِمُ ، فإن كَلَّفْتُمُوهُم وَلْيُؤُمُ مَا يَعْلِبُهُم ، فإن كَلَّفْتُمُوهُم فَا عِينُوهُم عليه ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الحُلَّةُ: ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد.

<sup>(</sup>٢) فيك جاهلية: خلق من أخلاق الجاهلية.

<sup>(</sup>٣) الخول: الخدم والحشم.

المَّآرُ المَّارِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَّالَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قالَ: "إذا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلَيُناوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُتَى أَحْدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلَيُناوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقَمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ» (١). رواه البخاري. لَقُمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ» (١).

## ۲۳۸ ـ باب فضل المملوك الّذي يؤدّي حقّ الله وَحقّ مَوَاليه

المَّامِّا مَنِ ابنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ قَالَ: «إنَّ العَبْدَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إنَّ العَبْدَ إذا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقُ عَليهِ.

النه عليهِ مِنَ الحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ، وَالطَّاعَةِ، أَجْرَانِ». واله البخاريُّ الله عَلِيهِ مِنَ الحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ، وَالطَّاعَةِ، أَجْرَانِ». رواهُ البخاريُّ.

١٣٦٥/٤ ـ وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ثلاثةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِنَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَّ الله، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ اللهُ أَمْةُ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ». مُتَّفَقَ عليهِ.

<sup>(</sup>١) علاجه: عمله.

#### ٢٣٩ ـ بابُ فضل العبادة في الهَرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها

العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إليَّ». . رواهُ مُشلِمٌ.

الشماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي والأخذ المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المُعْسرَ والوضع عنه

المَّالِمُ النَّبِيَ هُرَيْرَةَ هَا النَّبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) القِسْط: العدل، ولا تبخسوا: لا تنقصوا.

<sup>(</sup>٢) يتقاضاه: يطلب منه ماله عنده. وقوله: فهمَّ به أصحابه، أي: أن يفعلوا به جزاء إغلاظه.

<sup>(</sup>٣) الأمثل: الأعلى.

١٣٦٨/٢ \_ وَعَنْ جَابِرِ وَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً (١) إذا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». رواهُ البخاريُّ.

الله عَلَيْهِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ الله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسُ (٢) عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ». رواهُ مسلم.

الله عَلَيْهُ، قَالَ: هُولِهُ مَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إذا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ الله فَتَجَاوَزَ عَنْهُ». مُتَّفَقُ عليهِ.

البَدْرِيِّ هَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ السَّولُ الله عَلَيْ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ (٣)، وَكَانَ مُوسِراً، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ. قالَ الله عَلى: نَحْنُ أَحَقُ بِذَٰلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ». رواهُ مسلم.

اَّتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ الله اَّتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ الله حَدِيثاً قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبِايعُ النَّاسَ، وكان مِنْ خُلُقي الجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقَالَ الله تَعَالى: «أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي» فَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ، وأَبُو مَسْعُودٍ الأَنصاريُّ، وَإِنَّهُ اللهُ عَلْمَةً مِنْ في رَسُولِ الله عَلَيْهُ. رواهُ مسلم.

<sup>(</sup>١) سمحاً: سهلاً، وإذا اقتضى، أي: طلب قضاء حقه بسهولة.

<sup>(</sup>٢) فلينفِّس عن معسر، أي: ليؤخره إلى ميسرة، أو يضع عنه، أي: من الدين.

<sup>(</sup>٣) يخالط الناس: يعاملهم بالبيوع والمداينة.

الله ﷺ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هُرَيْرَةَ هُلِيَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ».

رواه الترمذيُّ وقَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٣٧٤/٨ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَفِيْكُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً، فَوَزَنَ لَهُ، فَأَرْجَحَ. مُتَّفِقُ عليهِ.

الم ١٣٧٥/٩ وَعَنْ أَبِي صَفْوَانَ سُونِدِ بِنِ قَيْسِ عَلَيْهُ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا (١) مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا الْنَبِيُّ بَيَّا إِنَّ مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا الْنَبِيُّ بَيَّا إِنَّ فَضَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْدٍ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْدٍ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيْدٍ، لِلْوَزَّانِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». رواهُ أبو داود، والترمذيُّ وقَالَ، حديثُ حسنُ صحيحُ.

\* \* \*

1

<sup>(</sup>١) البَزُّ: الثياب.

# كتاب العِلم

#### ٢٤١ ـ باب فضل العلم

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ اللهِ يَعَمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَاللَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواْ ﴾ [فاطر: ٢٨].

١٣٧٦/١ \_ وَعَنْ مُعَاوِيَةً رَبِيْكُنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُولِيَّةٍ: «مَنْ يُولِيَّةٍ: «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ». مُتَّفَقٌ عَليهِ.

المَّوْلُ اللهُ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا». مُتَّفَقًا الحَقِّ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَهُ.

١٣٧٨/٣ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَثَلُ مَ مَثَلُ مَ مَثَلُ عَنْثِ الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ (١) أَصَابَ أَرْضاً ؟ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ، وَالْعُشْبَ

<sup>(</sup>١) الغيث: المطر، والكلأ: المرعى، والعُشْب: الكلأ الرطب في أول الربيع، والأجادب: الأرض التي لا تنبت.

الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ؛ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أُخْرَى إنَّمَا هِيَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أُخْرَى إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لا تُمْسِكُ مَاءً، وَلا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دِينِ الله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِنَالله، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ". متفقَ عليهِ.

النّبِيّ عَلَيْهُ، أَنَّ النّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ النّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ النّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ الْعَلِيّ اللهِ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النّعَم»(١). مُتَّفَقُ عليهِ.

١٣٨٠/٥ \_ وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ عَلَىٰ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ: «بَلِّغُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ (٢)، وَمَنْ كَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ (٢)، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاريُّ.

الَّذِهُ مَانَ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ». رواهُ مسلم.

الله عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ دَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبَعَهُ لا يَنْقُصُ ذٰلكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً». رواهٔ مسلهٔ.

<sup>(</sup>١) حُمْر النَّعَم: الإبل الحمر، وهي أشرف أموال العرب.

<sup>(</sup>٢) هذا الإذن محمول على الأخبار المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار، فأما ما شهد له شرعنا بالصدق، فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا بالبطلان، فذاك مردود لا تجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. وانظر ما قال الحافظ ابن كثير كلله في «البداية والنهاية» ١/ ٢، ٧، و«تفسير القرآن العظيم»: ١/٤ و١٤١، و٢/ ٢٧٥، و٣/ ١٨١ و٣٦٦ و٢١٥.

انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ». رواه مسلم.

الدُّنْيَا مَلْعُونَةُ اللهُ عَلَيْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (١)، مَلْعُونَ ما فِيهَا، إلَّا ذِكْرَ الله تَعَالَى، وَمَا والاهُ، وَعَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً». رواهُ الترمذيُ وقالَ: حديثُ حسنٌ.

□ قولهُ: «وَمَا وَالاهُ» أي: طاعَةُ اللهِ.

١٣٨٥/١٠ \_ وَعَنْ أَنسِ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العِلمِ، كَانَ في سَبِيلِ الله حتى يَرجِعَ». رواهُ التِرْمِديُّ وَقَالَ: حَديثٌ حَسَنْ.

الله ﷺ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حتى يكونَ مُنْتَهاهُ الجَنَّةَ». رواهُ الترمذيُّ وَقَالَ: حديث حَسَنْ.

الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلَى عَلَى أَمَامَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَضْلُ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلَى عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْهَاللهِ: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى وَملائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمُ لَلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمُ لَلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمْ لَلَهُ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمْ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي وقالَ: حَديثُ حسنُ.

<sup>(</sup>۱) المعنى: الدنيا مذمومة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله وما يحبه الله من طاعته واتباع أمره وتجنب نهيه، وعالم ومتعلم، والمقصود بالعالم والمتعلم: العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج الجهلاء، وعالم لم يعمل بعلمه.

طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَىً بِما يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ في المَاءِ، وَفَصْلُ الْعالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ في المَاءِ، وَإَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأُنْبِيَاءَ الْأَنْبِيَاء مَا وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاء مَلَى الْمَاء وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاء مَلَى الْمُذَاء أَخَذَه أَخَذَ الْمُعْلِ بِحَظِّ وَافِرٍ». وَوَاهُ الو داود والترمديُّ.

اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ (١) مِنَّا شَيْئاً، فَبَلَّغُ كَما سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلِّغُ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ». رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

آسولُ اللهِ ﷺ: هُرَيرَةَ ظَيْنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». رَوَاهُ ابو داودَ والترمديُّ وقَالَ، حديثُ حسنٌ.

المجار الله عَلَيْهِ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلماً مِمَّا يُسْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ عَلَىٰ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدِ يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ عَلَىٰ لا يَتَعَلَّمُهُ إلا ليُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدِ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعْني: ريحَها، رواهُ ابو داودَ بإسنادٍ صَحيحٍ.

قال: المعاص على قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبضُ العِلْمَ انْتِزاعاً يَنْتَزِعُهُ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبضُ العِلْمَ انْتِزاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذا لَمْ يُبْقِ عِللهَ، التَّكَمَاء، حَتَّى إذا لَمْ يُبْقِ عالماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُوا وَأَضَلُوا». متفقَ عليهِ.

<sup>(</sup>١) نضَّر الله امرأ: نعَّمه من النضارة وهي الحسن، والمراد: حسَّن خلقه وقدره.

#### كتاب حمد الله تعالى وشكره

#### ٢٤٢ ـ بابُ فضل الحمد والشكر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِى وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٥٢] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهَا خِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ لَعَالَى: ﴿ وَهَا خِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ لَهُ مَنْ لِلّهِ ﴾ [الإسراء: ١١١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهَا خِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ لَهُ مَنْ لِلّهِ كَا لَهُ كُمُنْ لُكُ لِلّهِ ﴾ [الإسراء: ١٠].

المَّوْرِيَ النَّبِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَةُ النَّبِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالَةُ أُسْرِيَ اللَّبِيَ الْمَالِيَّةِ أُتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ الْمَالَةِ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّهِ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّبِيَ اللَّهِ اللَّبِيَ اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللِلْ

١٣٩٤/٢ ـ وعَنْهُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ (٢) لا يُبْدَأُ فِيهِ ب: الحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ». حديث حَسَنَّ. رواهُ ابو داود وغيرُهُ.

۱۳۹۵/۳ ـ وعَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رَهِيُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ماتَ وَلَدُ العَبْدِ قالَ اللهُ تَعَالَى لَمَلائكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فيقولُون: نَعَمْ،

<sup>(</sup>١) الفطرة هنا: الاستقامة على الدين الحق.

<sup>(</sup>٢) ذي بال، أي: شأن يهتم به شرعاً، وقوله ﷺ «فهو أقطع»، أي: ناقص.

فيقول: مَاذَا قال عَبْدِي؟ فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع (١) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

الله عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةُ (٢) فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». رواهُ مسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٢) الأكلة: المرة من الأكل. وكذلك الشَّربة.

#### كتاب الصلاة على رَسولِ الله ﷺ

#### ٢٤٣ ـ بابُ فضل الصّلاة على رسول الله ﷺ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞﴾ [الأحزاب: ٥٦].

۱۳۹۷/۱ ـ وعنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمرو بِنِ العاص رَاهُمُ اللهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً». رواهٔ مسلم.

اللهِ ﷺ قالَ: اللهِ ﷺ قالَ: اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً». رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

المجاه الله عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» فقالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (١٠)؟! قالَ: يقولُ: بَلِيتَ، قالَ: «إِنَّ اللهَ عَلَىٰ صَلاتُنا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ (١٠)؟! قالَ: يقولُ: بَلِيتَ، قالَ: «إِنَّ اللهَ عَلَىٰ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ». رواهُ ابو داود بإسنادٍ صحيحٍ.

١٤٠٠/٤ \_ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ:

<sup>(</sup>١) أَرَمْتَ: صرت رميماً.

«رَغِمَ (١) أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». رواه الترمذي وقالَ: حديث حسنٌ.

الله ﷺ: «لا تَجْعَلُوا وَمَنْهُ وَهُوْلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ». رواه ابو داود بإسناد صحيح.

1٤٠٢/٦ ـ وعنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ». رواهُ ابو داود بإسنادٍ صحيح.

الْبَخِيلُ اللهِ ﷺ: «الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ». . رواهُ الترمذي وقالَ: حديث حسن صحيح.

الله على الله على مالة بن عُبَيْدِ وَ الله عَلَيْدِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى

المُ ١٤٠٥/٩ وَعَنْ أَبِي مَحَمَدٍ كَعْبِ بِنِ عُجِرَةً وَ اللهِ ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْكَ ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْكَ ، عَلَيْنَا النبيُّ ﷺ فَقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى

<sup>(</sup>١) رَغِمَ أنف رجل، أي: لصق بالرغام، وهو التراب، وهو كناية عن الذل والحقارة.

آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفقَّ عليهِ.

رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَنَحْنُ في مَجْلِسِ سعدِ بنِ عُبَادَةً وَ الله ، فقالَ لهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَا رسولَ الله ، بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رسولَ اللهِ ، بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رسولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْكَ يَا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَسَكَتَ رسولُ اللهِ عَلَيْه ، حتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ، يَسْأَلْهُ، ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَاللهَ اللهُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ ». رواهُ مسلهُ.

الد ١٤٠٧/١١ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَ الله قَالَ: قَالُوا: قَالُوا: يَا رسولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: «قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كما بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، مَتَفَقَ عليهِ.

\* \* \*

### كتاب الأذكار

#### ٢٤٤ ـ بابُ فضل الذكر والحثّ علَيْه

الدمه الله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسانِ، ثَقِيلَتَانِ في المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسانِ، ثَقِيلَتَانِ في المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمٰنِ: سُبْحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظِيم». متفقَّ عليهِ.

الدولاً عَنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ،

<sup>(</sup>١) ولذكر الله أكبر، أي: ذكر العبد ربه أفضل من كل شيء.

<sup>(</sup>٢) وخيفة: خوفاً من الله تعالى، ودون الجهر، أي: أن تسمع نفسك دون غيرك.

أَحَبُّ إِليَّ مِمَّا طَلَعَت عليهِ الشَّمْسُ». رواه مسلم.

النبيّ عَلَيْهُ عَن النبيّ عَلَيْهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». متفق عليه.

اللهِ عَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَخْبِرُكَ بِأَحَبُ الكَلامِ إلى اللهِ اللهِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الكَلامِ اللهِ مسلم.

النّه وَعَنْ أَبِي مالكِ الأَشْعَرِيِّ وَهَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الطُّهُورُ (٣) شَطْرُ الإيمانِ، وَالحَمدُ لِلَّهِ تَمْلأُ المِينَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». وواهُ مسلم.

<sup>(</sup>١) عدل عشر رقاب، أي: في ثواب عتقها.

<sup>(</sup>٢) زَبَدُ البحر: رَغْوَتُه. (٣) الطُّهور «بضم الطاء»: الطهارة.

انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً، وقال: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً، وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرامِ» قِيلَ لِلأُوْزَاعِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ رُواةِ الحديثِ: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفِرُ الله، رُواة مسلم.

المُغِيرَةِ بِنِ شُغْبَةً وَاللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. اللَّهُمَّ لا مانعَ لما أَعْظَيْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ(١) مِنْكَ الجَدُّ». وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ(١) مِنْكَ الجَدُّ». متفق عليه.

الله عَنْهُما، أَنَّهُ عَالَى عَنْهُما، أَنَّهُ عَالَى عَنْهُما، أَنَّهُ كَالَى عَنْهُما، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: «لا إله إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. لا ضَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. لا خَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلّا باللهِ، لا إله إلّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلّا إيّاهُ، لَهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلّا باللهِ، لا إله إلّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلّا إيّاهُ، لَهُ

<sup>(</sup>١) الجد «بفتح الجيم»: الحظ والغنى، أي: لا ينفع الغني غناه، وإنما ينفعه عنايتك، وما قدم من عمل صالح.

النِّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ. لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ». قالَ ابْنُ الزُّبَيْر: وكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُظِيِّر، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً، يُعَلِّيرً،

الدُهُا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَالنَّعِيمِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَصْلٌ مِنْ أَمُوالٍ: يَحُجُّونَ، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ. فقالَ: «أَلَا أَمُوالٍ: يَحُجُّونَ، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ. فقالَ: «أَلَا أَعُلُمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلا أَعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ الله قالُوا: بَلَى يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ اللهُ كُلِّ يَكُونُ اللهِ، قالَ: التُهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُهُ اللهُ أَكْبَرُهُ اللهُ أَكْبَرُهُ وَلَا يُعْرَفُ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وزادَ مُسْلِمٌ في روايتِهِ: فَرَجَعَ فُقَراءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَعَلْنَا، فَفَعُلُوا مِثْلَهُ؟ فقالَ رسُولُ اللهِ ﷺ «ذٰلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

□ «الدُّثُورُ»: جَمعُ دَثْر، بفتحِ الدَّالِ وإسكانِ الثاءِ المثلَّثَةِ، وهو المَالُ الكثيرُ.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ في أَنْ وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ في دُبُرِ (١) كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللهَ دُبُرِ (١) كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللهَ

<sup>(</sup>١) في دبر كل صلاة: عقب كل صلاة مكتوبة.

ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وقالَ تَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رواه مسلم.

الله ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ ظَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتُ (١) لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ـ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ـ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثلاثُ وثلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وأربعٌ وثلاثونَ تَحْمِيدَةً، وأربعٌ وثلاثون تَحْمِيدَةً، وأربعٌ وثلاثون تَحْبِيرَةً». رواه مسلم.

الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَواتِ بِهُولاً و الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إلى أَرْذَلِ العُمُرِ(٢)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ». رواه البخاري.

المُعاذُ. وعنْ معاذٍ، ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ وَقَالَ: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ فَقَالَ: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسنِ عِبَادَتِكَ ». رواهُ ابو داود بإسنادٍ صحيح.

الله عَلَيْ قَالَ: «إذَا الله عَلَيْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ؛ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبرِ؛ وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، ووه مسلم.

١٤٢٤/١٧ \_ وعنْ عَلِيٍّ رَبُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ

<sup>(</sup>١) مُعَقِّبات: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أرذل العمر: أُخَسُّه وهو الهرم.

إلى الصَّلاةِ يكونُ مِنْ آخِرِ مَا يقولُ بينَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه مسلم.

الْنَبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ عَ**انْشَةَ** ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي». متفقَّ عليه.

اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ في ركوعِهِ وَعَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ في ركوعِهِ وَسَجودِهِ: «سُبُّوحٌ قدُّوسٌ (١) رَبُّ الملائِكةِ وَالرُّوح». رواه مسلم.

اللهِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: «فَأَمَّا اللهُ جُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رواه مسلم (٣).

الله ﷺ قَالَ: هُوَ بُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواهُ مسلم. ﴿أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواهُ مسلم.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ ﴿ كَانَ يَقُولُ في سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبي كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ ﴿ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ ﴿ وَسِرَّهِ ﴾. رواهُ مسلم.

<sup>(</sup>۱) سُبُّوحٌ قُدُّوس، أي: مُسَبَّح مُقدَّس رب الملائكة والروح ـ وهو جبريل ﷺ ـ والمعنى: ركوعي وسجودي لمن هو البالغ في النزاهة والطهارة المبلغ الأعلى. (۲) فَقَمِنٌ: حقيقٌ.

<sup>(</sup>٣) وِقَبله «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً»,

<sup>(</sup>٤) دِقَّهُ: صغيره، ُوجِلَّهُ: كبيره.

النَّهُ النَّبِيّ النَّهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيّ الْحَالَثِ الْمَتَقَدْتُ النَّبِيّ الْحَالَكَ لَيْلَةٍ، فَتَحَسَّسْتُ () ، فإذَا هُوَ رَاكعٌ \_ أَوْ سَاجِدٌ \_ يقولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إلْهَ إلَّا أَنْتَ». وفي روايةٍ: فَوَقَعَت يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وهُوَ في المَسْجِدِ، وهما مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنّي قَدَمَيْهِ، وهُوَ في المَسْجِدِ، وهما مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنّي أَعُوذُ بِكَ أَعُوذُ بِكَ مَنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ عُلَو بَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عُلَى نَفْسِكَ». رواهُ مسلم. مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عليكَ أَنْتَ كما أَثنَيْتَ على نَفْسِكَ». رواهُ مسلم.

قالَ الحُمَيْدِيُّ: كذا هوَ في كِتَابِ مُسْلِم: «أَوْ يُحَطُّا» قالَ البَرْقَانِيُّ: ورواهُ شُعْبَةُ، وابو عَوَانَةَ، وَيَحيَى القَطَّانُ، عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم مِن جِهَتِهِ فقالُوا: «وَيَحُطُّا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.

المُعْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحِدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَلُكُ مِنْ ذَلِكَ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». رواه مسلم.

١٤٣٣/٢٦ \_ وَعَنْ أُمِّ المؤمنينَ جُونِريَن بنتِ الحَارِثِ عِنْهَا: أَنَّ

<sup>(</sup>١) تحسست: تطَّلبته عَلِيْقِ.

النبي ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ في مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قالَتْ: نَعَمْ: فَقالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ اللهِ وبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِماتِهِ () . رواه مسلم.

وفي روايةٍ لهُ: «سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

وفي روايةِ الترمذي: ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ عِدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِفَى نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَلَنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه،

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالنَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالِلَهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِلَهِ، قَالَ: «مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». وَالْمَيِّتِ». رَوَاهُ البخاري.

ورواه مسلم فقالَ: «مَثَلُ البَيْتِ الَّذي يُذكَرُ الله فِيهِ، وَالبَيْتِ الَّذي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

١٤٣٥/٢٨ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْجَةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مِدادَ كلماته: من المدد وهو ما كثرت به الشيء، وهذا مجاز عن المبالغة في الكثرة، وإلا فكلماته لا تعد ولا تحصى.

«يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنا عِنْدَ ظَنِّ عبدي بي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني؛ فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ في ذَكَرَنِي في مَلإٍ، ذَكَرْتُهُ في مَلإٍ خَيْرِ مِنْهُمْ». متفق عليهِ.

المُفَرِّدُونَ» عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ» قالوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ الله كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتُ». رواه مسلم.

□ روي: «المُفردُونَ» بتشديد الراءِ وتخفيفها، والمَشْهُورُ الَّذي قَالَهُ الجِمْهُورُ: التَّشْديدُ.

الله عَلَيْهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَل

المُركِّ اللهِ، إنَّ شَرَائِعَ الإسلامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيَّ، أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ شَرَائِعَ الإسلامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيَّ، فَأَخبِرْني بِشَيءٍ أَتَشَبَّثُ (١) بهِ قالَ: «لا يَزالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله». رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ.

الله عَنْ جابِر هَا الله عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ الله عَنْ قالَ: «مَنْ قالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتُ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ». رواه الترمذي وقالَ: حديث حسن.

١٤٤٠/٣٣ \_ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أتشبّث به: أتعلق به، وقوله ﷺ «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه، كما أن يُبسَه عبارة عن ضده، ثم إن جريان اللسان عبارة عن مداومة الذكر، فكأنه ﷺ قال: داوم الذكر، فهو من أسلوب قوله تعالى ﴿وَلَا مَّوْنَ اللّه وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

«لَقِيتُ إبراهيمَ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فقالَ: يا محمّدُ أَقْرِئ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الماءِ، وأَنَّها قِيعَانُ (١)، وَأَنَّ غِراسَها: سُبْحانَ الله، والحمدُ للهِ، ولا إلٰهَ إلَّا الله، واللهُ أَكْبَرُ». رواهُ التَّرمذيُّ وقالَ: حديثُ حسنٌ.

رواهُ الترمذيُّ. قالَ الحاكمُ أبو عبد الله: إسناده صحيح.

المُعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ وَهَا أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ بِهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى \_ أَوْ حَصَى \_ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اللهُ اللهِ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى \_ أَوْ خَصَى \_ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ الله المُعْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسِرُ عَلَيْكِ مِنْ لهذا \_ أَوْ أَفْضَلُ .» فقال: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ ، عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، واللهُ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، والله وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، والله وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، والله وَلا إِلَٰهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا إِلٰهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَرْ لَكَ ، وَلا إِلٰهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَرْ لَكَ ، وَلا إِلٰهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَوْلَ وَلا قُوْ وَلا إِلْهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا إِلْهَ إِلَّا الله مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلا عَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ » . رواه الترمذي وقالَ: حديث حسن.

الله عَلَيْ: وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟» فقلت: بَلَى يا رسولَ اللهِ قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) قيعان: جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض.

# اباب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومُحُدِثاً وجُنباً وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَةِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩٠].

ا / ١٤٤٤ ـ وعَنْ عائشَةَ رَبِينًا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهِ تَعالى عَلى كُلِّ أَحيَانِهِ. رواه مسلم.

الدُو أَنَّ عَبِّاسِ عَبِّاسِ عَبِّاسِ عَبِّاتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «لَو أَنَّ الشَّيطَانَ، أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، الله، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذٰلك، لم يَضُرَّهُ شَيطانٌ». متفق عليه.

#### ٢٤٦ ـ بابُ ما يقوله عند نومِه وَاستيقاظه

المجالاً عن حُذَيْفَةَ، وأبي ذَرِّ عَلَيْهَا قالاً: كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهَ، وأبي ذَرِّ عَلَيْهَا قالاً: كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهَ، إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وأَحْيَا» وَإذا اسْتَيْقَظَ قالَ: «الحَمْدَ للهِ النَّشورُ». رواه البخاري. قالَ: «الحَمْدَ للهِ النَّشورُ». رواه البخاري.

# ۲٤٧ ـ بابُ فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَاتُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٨].

١٤٤٧/١ ـ وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: قِالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهِ تَعَالَى مَلائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وَجَدُوا قَوْماً يَذَكُرُونَ الله عَلَى، تَنَادَوا: هَلُمُّوا إلى حَاجَتِكُم، فَيَحُفُّونَهُمْ (١) بِأَجْنِحَتِهِم إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسأَلهُم رَبُّهُم - وَهُوَ أَعْلَمَ .: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمدُونَكَ، وَيَمُجّدُونَكَ، فيقولُ: هل رَأَوْني؟ فيقولون: لا وَاللهِ ما رَأَوْكَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ لُو رَأَوْنِي؟! قالَ: يَقُولُونَ: لُو رَأَوْكَ كَانُوا ' أَشَدَّ لِكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لِكُ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً. فَيَقُولُ: فماذا يَسْأَلُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ. قالَ: يقولُ: وَهَل، رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لُو رَأُوْهَا؟! قالَ: يَقُولُونَ: لُو أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيها رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يقولون: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ؛ قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قالَ: يقولونَ: لا وَاللهِ مَا رَأَوْهَا. فَيَقُولُ: كَيْفَ لو رَأَوْهَا؟! قالَ: يَقُولُونَ: لوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ منها فِرَاراً، وَأَشَدَّ لها مَخَافَةً. قَالَ: فيقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَد غَفَرْتُ لهم، قَالَ: يقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلَائِكَةِ: فِيهِم فُلانٌ لَيْسَ مِنهم، إنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهم». متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلِم عَنْ أبي هُريرةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِنَّ للهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً (٢) فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذُّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا

<sup>(</sup>١) فَيَخُفُّونهم، أي: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين حتى يملؤوا ما بينهم وبين سماء الدنيا.

<sup>(</sup>٢) إن لله ملائكة سيارة، أي: سيًّا حين في الأرض.

مَجلِساً فيهِ ذِكْرٌ، قَعَدُوا مَعَهُم، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ، فيسَّألُهُمُ الله عَلَىٰ - وَهُوَ أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ إلى السَّمَاءِ، فيسَّألُهُمُ الله عَبَادٍ لَكَ في الأَرْضِ: يُسَبِّحُونَكَ، فَيَكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْألُونَكَ. قالَ: وَمَاذَا وَمَاذَا وَيَكَبِّرُونَكَ، وَيُهَلِّلُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْألُونَكَ. قالَ: وَمَاذَا يَسْألُونَكَ، قَالُوا: يَسْألُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأُوا جَنَّتِي؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ. قالَ: وَهَلْ رَأُوا فَالَوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَهَلْ رَأُوا فَالَانَ وَهَلْ رَأُوا فَالَوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ. قالَ: وَهَلْ رَأُوا فَا نَارِي؟! قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوا فَالَوا: وَيَسْتَخِيرُونَكَ؟ قالُوا: فَكَيْفُ لُونَ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَخْفِرُونَكَ، هُمُ القَوْمُ لا خَطَاءٌ، إنَّهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُ: ولهُ غَفَرْتُ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

الدور الله الله المنظمة المنظ

<sup>(</sup>۱) وغشيتهم الرحمة: عمَّتهم. والسكينة: هي الحالة التي يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب.

عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَمَّا أَحَدُهُما فَرأَى فُرجَةً في الحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فيها وأمَّا الآلثُ فَأَدبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَّا الثالثُ فَأَدبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قال: «أَلَا أُخْبِرُكم عَن النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهم، فَأُوى إلى الله، فَآوَاهُ الله إلَيْهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ». متفق عليه.

المُعاوِية عَلَى المُعاوِية عَلَى حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ، فقال: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالُوا: مَعاوِية عَلَى اللهِ عَلَى حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ، فقال: ما أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ؟ قالوا: ما أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ؟ قالوا: ما أَجْلَسَنَا إلّا ذَاكَ، قال: أمّا إنّي لم أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُم، ومَا كانَ أَجَدُ بِمَنْزِلَتي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ أَقلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِي: إنّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَلْقَةٍ مِن أصحابِهِ فقال: «ما أَجْلَسَكُمْ؟» ومَا كَان قالوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله، وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا لِلإسلام، وَمَنَّ بِهِ قَالُ: «مَا أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ؟» قالوا: والله ما أَجْلَسَكُمْ إلّا ذَاكَ؟» قالوا: والله ما أَجْلَسَنَا إلّا ذَاكَ؟ قالَ: «قالَ: «أمّا إنّي لَم أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَة لَكُمْ، وَلْكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ». رواهُ مسلمُ.

#### ٢٤٨ ـ باب الذكر عند الصّباح والمَسَاء

قَالَ الله تَعالى: ﴿وَأَذَكُر زَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِينَ ﴿ الْاَعـــراف: ٥٠٠] قال أَهْلُ اللَّغَةِ: «الآصَالُ»: جَمْعُ أَصِيلٍ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ

<sup>(</sup>١) آلله: يمد الهمزة، والأصل: «أألله» بهمزتين، أُولاهما للاستفهام، والثانية همزة أل، فأبدلت الثانية مدة، وجُر لفظ الجلالة بقسم مقدر بعد الاستفهام.

وَالْمَغْرِبِ. وَقَالَ تَعالَى: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِ ۚ السَّمْسِ وَقَبْلَ السَّعْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

ا/1801 \_ وعنْ أبي هريرة ضَلَيْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ وحينَ يُمسي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَم يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ به، إلَّا أَحَدٌ قالَ مِثلَ ما قَالَ أَوْ زَادَ». رواهُ مسلم.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ (٢) مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْني البَارِحَةَ! قال: «أَمَا لَو قُلتَ حِينَ أَمْسَيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لم تَضُرَّكَ». رواه مسلم.

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُور». وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنا، وبِكَ نحيا، وَبِكَ نموتُ، وإلَيْكَ النَّشُورُ». رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) والإشراق، أي: وقت إشراق الشمس، وحكمة تخصيص أول النهار وآخره بما ذكر، ليكون البدء والختم بعبادة وطاعة، فيكون كفارة لما يكون في باقي النهار.

1٤٥٤/٤ وعنه أنَّ أبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَبُّيُهُ، قال: يا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيتُ، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (١) عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (١) عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (١) عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، أعودُ بِكَ مِنْ شَرْ نَفسي وَشَرِّ وَمَلِيكَهُ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، أعودُ بِكَ مِنْ شَرْ نَفسي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ» (٢) قال: «قُلْهَا إذا أَصْبَحْتَ، وَإذا أَمْسَيْتَ، وإذا أَحْدُثَ مَضْجَعَكَ». رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيحً.

المُعْجَمَةِ وَعَنْ عَبِدِ اللهُ بِنِ خُبَيْبٍ وَ بَضَمِّ الْخَاءِ المُعْجَمَةِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ: «ٱقْرَأْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ: «ٱقْرَأْ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ۚ ۚ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ وَالمُعوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواهُ ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الله عَلَيْهِ: وعنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوْم وَمَساء كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ الله الَّذِي

<sup>(</sup>١) فاطر السموات والأرض: خالقهما ومبدعهما. ومليكه: مالكه.

<sup>(</sup>٢) وشِرْكه: ما يدعو إليه من الإشراك بالله تعالى.

لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلا في السَّماءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، إلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ». رواه ابو داود، والتَّرمذي وقال، حديث حسن صحيح.

#### ٢٤٩ ـ بابُ ما يقوله عند النوم

قَــالَ الله تَــعَــالَــى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَكِ ٱلْيَـٰلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيْــَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَنفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآيات. [آل عمران: ١٩٠، ١٩٠].

ا/۱٤٥٨ ـ وعنْ حُديفةَ وأبي ذرِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ». رواه البخاري.

المُوسِدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ وَلَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ: إِذَا أَخَذْتُمَا وَلِفَاطِمَةَ وَلَيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَالْجُمَدا مُضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وَالْحُمَدا ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وفي روايةٍ: «التَّسْبِيحُ أَربَعًا وَثَلَاثِينَ» وفي روايةٍ: «التَّسْبِيحُ أَربَعًا وَثَلَاثِينَ» وفي روايةٍ: «التَّسْبِيحُ أَربَعًا وَثَلَاثِينَ» وفي روايةٍ: «التَّعْبِيرُ أَربَعًا وَثَلَاثِينَ» منفق عليه.

"الله عَلَيْهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ؛ اللهِ عَلَيْهُ وَاشَهُ بِداخِلَةِ إِزَارِهِ (١) فَإِنَّهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ، فَلْيَنْفُض فِرَاشَهُ بِداخِلَةِ إِزَارِهِ (١) فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي، وَبِكَ يَدُرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا (١)، وإنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبادَكَ الصّالحِينَ». متفقَ عليه.

<sup>(</sup>١) داخلة الإزار: طرفه الذي يلي الجسد.

<sup>(</sup>٢) إن أمسكت نفسي: قبضت روحي، وإرسالها: إبقاؤها في الدنيا.

الله ﷺ، كَانَ إذا عَلَمْ عَالَمْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الذه أ أَخَذَ مَصْجَعَهُ نَفَثَ في يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. متفقَّ عليه.

وفي رواية لهما: أنَّ النبيَّ ﷺ، كانَ إذَا أوَى إلى فراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فيهما فَقرَأ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكُنَ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فيهما فَقرَأ فِيهِمَا: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ ، وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ ، وَهُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا النَّاسِ ۞ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أقبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. مَتَفَقَ عليه.

قالَ أهلُ اللُّغَةِ: «النَّفْثُ»: نَفخٌ لَطِيفٌ بِلَا رِيقٍ.

البَرَاءِ بِنِ عَازِبِ هَالَهُ، قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ وَعَلَىٰ البَرَاءِ بِنِ عَازِبِ هَا وَضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثمَّ رَسُولُ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، اضطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهرِي إلَيْكَ، رَغبَةً وَرهْبةً إلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهرِي إلَيْكَ، رَغبَةً وَرهْبةً إلَيكَ، لا مَلجَا ولا مَنجى مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَلْت، وَبَنَبِيّكَ الذي أَنْزَلْت، وَبَنَبِيّكَ الذي أَنْزَلْت، وَبَنَبِيّكَ الذي أَنْزَلْت، وَبَنَبِيّكَ الذي أَرسَلت، فإنْ مِتَ، مِتَ على الفِطرَةِ (١)، واجْعَلهُنَّ الخِرَ ما تَقُولُ». مُتَفَقَ عليهِ،

الكَّابِيَّ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى اللَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقَانَا؛ وكفَانَا وآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لا كافيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ». رواهُ مسلمٌ.

<sup>(</sup>١) الفطرة: الإسلام.

الله عَلَيْهُ، كَانَ إذا اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ إذا اللهِ عَلَيْهُ، كَانَ إذا أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». رَوَاهُ التِرمِذيُّ وقالَ: حَديثُ حَسَنْ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ مِن رِوايَةِ حَفْصَةَ ﴿ اللَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اللَّهُ مَرَّاتٍ.

\* \* \*

كتابُ الدّعوات

#### ۲۵۰ ـ بابُ فضل الدّعاء

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ الْمُعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانًا ﴾ الآية [النمل: ٢٢].

الدَّعاءُ هُوَ العِبَادَةُ». رَوَاهُ ابو دَاود، والترمذيُ، وَقَالَ، حديثُ حَسَنٌ صَحيحُ.

الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَعَنْ عَائِشَةَ فَيْنِينَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَسْتَجِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذُلِكَ. رَوَاهُ ابو دَاودَ بإسنادِ جَيْدٍ.

اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً؛ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». وَاللَّهُمَّ مَتَفَقٌ علَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ في رِوَايَتِهِ قَالَ: وكَانَ أَنَسٌ إذا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا فيهِ. دَعَا بِهَا فيهِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَاف، والغِنَى». رَواهُ مُشلمْ.

الدَّجُلُ إذا الرَّجُلُ إذا الرَّجُلُ إذا الرَّجُلُ إذا الرَّجُلُ إذا الرَّجُلُ إذا اللَّهُمَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ، الصَّلاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهْؤُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْني». رواهُ مسلم.

وفي رِوايَةٍ لَهُ عَنْ طارِقٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، وَفَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَقَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحُمْني، وَعَافِني، وَارْزُقْني»، «فَإِنَّ هُؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَعَافِني، وَارْزُقْني»، «فَإِنَّ هُؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ انْيَاكَ وَآخِرَتَكَ».

1٤٧٠/٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عمرِو بِنِ العاصِ رَاهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمْ.

الأَعْدَاءِ». مُتَّفَقُ عَليهِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَ الشَّقَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ(١)، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». مُتَّفَقُ عَليهِ.

وفي رِوَايةٍ: قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا.

الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ لَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِني، وَسَدِّدْني».

<sup>(</sup>١) الجهد: المشقة، والدَّرَك: الإدراك والإلحاق.

وَفِي رِوَايَةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالسَّدَادَ» (١٠). رَوَاهُ مسلمْ. 
18٧٤/١٠ وَعَنْ أَنْسِ رَبُّ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: 
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالكَسَلِ والجُبْنِ وَالهَرَمِ، وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ». 
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ». 
وَفِي رِوَايةٍ: «وَضَلَعِ الدَّيْنِ (٢) وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». رَوَاهُ مُشلِمْ.

الدُّهُ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ لَوَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ فَيُ سَلاتي، قَالَ: «قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم». مَثْفَقْ عليهِ.

وَفِي رِوَايةٍ: «وَفِي بَيْتي». وَرُوِيَ: «ظُلْماً كَثيراً» وَرُوِيَ «كَبِيراً» بِالثاءِ المثلثة وبِالباءِ الموحدة، فَيَنْبَغي أَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَيُقَالُ: كَثِيراً كَبِيراً.

الدُّعُو بهٰذا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وَجَهْلي، وَإِسْرَافي في يَدْعُو بهٰذا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وَجَهْلي، وَإِسْرَافي في أمْري، وَمَا أَنْتَ أَعلَمُ بهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِر لي جِدِّي وَهَزْلي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وكلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّم، وَأَنْتَ المُؤخِّر، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُتَّفَقُ عليهِ. المَقَدِّم، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُتَّفَقُ عليهِ.

<sup>(</sup>١) السداد: الاستقامة والقصد في الأمر.

 <sup>(</sup>٢) ضلع الدَّيْن: غلبتُه وشدته. وغلبة الرجال، أي: أعوذ بك من أن أكون ظالماً أو مظلوماً.

النَّبِيَّ عَلَيْهَ عَائِشَةَ عَلَيْسَةَ عَلَيْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، كَانَ يَقُولُ في دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

العه الله عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِي اللهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ؛ وَجَمِيع سَخَطِكَ». رَوَاهُ مُشلِمُ.

الم الله عَلَيْه كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإلَيْكَ أَنْتُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَالْمِثُ وَمَا أَنْتُ المُقَدِّم لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّر، لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ المُؤَخِّر،

زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: «وَلَا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». مَثَّفَقُ عليهِ. 12٨١/١٧ \_ وَعَن عَائِشَةً رَبِيًا، أَنَّ النَّبيَ ﷺ، كَانَ يَدْعُو

<sup>(</sup>١) وإليك أنبت: رجعت في جميع أموري. وخاصمت، أي: العدو، وحاكمت، أي: حكمت بما أنزلت من الكتاب والوحي.

بهؤُلاءِ الكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِن شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ». رَوَاهُ ابو داود، والترمديُّ وقالَ: حديثُ حسنُ صحيحُ، وهذا لفظُ ابي داود.

الأخلاق، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ». رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حَديثُ حَسَنُ.

المرابع وَعَن شَكِلِ بِنِ حُمَيْدٍ هَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْني دُعَاءً. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمعِي، وَمِن شَرِّ بَصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ مَنِيِّي» (١). رَوَاهُ ابو داود، والترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّئِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّئِ الْأَسقام». رَواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.

الله عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوع، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن الخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ». رَواهُ ابو داودَ بإسنادِ صحيحٍ.

اني عَلِي عَلِي هَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَنْك؟ أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ، فَقَالَ: إني عَجِزتُ عَن كِتَابَتي (٢). فَأَعِنِّي. قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ دَيْناً أَذَاهُ اللهُ عَنْك؟ قُل: رَسُولُ اللهِ عَلَيْكٍ، لَو كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ دَيْناً أَذَاهُ اللهُ عَنْك؟ قُل:

<sup>(</sup>١) ومن شر منيي، أي: فرجي.

<sup>(</sup>٢) عجزت عن كتابتي: الدين اللازم لي بها.

«اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». رواهُ الترمذيُّ وقالَ: حديثُ حسن.

النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْحُصَيْنِ الْحُصَيْنِ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْخَصَيْنِ الْمُحَمَّ الْمُومْنِي وُقَالِدَ عَدِيثُ حَسَنْ.

المُكُولِ اللهُ المُكُلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُكُانُ : يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمُنِ اللهُ اللهَ الْعَافِيَةُ أَيّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى، قَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». دواهُ الترمني وقالَ: حديث حَسَنْ صَحيحٌ.

المُ المُ المُ المُ اللهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ: قُلْتُ لأَمِّ سَلَمَةً عَلَيْهُا، يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إذا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». وَوَاهُ الترمذيُّ، وقَالَ: حَديثُ حسنٌ.

الله عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: وَكُنْ أَبِي الدَّرِدَاءِ صَلَّىهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحبُّكَ، وَلَّهُ مَّ اجْعَل حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، والعَمَلُ الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَل حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ يُحبُّكَ، والعَمَلُ الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَل حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ يُحبَّكَ، وَوَاهُ الترمذيُّ وقالَ: حديث حَسَنْ. مِن نَفْسي، وَأَهْلِي، وَمِنَ الماءِ البارِدِ». رَوَاهُ الترمذيُّ وقالَ: حديث حَسَنْ.

اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ». رواه الترمذيُّ. ورَوَاهُ النَّسَائيُّ مِن رِوايَةِ رَبِيعَة بنِ عَامِرِ الصَّحَابِيِّ، قَالَ الحاكِمُ: حديثٌ صحيحُ الإشْنَادِ.

□ «أَلِظُّوا» بكسر اللهم وتشديدِ الظاءِ المعجمةِ مَعْنَاه: الْزَمُوا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ وأكثِرُوا مِنها.

بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ، لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا؛ قُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلْنا: يا رَسُولَ اللهِ؛ دَعُوتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَم نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَقَالَ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلِكَ كَثِيرٍ لَم نَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَقَالَ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلِكَ كَثِيرٍ لَم نَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَقَالَ: «أَلا أَدُلُّكُم عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن خَيرٍ ما سَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَلِيقٍ، مُحَمَّدٌ عَلِيقٍ، مُحَمَّدٌ عَلِيقٍ، وأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِينُكَ مُحَمَّدٌ عَلِيقٍ، وأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِينُكَ مُحَمَّدٌ عَلِيقٍ، وأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِينُكَ مُحَمَّدٌ عَلَيْقٍ، وأَلْ وَلا تُولَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ». رواهُ وأَنْتَ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ البَلاغُ؛ وَلا حَوْلَ وَلا قُولَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ». رواهُ الترمذيُ وقالَ: حَديثُ حَسنُ.

### ٢٥١ ـ باب فضل الدّعاء بظهر الغيب

قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ وَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِلْاَئْوِينَا ٱلَّذِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]. وقالَ تعالى إخبَاراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِنْ وَلِولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِنْ وَلِولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِنْ وَلِولِدَى وَاللَّهُ وَلِي وَلُولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِنْ وَلِولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>١) موجبات رحمتك: ما يوجبها، وعزائم مغفرتك: موجبات غفرانك، والبر: الطاعة.

العول الله عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: «مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إلَّا قَالَ المَلَكُ: وَلَكَ بَمِثْلِ». رواهُ مسلم.

المُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم.

### ٢٥٢ \_ بابٌ في مسائل من الدّعاء

المَّوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَد أَبلَغَ في النَّنَاءِ»(١). رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيجٌ.

الله عَلَى الله عَلَا تَدْعُوا عَلَى الله عَلَاءً، فَيَسْتَجِيبَ الله عَلَاءً، فَيَسْتَجِيبَ الله عَلَاءً، فَيَسْتَجِيبَ لَكُم، واه مسلم.

العُهُ عَلَيْهُ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم.

اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُم رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) فقد أبلغ في الثناء، أي: بالغ في الثناء على فاعله، وجازى المحسن إليه بأحسن مما صنع إليه حيث أظهر عجزه، وأحاله على ربه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَم يَدعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَحْسِرُ (۱) عِنْدَ ذٰلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

الله عَلَيْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: «أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ الليْلِ(٢) الآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ». رواه الترمذي وقالَ: حديث حسنٌ.

الله عَلَى الله عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيهُ قَالَ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. مَا لَم يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ إِيَّاهَا، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. مَا لَم يَدْعُ بِإِثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: إِذاً نُكْثِرُ (٣) قَالَ: «اللهُ أَكْثُرُ» (٤). رواه الترمذي وقَالَ: حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ ابي سَعِيدٍ، وَزَادَ الترمذي وقَالَ: هَوْ مِثْلَهَا.

ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَبَّاسِ هَ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ هَ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ الكَوْلِيمُ، لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الكَوْلِمِ». متفقَّ عليهِ.

### ٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيآاً ۚ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمّ

<sup>(</sup>١) فيستحسر: ينقطع.

 <sup>(</sup>٢) جوف الليل: وسطه.
 (٤) الله أكث: أكث احساناً

<sup>(</sup>٣) نكثر، أي: من الدعاء. (٤) الله أكثر: أكثر إحساناً مما تسألون.

يَصْنَفُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ لَهُمُ ٱلْبَشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا بَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا بَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٤].

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَكَفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا وَقَالَ تعالَى : ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَ الْكِيْرَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

الصّدِيقِ عَلَىٰ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ (٢) كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاءَ وأَنَّ النَّبِيَ الصَّدِيقِ عَلَىٰ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ (٢) كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاءَ وأَنَّ النَّبِي السَّيِّ السَّيِّ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ الْمُرَاتُكُ اللَّهُ الْمُرَاتُلُهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّلُو اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) جَنِيّاً: غَضّاً.

<sup>(</sup>٢) الصُّفَّة: الظلة التي جعلها النبي ﷺ في مؤخرة مسجد المدينة المنورة يأوي إليها من لا أهل ولا صاحب من الفقراء.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية: «قد عرضنا عليهم فامتنعوا».

قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاحَتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْشُر، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيئاً، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَداً، قَالَ: وَأَيمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لَقُمَةٍ إِلَّا رَبا() مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ (٢)، مَا هٰذَا؟ قَالَتْ: لا، وَقُرَةٍ (٣) عَيْنِي لِهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنْها قَبْلَ فَرَاسٍ (٢)، مَا هٰذَا؟ قَالَتْ: لا، وَقُرَةٍ (٣) عَيْنِي لِهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنْها قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ لَكِلُ بِثَلاثِ مَرَّاتٍ! فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعنِي يَمِينَهُ. ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى مَرَّاتٍ! فَأَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إلى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومٍ عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَتَفَرَّقَنَا الله عَمْ كُلِ رَجُلٍ مِنْهُم أُنَاسٌ، الله أَعْلَم كَمْ مَعَ كُلِ رَجُلٍ مَنْهُم أُنَاسٌ، الله أَعْلَم كَمْ مَعَ كُلِ رَجُلٍ مَنْهُ مَا أَنَاسٌ، الله أَعْلَم كَمْ مَعَ كُلِ رَجُلٍ مَا هُذَا وَا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

وفي رِوَايَةٍ: فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُه، فَحَلَفَ المَرأةُ لا يَطْعَمُه، فَحَلَفَ المَّرأةُ لا تَطْعَمُه، فَحَلَفَ الظَّيفُ - أَوِ الأَضْيَافُ - أَنْ لا يَطعَمَه، أَوْ يَطعَمُوهُ حَتَّى يَطعَمَه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ! فَدَعَا يَطعَمُوهُ حَتَّى يَطعَمَه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَكُلَ وَأَكْلُوا، فَجَعلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هٰذَا؟ فَقَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِي، إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إلى النَّيِّ عَيْنِي، إِنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ، فَأَكُلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إلى النَّيِّ عَيْنِ فَذَكَرَ إِنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا.

وفي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَبِا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ

<sup>(</sup>۱) ربا: زاد.

<sup>(</sup>٢) يا أخت بني فراس: من كنانة، أي: يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس.

<sup>(</sup>٣) قُرة العين: سرورها.

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَأَتَاهُم بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّه إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا، لَنَلقَيَنَّ مِنْهُ (۱) مَنْ فَابَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: مِنْ فَابَوْا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَسَكَتُ، ثمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَسَكَتُ، ثمَّ قَالُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَسَكَتُ، ثمَّ قَالُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَقَالُ: يَا عَبْدَ اللَّيْكَةَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّيْكَةَ، فَقَالَ: اللَّيْكَةَ، فَقَالَ الْعَمُه اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الْخَرُونَ: وَلِلهِ لا نَطْعَمُه حَتَّى تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَالَكُمْ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: لا تَقْبَلُونَ عَنَا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: بِسِمِ اللهِ. الأولَى مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَكَلَ وَأَكُلُوا. مَتَفَقْ عليه.

□ قوله: ﴿غُنثَرَ﴾ بِغَينٍ معجمةٍ مضمومةٍ، ثم نونٍ ساكِنَةٍ، ثم ثاءٍ مثلثةٍ وهو: الغَبِيُّ الجَاهِلُ، وقوله: ﴿فجدَّعَ الْيَ شَتَمَه، وَالجَدْع: القَطْعُ. قوله: ﴿يَجِدُّ عليَّ ﴾ هو بكسرِ الجيم، أَيْ: يَغْضَبُ.

المُعَدُّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإِن يَكُ في أُمَّتِي أَحَدٌ، فإنَّهُ عُمَرُ». رواه البخاري. ورواه مسلم من روايةِ عائِشَة، وفي رِوايَتِهِما قَالَ ابنُ وَهْبِ: «مَحَدَّثُونَ» أي: مُلْهَمُونَ.

الكُوفَةِ مَا الكُوفَةِ مَا الكُوفَةِ مَا اللهُ عَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ مَا اللهُ الكُوفَةِ مَعْداً، يَعْني: ابْنَ أبي وَقَاصٍ رَبِيْهُ، إلى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَبِيْهُ،

<sup>(</sup>١) لنلقيَنَّ منه، أي: شيئاً عظيماً.

فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً، فَشَكَوْا حَتَى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَوُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ العِشَاءِ فَأَرْكُدُ (٢) في الأُولَيَيْنِ، وَأُخِتُ في الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذٰلِكَ الظَّنُّ بِك يَا أَبَا اللهُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ اللهُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً، حَتَّى دَخَلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً، حَتَّى دَخَلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً، حَتَّى دَخَلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً، حَتَّى دَخَلَ اللهُولَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلّا سَأَلُ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ يُكَانَى كَانَ عَبْدُكُ هُذَا كَانَ لا يَسِيرُ مَسْجِداً إِللهِ لاَيْعِيلُ في القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا (٣) فَإِلَ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ وَلا يَعْدِلُ في القَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَسَمْعَةُ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَلَا سُعْلَى يَقُولُ: شَيْحُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ للجَوَارِي في الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ. متفقَّ عليهِ.

المُرو بنِ عَمْرِو بنِ نَفْيْلِ ضَلَّيْهِ، خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَاذَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ

<sup>(</sup>١) لا أخرم عنها: لا أنقص. (٢) فأركد: أقوم طويلاً.

<sup>(</sup>٣) نشدتنا: طلبت منا القول.

<sup>(</sup>٤) لا يسير بالسرية: معها، والقضية: الحكومة.

أَرْضِهَا شَيْئاً بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، طُوقَهُ إلى سَبْعِ أَرْضِينَ» فَقالَ لَهُ مَرُوانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ لهٰذَا، فَقَالَ سَعِيدُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا في أَرْضِهَا، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى كَاذِبَةً، فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا في أَرْضِهَا، قَالَ: فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُها، وَبَيْنَمَا هِي تَمْشِي في أَرْضِهَا إذْ وَقَعَتْ في حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ. متفقُ عليهِ.

وفي رواية لمسلم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَمْ عُنَاهُ، وأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تُلْتَمِسُ الجُدُر تَقُولُ: أَصَابَتْني دَعْوَةُ سَعِيدٍ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِنْرٍ في الدَّارِ التي خاصَمَتْهُ فِيها، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَها.

2 المُحُدُّ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَالَ: لمَا حَضَرَتْ أُحُدُّ وَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي (١) إِلَّا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وإنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وإنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ، وَاسْتَوصِ بِأَخَوَاتِكَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ، وَاسْتَوصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيلٍ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكُهُ مَعَ آخَرَ، فَأَسْتَحْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُو، فَإِذَا هُوَ كَيُومَ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذِنِهِ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ. رواه البخاري. كَيُومَ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذِنِهِ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ. رواه البخاري.

١٥٠٨/٦ ـ وَعَنْ أَنسِ وَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ما أُراني: أظنني.

أَيدِيهِمَا ، فَلَمَّا افْتَرَقَا ، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهما وَاحِدٌ حَتى أَتى أَهْلَهُ . رواه البخاري مِنْ طرُقٍ، وفي بعْضِها؛ أَنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضَيرٍ، وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ اللَّهُ .

١٥٠٩/٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشرَة رَهْطِ(١) عَيْناً سَريَّة، وَأُمَّرَ عَليْهِم عَاصِمَ بنَ ثابِتٍ الأنصَاريُّ وظِيُّهُ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ، بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لهُمْ: بَنُو لِحْيانَ، فَنَفَرُوا لهمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائِة رَجُلِ رَام، فاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ، لَجَؤُوا إِلَّى مَوْضِع، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا َ: انْزلوا، فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُم، ولَكُمُ العَهَدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً، فَقَالَ عَاصِمُ بِنُ ثَابِتٍ: أَيُّهَا القَوْمُ أَمَّا أَنَا، فَلا أَنْزِلُ عَلى ذِمَّةِ كَافِر: اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ عَيَّاتُهُ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاثَةُ نَفَرِ عَلَى العَهدِ والمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِّيهِمْ، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هٰذَا أُوَّلُ الغَدْرِ وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لَي بَهْؤُلاءِ أُسْوَةً (٢)، يُرِيدُ القَتْلي، فَجَرُّوهُ وَعَالِجوهُ، فَأَبِي أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ، وزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ، حَتَّى بَاعُوهُما بمكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ؛ فَابتَاعَ (٣) بَنُو الحَارِثِ بنِ عَامِرِ بنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْباً، وكانَ خُبَيبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُم أسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنِاتِ الحارِثِ

<sup>(</sup>١) الرهط: الجمع من الرجال. (٢) الأسوة: القدوة.

<sup>(</sup>٣) فابتاع: اشترى.

مُوسَى يَسْتَجِدُّ بِها (١) فأعَارَتُهُ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَها وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَى أَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخَذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَها فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخَذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَها خُبَيْبٌ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنَ أَقْتُلُهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلكَ! قَالَتْ: وَاللهِ خُبَيْبٌ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ خَبَيْبٍ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِنْ عَنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ مَنْ عَنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقُ بِالحَدِيدِ وَما بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرَةٍ، وَكَانَتْ قُولُ: إِنَّهُ لَرَقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْباً، فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ في الحِلِّ، قَالَ لَهُم خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِى رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعَ في الحِلِّ، قَالَ لَهُم خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: واللهِ لَوْلا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ. اللَّهُمَ رَكُعَتَيْنِ، فَقَالَ: واللهِ لَوْلا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ. اللَّهُمَ أَحْدَا، واقْتُلهُمْ بِدَداً، ولا تُنْقِ مِنْهُم أَحَداً، وقالَ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ(٢) شِلْوٍ مُمَزَّعِ فَوَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإلْهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ(٢) شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وِكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً (٣) الصَّلاة، وَأَخْبَرَ مِنْ مِنْ مِنْ النَّبِيَّ عَلِيْهِ مَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ، وبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى عاصِم بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتُوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهمْ، فَبَعَثَ اللهُ لعاصِم مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ اللهُ لعاصِم مِثْلَ الظُّلَةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِروا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً. وواه البخاري.

◘ قَوْلُهُ: الهَدْأَةُ: موضِعٌ، والظُّلَّةُ: السَّحابُ، والدَّبْرُ: النحلُ.

<sup>(</sup>١) يستحد بها: يحلق عانته بها.

<sup>(</sup>٢) أوصال: جمع وصل وهو العضو، والشِّلو: الجسد، وممَزَّع: مقطع، والمعنى: أعضاء جسد مقطع.

<sup>(</sup>٣) صبراً: وهو أن يوثق حتى يقتل.

□ وَقَوْلُهُ: «اقْتُلْهُمْ بِدَداً» بِكَسرِ الباءِ وفتجِها، فمن كسر، قال: هو جمع بدَّةٍ بكسرِ الباءِ، وهي النصيب، ومعناه: اقْتُلْهُمْ جَصَصاً مُنْقَسِمَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبٌ، وَمَنْ فَتَحَ، قَالَ: مَعْنَاهُ: مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنَ التَّبْدِيدِ.

وفي البابِ أحاديثُ كَثِيرةٌ صَحِيحةٌ سبقتْ في مَوَاضِعِها مِن لهذا الكِتابِ، منها حديثُ الغُلامِ الذي كانَ يأتي الرَّاهِبَ والسَّاحِر، وَمِنْها حديثُ جُرَيْجٍ، وحَديثُ أَصْحَابِ الغارِ الذينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ، وحديثُ الرَّجُلِ الذي سَمعَ صوتاً في السَّحَابِ يقولُ: السَّي حَدِيقَةَ فُلانِ (١)، وغَيْرُ ذُلكَ. والدَّلائِلُ في الباب كثيرةٌ مَشْهُورةٌ، وبالله التَّوْفِيقُ.

ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَيْهِ يَقُولُ لَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَيْهِ يَقُولُ لِشَيءٍ قَطُّ: إِنِّى لأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رَوَاهُ البُخَارِي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢٥٩) و(٥٦٢).

# كتاب الأمور المنهي عنها

### ٢٥٤ ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ السُمان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ الل

اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ اللهِ كَلاماً ظَهَرَتْ فيهِ المَصْلَحَةُ، وَمَتى اسْتَوَى الكَلامُ وَتَركُهُ في المَصْلَحَةِ، وَالسَّنَةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ، لأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلامُ المُباحُ إلى المَصْلَحَةِ، فالسُّنَّةُ الإمْسَاكُ عَنْهُ، لأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلامُ المُباحُ إلى حَرَامِ أَوْ مَكْرُوهِ، وَذٰلِكَ كَثِيرٌ في العَادَةِ، والسّلامَةُ لا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ.

اُ ۱۵۱۱/۱ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عليه.

وهٰذا الحَديثُ صَريحٌ في أنَّه يَنْبَغي أن لا يَتَكَلَّمَ إلّا إذا كانَ الكَلامُ خَيْراً، وَهُوَ الَّذي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، وَمَتى شَكَّ في ظُهُودِ المَصْلَحَةِ، فَلا يَتَكَلَّمُ.

<sup>(</sup>١) ولا تَقْفُ: تَتَّبع. (٢) رقيب: ملك يرقبه، عتيد: حاضر.

المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ». متفقَّ عليه.

النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْبِي هُرَيْرَةً وَ النَّبِيَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ النَّارِ الْبُعَدَ مِمَّا النَّارِ الْبُعَدَ مِمَّا المَثْرِقِ وَالمَغْرِبِ». متفق عليه.

ومعنى: "يَتَبَيَّنُ" يَتَفَكَّرُ أَنَّها خَيْرٌ أَمْ لا.

1010/0 ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضُوانِ اللهِ تَعَالَى ما يُلْقِي لَها بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لا يُلْقي لَها بَالاً يَهْوِي بِهَا الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لا يُلْقي لَها بَالاً يَهْوِي بِهَا في جَهَنَّم». رواه البخاري.

المُزَنيُ وَ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِمنِ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ المُزَنيُ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ تَعَالَى ما كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَعَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ بَهَا رِضُوانَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثني بأَمْرِ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: «قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين لحييه: هو اللسان، وما بين رجليه: الفرج.

اسْتَقِمْ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

اللهِ ﷺ : مَاكَ اللهِ ﷺ : اللهِ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى اللهُ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَلا تُكْثِرُ وَاللهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ! وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القَلْبُ القَاسِي». رواه الترمدي.

اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ وَعَنْ أَبِي هُوَيْهُ وَهَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرِّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ». رواه التّرمِذي وقال: حَديثٌ حَسَنْ.

اللهِ عَلَى عَامِرِ عَلَى اللهِ عَامِرِ عَلَى اللهِ عَامِرِ عَلَى اللهِ عَامِرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا النّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

المَّارَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: المُحُدْرِيِّ طَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: اللَّهَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ الْمُخَرَةِ اللَّهَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فينا، فَإِنَّ احْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». رواه الترمذي.

□ معنى «تُكَفِّرُ اللِّسَانَ»: أَيْ تَذِلُّ وَتَخْضَعُ لَهُ(١).

إِعَمْلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ أُخْبِرنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قالَ: (لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسيرٌ عَلى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاةَ، وَتَصُومُ لا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاة، وَتَصُومُ

<sup>(</sup>١) أو هو كناية عن تنزيل الأعضاء اللسانَ منزلة الكافر بالنعم.

رَمضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ» ثُمَّ قالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْر؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفئُ الخَطيئةَ كَما يُطْفِئُ المَاءُ النّارَ، وَصلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» (۱) ثمَّ تَلا: ﴿نَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]. ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخبِرُكَ بِرأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ ﴿ وَذِرْوةِ سَنَامِهِ ﴾ (٢) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «رأْسُ الأَمْرِ الإسلامُ، وَعَمُودُهُ الصّلاةُ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ قَالَ: «رأشُ قَالَ: «رأشُ قَالَ: «عُمُودُهُ الصّلاةُ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخَذَ بِلسَانِهِ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِما نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «تُكِلَّتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِما نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «تُكَلِّكُ هٰذَا» قُلْتُ: يَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَمْكَ أَلُكُ أَلُكُ أَلُكُ النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسَنَتِهِمْ ؟ النَّاسَ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ النَّاسَ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ النَّاسَ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ النَّاسَ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ الْسِنَتِهِمْ ؟ النَّاسَ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ اللهِ إِللَّهُ وَلِهُ التَرمِدي وقال: حَدِيثَ حَسَنْ صَحيح، وقد سبق السَورَ أَنْ اللهُ عَلَى السَورَا اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدِيثَ حَسَنْ صَحيح، وقد سبق النّامِ عَدِيثَ حَدِيثَ وَلَا اللهُ اللّهُ وَالْمُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّاسِ في النّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ اللهُ اللّهُ المُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

المَّدُرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ وَيَلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» (٥) فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ (٥). ووه مسلم.

١٥٢٤/١٤ \_ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْظَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ في

<sup>(</sup>١) جوف الليل: وسطه. (٢) ذروة سنامه: أعلاه.

 <sup>(</sup>٣) ثكلتك أمك: فقدتك، وهو من الألفاظ التي تجري على ألسنتهم، ولا يقصدون
 بها الدعاء، كقولهم: تربت يداك، ولا أبا لك، وقاتلك الله.

<sup>(</sup>٤) لم يرد له ذكر فيما تقدم، فليتأمل.

<sup>(</sup>٥) بهتَّهُ: افتريت عليه الكذب.

خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بمِنى في حَجَّةِ الودَاعِ: «إنَّ دِمَاءَكم، وَأَمْوَالكم، وَأَعْرَاضَكُمْ، حَرامٌ عَلَيْكم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هٰذا، في شَهرِكُمْ هٰذا، في بَلَدِكُم هٰذا، ألا هَلْ بَلَّعْتُ». متفقٌ عليهِ.

1070/10 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ (١) مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تعْني قَصِيرَةً، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تعْني قَصِيرَةً، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لو مُزِجَتْ بمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ!» قَالَتْ: وَحَكَیْتُ له إنسَاناً (٢) فَقَالَ: «مَا أُحِبُ أَني حَكَیْتُ إِنْسَاناً (٣) وَأَنَّ لي كَذَا وَكَذَا». رواه ابو داود، والترمذي وقال، حديث حسن صحيح.

□ ومعنى: «مَزَجَتْهُ» خَالطتهُ مُخَالَطةٌ يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ، أَوْ رِيحُهُ لِيشِدَّةِ نَتَنِهَا وَقُبْحِها، وَلهذا مِنْ أَبْلَغِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الغِيبَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنُ يُوحَىٰ ۚ إِلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

المَّرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الله عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرضُه وَمَالُهُ». وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرضُه وَمالُهُ». رواهُ مسلم.

<sup>(</sup>١) حسبك: كافيك.

<sup>(</sup>٢) وحكيت له إنساناً، أي: حكيت له حركة إنسان يكرهها.

<sup>(</sup>٣) أنى حكيت إنساناً، أي: فعلت مثل فعله.

<sup>(</sup>٤) يخمشون: يجرحون.

ه ٢٥ - بابُ تحريم سَماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردِّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو (١) أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٣]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وَقَالَ تَعَالَى عَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي اللَّذِينَ الشَّيْطَانُ فَلَا عَلَيْنَا لَا اللَّهِ عَنْهُمْ حَتَى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِةً وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلدِّحْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٨].

ا/١٥٢٨ \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه الترمذي وقالَ: حديث حسنً.

المَشْهُورِ الَّذِي تَقدَّمَ في بَابِ الرَّجاءِ (٣) قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي المَشْهُورِ الَّذِي تَقدَّمَ في بَابِ الرَّجاءِ (٣) قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي فَقَالَ: «أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ وَلا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «لا تَقُلْ ذٰلكَ أَلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلٰهَ وَلا رَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «لا تَقُلْ ذٰلكَ أَلا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ! وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ على النَّادِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْعَنِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ! وإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ على النَّادِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْعَنِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ! وإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ على النَّادِ مَنْ قَالَ:

□ «وعِتبانُ» بكسر العين على المشهور، وحُكِيَ ضمُّها،

<sup>(</sup>١) اللغو: القول القبيح.

<sup>(</sup>٢) يخوضون في آياتنا، أي: بالطعن والاستهزاء.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم (٤١٧).

وبعدها تاءٌ مثناةٌ مِنْ فوق، ثمَّ بَاءٌ موحدةٌ. و«الدُّخْشُمُ» بضم الدال وإسكان الخاءِ، وضمِّ الشين المعجمتين.

المَّوْبَةِ في حَدِيثِهِ الطَّويلِ في السَّويةِ السَّويةِ السَّويةِ السَّويلِ في قصةِ تَوْبَتِهِ وقد سَبَق في باب التَّوْبَة (۱). قالَ: قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْمِ بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَالِسٌ في القَوْمِ بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْداهُ، والنَّظُرُ في عِطْفَيْهِ، فقالَ لَهُ مُعاذُ بنُ جَبَلِ وَلَيْهِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْراً، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. متفقَّ عليه.

□ «عِطْفَاهُ»: جانِبَاهُ، وهو إشارةٌ إلى إعجابِهِ بنفسهِ.

### ٢٥٦ ـ بابُ ما يُباح منَ الغيبَة

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعي لا يُمْكِنُ الوصولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابِ:

الأوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فَيَجُوزُ للْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إلى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ، أَو قُدْرَةٌ عَلى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِه، فَيَقُولُ: ظَلَمَني فُلانٌ بكذا.

الثّاني: الاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْييرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العاصي إلى الصَّوَابِ، فيقول لمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزالةِ المُنْكَرِ: فُلانٌ يَعْمَلُ كذا، فَازْجُرْهُ عنهُ ونحو ذٰلِكَ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التّوَصُّلَ إلى إِزَالَةِ المُنْكَرِ، فإنْ لَمْ يَقْصِدُ ذٰلكَ كانَ حَرَاماً.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢١).

الثَّالِثُ: الاستِفْتَاءُ، فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمني أبي، أَوْ أَخِي، أَوْ وَجِي، أَوْ فُلانٌ بكذا، فَهَلْ لَهُ ذُلك؟ وما طَرِيقي في الخلاصِ مِنْهُ، وَتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ ونحو ذُلِكَ، فَهذَا جَائِزٌ للْحَاجَةِ، ولٰكِنَّ الأَحْوَطَ وَالأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْص، أَوْ زَوْج، كانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا، فإنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ شَخْص، أَوْ زَوْج، كانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا، فإنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ وَمَعَ ذُلِكَ، فالتَّعْيِينُ جائِزٌ كما سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْدٍ إن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الرّابع: تَحْذيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُم، وذلِكَ مِنْ وُجُوهِ:

منها: جَرْحُ المَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ، وذلك جائِزٌ بإجْمَاع المُسْلِمِينَ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ.

ومنها: المُشَاوَرَةُ في مُصَاهَرَةِ إنْسانٍ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ، أَو المُشَارَكَتِهِ، أَو الدَاعِهِ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، وَيَجِبُ عَلى المُشَاوَرِ أَنْ لا يُخْفِي حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَساوِئ الَّتي فيهِ بنيَّةِ النَّصِيحَةِ.

ومنها: إذا رأى مُتَفَقِّهاً يَتَرَدَّدُ إلى مُبْتَدِع، أو فاسِقِ يأْخُذُ عنهُ العِلْمَ، وخافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ المُتَفَقِّهُ بِذَلكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بَبَيانِ حالِهِ، بشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، ولهذا مِمّا يُغْلَطُ فيهِ. وقدْ يَحْمِلُ المُتَكَلِّم بذُلكَ الحَسدُ، ويُلَبِّسُ الشَّيْطانُ عليهِ ذلكَ، ويُخَيِّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لذلكَ، ويُخَيِّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لذلكَ.

ومنها: أن يكونَ لَهُ وِلَايَةٌ لا يقومُ بها عَلَى وَجْهِها، إمّا بأنْ لا يكونَ صالحاً لها، وإمَّا بأنْ يكونَ فاسِقاً، أوْ مُغَفَّلاً، ونحوَ ذٰلكَ

فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَٰلِكَ لَمَنْ لَهُ عليهِ ولايَةٌ عَامَّةٌ ليُزيلَهُ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَمَ ذَٰلِكَ منه لِيُعَامِلَهُ بمُقْتَضَى حالِهِ، ولا يَغْتَرَّ بهِ، وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَحْتَهُ عَلَى الاسْتِقَامَة أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.

الخَامسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهراً بفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بشُرْبِ الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاس، وأخْذ المَكْسِ؛ وجِبايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْماً، وتَوَلِّي الأُمُورِ الباطِلَةِ، فَيجوزُ ذِكْرُهُ بما يُجَاهِرُ بِه؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بعَا يُجَاهِرُ بِه؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بعَا يُخَاهِرُ بِه؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بعَا يُخَاهِرُ بِه؛ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بعَا يَخَاهِرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبِ، كَالأَعْمَشِ وَالأَعْرَجِ وَالأَصَمِّ، وَالأَعْمَى، وَالأَحْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَٰلِكَ، وَيَحْرُم إِطْلاقُه عَلى جِهَةِ التَنَقُّصِ، ولو أمكنَ تَعرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ كَانَ أُولَى.

فهذه سِتَّةُ أسبابِ ذكرها العلماءُ وأكثرُها مُجمَعٌ عليهِ، ودلائلُها منَ الأحاديثِ الصّحِيحَةِ مشهورةٌ. فمن ذٰلكَ:

اُلَّا مَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، بئسَ أُخُو العَشِيرَةِ؟» (١). متفقَّ عليهِ.

احْتَجَّ لهِ البخاري في جَوازِ غِيبةِ أهلِ الفَسَادِ وأهلِ الرِّيبِ.

الله عَلَيْهُ: «مَا أَظُنُّ فُلاناً وَهُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا أَظُنُّ فُلاناً وَفُلاناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنا شَيْئاً». رواه البخاريُ. قَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَد رُوَاةٍ لهذا الحَدِيثِ: لهذانِ الرَّجُلانِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ.

١٥٣٣/٣ \_ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ،

<sup>(</sup>١) العشيرة: القبيلة.

فقلتُ: إِنَّ أَبِا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطباني؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكُ (١) لا مَالَ له، وأَمَّا أَبُو الجَهْمِ، فلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عاتِقِهِ». متفقُ عليهِ.

وفي روايةٍ لمسلم: «وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ» وهو تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» وقيل: معناه: كثيرُ الأسفارِ.

المَعْ اللهِ عَلَيْهُ في سَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ فيهِ شِدَّةٌ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في سَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ فيهِ شِدَّةٌ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ أُبِيِّ لأصحابه: لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رسُولِ اللهِ حتى يَنْفَضُّوا (٢) وقال: لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَةِ ليُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِلْلِكَ، فَأَرسلَ إلى عبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ، فَاتَيْتُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعَلَ، فقالوا: كذَبَ زيدٌ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَوَقَعَ في فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: مَا فَعَلَ، فقالوا: كذَبَ زيدٌ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَوَقَعَ في فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ: هُ إِذَا جَآءَكَ نَفْسِي مِمَّا قالوهُ شِدَّةُ (٣)، حتى أَنْزَلَ اللهُ تعالى تَصْدِيقي: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ عَلَى مُمَّا قالوهُ شِدَّةُ (٣)، حتى أَنْزَلَ اللهُ تعالى تَصْدِيقي: ﴿إِذَا جَآءَكَ اللهُ عَلَيْ وَا رُؤُوسَهُمْ (٤). اللهُ عَلَيْ وَا رُؤُوسَهُمْ (٤). مَتفقُ عليه.

10٣٥/٥ ـ وعنْ عائشة قالتْ: قالتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي للنَّبِيِّ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ منه، وهوَ لا يَعْلَمُ؟ قالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ منه، وهوَ لا يَعْلَمُ؟ قالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَلَدَكِ بَالْمَعْرُوفِ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) «الصُّعلوك» بضم الصاد: الفقير. (٢) أي: يتفرقوا عنه.

<sup>(</sup>٣) أي: كرب شديد.

<sup>(</sup>٤) أي: أمالوها إعراضاً ورغبة عن الاستغفار.

<sup>(</sup>٥) أي: بخيل حريص.

### ۲۵۷ ـ بابُ تحريم النّميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَمَّازِ (١) مَّشَاّتِم بِنَمِيمِ ﴾ [ن: ١١]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

الم ۱۵۳٦/۱ وعَنْ حُنْفَةَ صَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ». متفقَّ عليه.

بِقَبْرَيْنِ، فقال: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كَبيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبيرٌ: ومَا يُعَذَّبانِ في كَبيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبيرٌ: أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ يَمشي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه» (٢). متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري.

قالَ العُلَمَاءُ: مَعْنَى: «وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ»أَيْ: كَبِيرٍ في زَعْمِهِما وقيلَ: كَبِيرٌ قَرْكُهُ عَلَيهِما.

الله العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رواه مسلم.

□ «العَضْهُ»: بفَتْح العينِ المُهْمَلَةِ، وإسْكانِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ، وبالهاءِ على وزنِ الوجهِ، ورُوي: «العِضَةُ» بِكَسْرِ العَيْنِ وفَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ على وزنِ العِدَةِ، وَهِيَ: الكذِبُ والبُهتانُ، وعَلى الرِّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌ، يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً، أي: رماهُ بالعَضْهِ.

<sup>(</sup>١) همَّاز، أي: مغتاب، والنميم: نقال الكلام سعاية وإفساداً.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لمسلم: «لا يستنزه». ومعنى «لا يستتر»: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفظ منه، فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزه، وهو الإبعاد.

## ۲۵۸ ـ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها

وَفِي الباب الأحاديث السابقة في البابِ قبلَهُ.

ا/۱۵۳۹ وعن ابنِ مَسْعُودِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يُبَلِّغْني أَحِدٌ من أَصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْر». رواهُ ابو داود، والترمذي.

### ٢٥٩ ـ بابُ ذُمّ ذي الوَجهَيْن

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ (١) مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

المُعُونُ النَّاسَ مَعَادِنَ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ (٢). خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسلام إذا فَقُهُوا (٣)، وَتجدُونَ خِيَارَ النَّاسِ في هٰذا الشَّأُنِ (٤) أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهُؤُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهُؤُلَاء بِوَجْهِ، وَهُؤُلَاء بِوَجْهِ،

<sup>(</sup>١) أي: يُدَبِّرون.

<sup>(</sup>٢) أي: ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها.

<sup>(</sup>٣) «فقهوا» بضم القاف ويجوز كسرها: أي: علموا الأحكام الشرعية.

<sup>(</sup>٤) في هذا الشأن: أي: في الإمارة.

المُحَالِ اللهِ اللهِ عَلَى مَحَمَدِ بَنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاساً قَالُوا لَجَدِّهِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ وَلَيْهِ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطِينِنَا (١) فنقولُ لَهُمْ بِخلافِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رواه البخاري.

### ٢٦٠ ـ بابُ تحريم الكذب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَتِيدٌ ﴿ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ إِلَا لَا لَهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

المَّدُقَ يَهْدِي إلى البِرِّ مسعود وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَةِ: وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (٣) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إلى النّارِ، وَإِن الرجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً». متفقَ عَلَيْه.

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْعَاصِ اللهِ النَّبِيَ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيِّ الْعَاصِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وقد سبقَ بيانه معَ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ بنحوِه في «باب الوفاءِ بالعهد» (٤).

<sup>(</sup>١) «على سلاطيننا» بالجمع: أي: ذوي الولاية علينا، وفي البخاري: «سلطاننا».

<sup>(</sup>٢) «البر» بكسر الباء: الطاعة.

<sup>(</sup>٣) ليصدق: أي: يتكرر منه الصدق. وفي رواية مسلم: «ليتحرى الصدق».

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٦٨٩) ورقم (٦٩٠).

النبي عَلَمْ وَمَنْ مَانَ الْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ تَحَلَّمَ بِحُلْمِ لَمْ يَرَهُ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ السَّتَمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الشَّمَعَ إلى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذَّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ». رواه البخاري.

□ «تَحَلَّمَ» أي: قالَ إنَّهُ حَلَمَ في نَوْمِهِ ورَأَى كَذَا وكَذَا؛ وهو كاذَبٌ. و«الآنك» بالمدِّ وضمِّ النونِ وتخفيفِ الكاف: وهو الرَّصَاصُ المذَابُ.

الفِرَى (١) أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا». رواهُ البخاري،

ومعناه: يقول: رأيتُ فيما لم يَرَهُ.

مَّمَا يُكْثِرُ أَنْ يقولَ لأَصْحَابِهِ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟" مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يقولَ لأَصْحَابِهِ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟" فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَأَنَّهُ قالَ لنا ذاتَ غَدَاةٍ: "إنَّهُ قَالَ لنا ذاتَ غَدَاةٍ: "إنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قالا لي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وإذا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ، وَإذا هُوَ وَإِنّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وإذا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ، وَإذا هُو يَهُوي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فلا يَرجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فلا يَرجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فلا يَرجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَما كانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَقُعْلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى!» قال: "قلتُ لهما: عَلَيْهِ، فَيَقْحُلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى!» قال: "قلتُ لهما: مُنْظَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا اللهِ! مَا هٰذَانِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا

<sup>(</sup>١) «الفرى» بكسر الفاء وتخفيف الراء: جمع «فرية».

عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاه وإِذَا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبِ مِنْ حَدِيدٍ، وإذا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِفَّيْ وَجْهِهِ فَيُشُرْشِرُ شِذْقَهُ إلى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إلى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إلى الجانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِه مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الجانبِ حتَّى يَصِحَّ إِذْلِكَ الجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُولى» قال: «قلتُ: سُبْحَانَ اللهِ! ما هذانِ؟» قال: «قالا لي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ» فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قال: «فإذا فيهِ لَغَظْ، وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فيهِ فَإِذا فيه رِجالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسفَلَ مِنْهُمْ، فإذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللهَبُ ضَوْضَوْا. قلتُ: ما هُؤُلَاءِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ " حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وأَحْمَرُ مثْلُ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَد جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وإذا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلكَ الذي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لهُ فاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجَعُ إِلَيهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْه، فَغَرَ لهُ فاهُ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً. قلت لهما: ما هٰذانِ؟ قالا لي؟ انْطَلِقْ، انطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، أَوْ كَأْكَرَهِ مَا أَنتَ رَاءٍ رجلاً مَرْأَىَّ، فإذا هُوَ عِندَه نَارٌ يَحشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قلتُ لَهما: مَا لهذا؟ قالا لي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينا على رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيها مِنْ كلِّ نَوْرِ (١) الرَّبِيع، وإذا بيْنَ ظهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لا أَكَادُ أَرى رأْسَهُ طُوْلاً فِي السَّماءِ، وإذا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قطُّ،

<sup>(</sup>١) «النور» بفتح النون آخره راء: الزهر.

قُلتُ: ما لهذا؟ وما لهؤلاءِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَيْنَا إلى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لم أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أعظمَ مِنها، ولا أَحْسَنَ! قالا لي: ارْقَ فيها، فَارتَقَينَا فيها إلى مدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ ولَبنِ فِضَّةٍ، فأتينًا بابَ المَدينَة فَاسْتفتَحْنا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رجالٌ شَطْرٌ مِن خَلْقِهِمْ كأحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ! وشَطرٌ مِنهم كأَقْبَح ما أَنْتَ رَاءٍ! قالا لهمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَرِ، وإذا هُوَ نَهَرٌ مُعتَرِضٌ يَجري كأنَّ ماءَهُ المَحضُ في البَياض، فَذَهَبُوا فوقعُوا فيه. ثمَّ رَجعُوا إلينا قد ذَهَبَ ذٰلك السُّوءُ عَنهم، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُوْرَةٍ». قال: «قالا لي: هٰذه جَنَّةُ عَدْنٍ (١)، وهٰذاك مَنْزِلُكَ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ. قالا لي: هٰذاك مَنزلكَ! قلتُ لهما: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، فَذراني فَأَدْخُلَهُ. قالا: أما الآن فلا، وَأَنتَ دَاخِلُهُ. قلت لهُمَا: فَإِنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلةِ عَجَباً؟ فما هٰذا الذي رأيتُ؟ قالا لي؟ أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأوَّلُ الذي أتَيتَ عَليه يُثْلَغُ رَأْسُهُ بالحَجَرِ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يأخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفضُهُ، وَيَنَامُ عَن الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، وأمَّا الرَّجُلُ الذي أتَيتَ عَليْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إلى قَفَاهُ. ومَنْخِرُه إلى قَفاهُ، وعَيْنُه إلى قفاهُ، فإنه الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكذِبُ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الذين هُمْ في مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ، فإنَّهم الزُّنَاةُ والزَّوَانِي، وأَما الرَّجُلُ الَّذي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ، وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ، فإنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وأُمَّا الرَّجُلُ الكَرِيْهُ المَرْآةِ الذِي عِنْدَ النَّارِ يَحشُّها وَيَسْعَىٰ حَوْلَها، فَإِنَّهُ مالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وأما الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذي في

<sup>(</sup>١) «عَدْن» بفتح المهملة الأولى وسكون الدال: من عدن بالمكان: إذا أقام به.

الرَّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهُ، وأَمَا الوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ على الفِطرَةِ» وفي رواية البَرْقَانِيِّ: «وُلِدَ عَلى الفِطرَةِ» فقال بعض المسلمين: يا رسولَ اللهِ، وأولادُ المشرِكينَ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «وَأَوْلادُ المُشْرِكِيْنَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». رواه البخاري.

وفي روايةٍ له: «رَأَيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فأخْرَجاني إلى أَرْضِ مُقدَّسةِ» ثم ذكرَه وقال: «فانطلَقنَا إلى نَقبِ مثلِ التَّنُّورِ، أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُهُ وَاسعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فإذا ارْتَفَعَتُ ارْتَفَعُوا حَتى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وإذا خَمدَتْ، رَجَعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ». وفيها: «حتى أتَينَا على نَهْرِ مِنْ دَم» ولم يشكَّ «فيه رجُلٌ قائمٌ، عَلَىٰ وَسَطِ النَّهَرِ \_ وعلى شَطِّ النَّهُرِ \_ رَجُلٌ، وبَيْنَ يَدَيهِ حِجارةٌ، فأقبَلَ الرَّجُلُ الذي في النَّهرِ، فإذا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ في فيه، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لَيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمي في فيه بحَجرِ، فَيَرْجعُ كَمَا كَانَ». وفيهَا: «فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاني دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ». وَفيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ ما رَأَيْتَ إلى يَوْم الْقِيامَةِ» وَفِيهَا: «الَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فيه بِالنَّهَارِ، فَيُفْعَلُ بِه إلى يَوْم الْقِيامَةِ، وَالدَّارُ الأولى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ المُؤْمنينَ، وَأَمَّا هٰذه الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنا جِبْرِيلُ، وهٰذا مِيكَائِيلُ، فارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعتُ رَأْسي، فإذا فَوْقي مِثْلُ السَّحَابِ، قالا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَو اسْتَكْمَلْتَهُ، أَتْيَتَ مَنْزِلَكَ». رواه البخاري.

 □ قوله: «يَثْلَغ رَأْسَهُ» هو بالثاءِ المثلثة والغين المعجمة، أي: يَشْدَخُهُ وَيَشُقُّهُ. قوله: «يَتَدَهْدَه» أي: يتدحرجُ. و«الكَلُّوبُ» بفتح الكاف، وضم اللام المشدّدة، وهو معروف. قوله: «فَيُشَرْشِرُ» أي: يُقَطِّعُ. قوله: «ضَوُّضَوُا» وهو بضادين معجمتينِ، أي: صاحوا. قوله: «فَيَفْغَرُ» هو بالفاءِ والغينِ المعجمةِ، أي: يفتحُ. قوله: «المرآةِ» هو بفتح الميم، أي: المنْظَرِ. قوله: «يَحُشُّها» هو بفتح الياءِ وضم الحاءِ المهمّلة والشين المعجمة، أي: يوقِدها. قوله: «رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هو بضم الميم وإسكانِ العين وفتح التاءِ وتَشْدِيدِ الميم، أي: وافيةِ النَّبَات طَويلَته. قَولُهُ: «دَوْحَةٌ» وَهِيَ بفتح الدال، وإسكان الواو وبالحاءِ المهملة: وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْكَبيرةُ. قولُهُ: «المَحْضُ» هو بفتح الميم وإسكانِ الحاءِ المهملة وبالضَّاد المعجمة: وهُوَ اللَّبَنُ. قولُهُ: «فَسَمَا بَصَرِي» أي: ارْتَفَعَ. «وَصُعُداً»: بضم الصاد والعين، أيْ: مُرْتَفِعاً. «وَالرَّبَابَةُ»: بفتح الراءِ وبالباءِ الموحدة مُكررةً، وهي السَّحَابَة.

### ۲۶۱ ـ باب بَيان ما يجوز من الكذب

اِعْلَمْ أَنَّ الْكَذَبَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّماً، فَيَجُوزُ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِشُرُوطٍ قد أَوْضَحْتُهَا في كتَاب: «الأَذْكَارِ»، وَمُخْتَصَرُ ذٰلك: أَنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ

تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بِالْكَذِبِ، جَازِ الْكَذِب، ثُمَّ إِنْ كَانَ تحْصِيلُ ذٰلك المقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ مُباحاً، وَإِنْ كَانَ وَاجِباً، كَانَ الْكَذِبُ وَاجِباً. فإذا الْحَدَفَى مُسْلِمٌ مِن ظالِم يريد قَتْلَه، أَوْ أَخْذَ مالِه، وَأَخْفَى مَالَه، وَسُئِلَ إِنْسانٌ عنه، وَجَبَ الْكَذبُ بإخفائِه، وكذَا لو كانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظالِمٌ أَخْذَهَا، وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائِه، وكذَا لو كانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظالِمٌ أَخْذَهَا، وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائها. والأحوطُ في وَدِيعَةٌ، وَأَرَادَ ظالِمٌ أَخْذَهَا، وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائها. والأحوطُ في هذا كُلّه أَنْ يُورِيّ، ومعْنَى التَّوْرِيّةِ: أَنْ يَقْصِدَ بعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً مَحْدِيحاً لَيْسَ هو كاذِباً بالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وإنْ كانَ كاذِباً في ظَاهِرِ صَحِيحاً لَيْسَ هو كاذِباً بالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وإنْ كانَ كاذِباً في ظَاهِر اللَّهْظِ، وَبِالنِّسْبَةِ إلى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ، ولَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِب، فَلَيْسَ بِحَرَام في هٰذَا الْحَالِ.

وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ لِجُّوَازِ الكَذِبِ في هٰذا الحَالِ بِحَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومِ فَيْ هٰذا الحَالِ بِحَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومِ فَيْ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذي يُصلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خَيْراً أُو يقولُ خَيْراً». متفقَّ عليه.

زاد مسلم في رواية: قالتْ أُمُّ كُلْثُومٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ في شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إلَّا في ثلاثٍ، تَعْني: الحَرْبَ، وَالإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

### ٢٦٢ \_ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴿ اَقَ: ١٨]. ١٥٤٧/١ ـ وعنْ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَيْلِهُ قَالَ: «كفى

<sup>(</sup>١) "فينمي خيراً" بفتح أوله، أي: يبلغ خيراً.

بالمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ». رواه مسلم.

١٥٤٨/٢ ـ وعنْ سَمُرَةَ رَهُا قَالَ: قالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ». رواه مسلم.

اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

□ المُتَشَبِّعُ: هوَ الذي يُظهِرُ الشِّبَعَ وَليسَ بشَبْعَانَ، ومعناه هُنا: أَنَّهُ يُظهِرُ أنه حَصَلَ له فَضِيلَةٌ وَلَيْسَتْ حَاصِلةً. «ولابِس ثَوبَيْ زُورٍ» أي: ذِي زُورٍ، وهو الذي يُزَوِّرُ على النَّاسِ، بِأَنْ يَتَزيَّى بِزيِّ أَهْلِ الزُّهْدِ أو العِلم أو الثرْوَة، ليَغْتَرَّ بِهِ النَّاسُ ولَيْسَ هوَ بِتِلكَ الصَّفَةِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذٰلك، واللهُ أعلم.

#### ٢٦٣ ـ باب بَيان غلظ تحريم شهادة الزور

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَتَ الزُّورِ ﴾ (٢) [الحج ٣٠]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تَعَالَى: ﴿ مَا يَلُوطُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ﴿ إِنَّ دَبِي وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهِ عَبِيدٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَهِ اللَّهِ مَا يَدُ اللّهِ اللَّهِ عَبِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا فَهُ وَنَ النَّهُ مَا إِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلْلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

١٥٥٠/١ ـ وعنْ أبي بَكْرَةَ ضَيْظَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلا

<sup>(</sup>١) «الضرة» بفتح الضاد وتشديد الراء: امرأة الزوج. و«الجناح» بضم الجيم: الإثم.

<sup>(</sup>٢) قول الزور: الكذب والبهتان.

أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟» قُلنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فقال: «أَلا وقَوْلُ الزُّورِ!» فما زالَ يُكرِّرُهَا حتى قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ. متفقَ عليه.

### ٢٦٤ \_ باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة

ا/١٥٥١ - عنْ أبي زَيْدٍ ثابتِ بنِ الضحّاكِ الأنصاري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، وهو مِن أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضوانِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلام كاذِباً مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ كَما قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ، عُذِّب بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيما لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » . متفق عليه .

الله عَلَيْهِ: قال: «لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: قال: «لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً». رواه مسلم.

الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ، وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه مسلم.

100٤/٤ ـ وعَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ رَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلا بِغَضَبِهِ، وَلا بِالنَّارِ». رواه ابو داود، والترمذي وقالا: حديث حَسَنْ صَحيح.

1000/0 وعن ابن مستعود هلي قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا الفَاحِشِ، وَلا البَذِيِّ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

الله عَلَيْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا، صَعِدَتِ اللَّغْنَةُ إلى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُ

السَّمَاءِ دُونَها، ثُمَّ تَهبِطُ إلى الأرْضِ، فَتُغلَقُ أبوابُها دُونَها، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمالاً، فَإذا لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً (١) رَجَعَتْ إلى الذي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذَٰلِكَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إلى قائِلِها». رواه ابو داود.

المُعَالِدُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «خُذُوا مَا فَضَجِرَتْ (٢)، فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فقالَ: «خُذُوا مَا عَلَيها وَدَعُوها، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» قالَ عِمرَانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمشي عَلَيها وَدَعُوها، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» قالَ عِمرَانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمشي في النّاسِ مَا يَعرِضُ لَهَا أَحَدٌ. رواه مسلم.

النَّبِيُّ ﷺ الأسلَمِيِّ طَلَّهُمْ قَالَ: بَنْ عُبَيْدِ الأسلَمِيِّ طَلَّهُمْ قَالَ: بَصُرَتْ بَيْدَما جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ، عَلَيها بَعضُ مَتَاعِ القَوْمِ، إذْ بَصُرَتْ بالنَّبِيِّ ﷺ، وَتَضَايَقَ بِهمُ الجَبَلُ، فقالتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ العَنْهَا. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تُصَاحِبْنا نَاقَةٌ عَلَيها لَعْنَةٌ». رواه مسلم.

□ قوله: «حَلْ» بفتح الحاءِ المُهْمَلَةِ، وَإسكانِ اللَّام، وَهِيَ كَلِمَةٌ لِزَجْرِ الإبل.

واعْلَمْ أَنَّ هٰذَا الحديثَ قَد يُسْتَشْكُلُ مَعْنَاهُ، وَلا إِشْكَالَ فيه، بَلِ المُرَادُ النَّهِيُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلكَ النَّاقَةُ، وَلَيْسَ فيه نَهِيٌ عَن بَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِها في غَيْرِ صُحْبَةِ النبيِّ عَلَيْ بَلْ كُلُّ ذٰلكَ وَمَا سِوَاهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ جَائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ، إلَّا مِنْ مُصَاحَبَتِهِ عَلَيْ بِها، لأَنَّ هٰذِهِ التَّصَرُّفاتِ حُلَهَا كَانَتْ جَائِزَةً فَمُنِعَ بَعْضٌ مِنْها، فَبَقِيَ البَاقِي عَلى مَا للتَّصَرُّفاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةً فَمُنِعَ بَعْضٌ مِنْها، فَبَقِيَ البَاقِي عَلى مَا كَانَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) أي: مدخلاً وطريقاً.

<sup>(</sup>٢) فضجرت: أي من علاج الناقة وصعوبتها.

# 770 ـ باب جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعيّنين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ النَّهُمُ أَن لَّعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وَجَمِيعُ هٰذِهِ الأَلْفَاظِ في الصحيح، بَعْضُهَا في صَحِيحَي البخاري ومسلم، وَبَعْضُها في أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا قَصَدْتُ الاختِصَارَ بالإشَارَةِ إليهَا، وَسأذكرُ مُعظَمَهَا في أبوابها مِنْ هٰذا الْكِتَابِ، إن شاءَ الله تعالى.

<sup>(</sup>١) «الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر آدمي. و«المستوصلة»: هي التي تطلب من يفعل بها ذلك.

<sup>(</sup>٢) من أحدث فيها، أي: في المدينة. «حَدَثاً» بفتح أوليه وبالثاء، أي: ابتدع فيها منكراً.

## ٢٦٦ ـ بابُ تحريم سَبّ المسلم بغير حقّ

قَــالَ اللهُ تَــعَــالــى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَحْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمًا مُبِينًا ۞ ﴿ [الأحزاب: ٥٨].

ا/١٥٥٩ \_ وعَنِ ابنِ مَسْعُودِ وَاللهِ عَلَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». متفقَّ عليه.

المُتَسَابَّانِ مَا قَالاً (٢) فَعَلَى البَادِي مِنْهُما حَتَّى يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ». (المُتَسَابَّانِ مَا قَالاً (٢) فَعَلَى البَادِي مِنْهُما حَتَّى يَعْتَدِيَ المَظْلُومُ». (واه مسلم.

النّبِيُّ عَلَيْهُ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ (٣) قالَ: أُتِيَ النّبِيُّ عَلَيْهُ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ (٣) قالَ: «اضْرِبُوهُ» قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنّا الضّارِبُ بِيدِهِ، والضّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضّارِبُ بثوبِهِ. فَلَمّا انصَرَفَ، قالَ بَعضُ القَوم: أَخزاكَ اللهُ، والضّارِبُ بثوبِهِ. فَلَمّا انصَرَفَ، قالَ بَعضُ القَوم: أَخزاكَ اللهُ، قالَ: «لا تَقُولُوا هٰذا، لا تُعِينُوا عليْهِ الشَّيْطَانَ» (٤). رواهُ البخاريُ.

٥/٣/٥ \_ وعَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) «السباب» بكسر السين: السبُّ، وهو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه.

<sup>(</sup>٢) المتسابان ما قالا، أي: إثم ما قالا من السب، و«ما» مبتدأ ثان، خبره: «فعلى البادي منهما» وقوله ﷺ: «حتى يعتدي المظلوم» أي: يتجاوز حد الانتصار.

<sup>(</sup>٣) قد شرب، أي: الخمر.

<sup>(</sup>٤) لا تعينوا عليه الشيطان: وذلك أن الشيطان يريد بتزيينه المعصية له حصول الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي، فكأنهم حصلوا مقصود الشيطان.

قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنِي يُقامُ عليْهِ الحَدُّ يَومَ القِيَامَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كما قالَ». متفقَّ عليهِ.

# ۲٦٧ ـ باب تحريم سَبّ الأموات بغير حَقّ وَمَصْلحةٍ شرعيّة

وَهُوَ التَّحْذِيرُ مِنَ الاقْتِدَاءِ بهِ في بِدْعَتِهِ، وَفِسْقِهِ، وَنَحْوِ ذُلكَ، وَفِيهِ الآيةُ وَالأحاديثُ السَّابقَة في البابِ قبلَهُ.

ا/۱۵۹٤ ـ وعن عائِشة ﴿ قَالَ تَالَ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لا تَسُبُّوا الأموَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَد أَفضَوا (١) إلى ما قَدَّمُوا». رواه البخاري.

#### 778 \_ باب النّهي عَن الإيذاء

قَـالَ اللهُ تَـعَـالــى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الشَّهُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

ا/١٥٦٥ ـ وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَاهُمُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». متفقَّ عليه.

1077/۲ وعنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ (٢) عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إلى النَّاسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ». رواه مسلم.

وَهُوَ بَعْضُ حَديثٍ طَويلٍ سَبَقَ في بَابٍ طَاعَةِ وُلاةِ الأُمُورِ (٣).

<sup>(</sup>١) أي: وصلوا إلى ما قدموا من عمل فلا فائدة في سبهم.

<sup>(</sup>٢) "يُزحزح" أي: يبعد وينجو. (٣) انظر الحديث رقم (٦٦٨).

#### ٢٦٩ \_ باب النّهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقالَ تَعَالَى: ﴿أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقالَ تَعَالَى: ﴿مُّكَمَدُ رَّسُولُ ٱللهِ وَٱلَذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًاهُ عَلَى ٱلْكُنَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمٌ ﴾ [الفتح: ٢٩].

ا ۱۵٦٧/۱ ــ وعنْ أنس ﴿ الله عَلَيْهُ ، : أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ : ﴿ لا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَلا تَقَاطَعُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخواناً ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوقَ ثلاثٍ » . متفقّ عليه .

المَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: هُرَيْرَةً وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: هُتُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ عَلَيْهُ الإَثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عَبدِ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (١) لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (١) فيقالُ: أَنظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! النظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! اللهِ عَلَى يَصْطَلِحَا! اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وفي رواية له: «تُعْرَضُ الأعمالُ في كُلِّ يَوْمِ خَميسٍ وَإِثْنَيْنِ». وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

#### ۲۷۰ ـ باب تحريم الحسَد

وَهُو تَمنِّي زَوَالِ النِّعَمَةِ عَنْ صَاحِبِها: سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِينٍ أَو دُنْيا قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِقِيَ ﴾ [النساء: ١٥]. وفيهِ حَدِيثُ أَنسٍ السَّابِقُ في البَابِ قَبْلَهُ.

١٥٦٩/١ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ

<sup>(</sup>١) الشحناء: العداوة. وقوله ﷺ: «أنظروا» بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة: أي: أخّروا.

وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ»، أَوْ قَالَ: «العُشْبَ». رواه ابو داود.

#### ۲۷۱ ـ بابُ النّهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمًا تُبِينًا ﴿ وَإِنْمًا تُبِينًا ﴿ وَإِنْهَا تُبِينًا ﴿ وَالْ حَزاب: ٥٨].

المَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَحْفَرُهُ، التَّقْوَى لههنا، التَّقْوَى لههنا، وَلا يَحْفِرُهُ، التَّقْوَى لههنا، التَّقْوَى لههنا، وَيُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمْرَكُمْ. المُسْلِم، وَلا يَحْفِر أَخَاهُ المُسلِم، وَيُونُوا عِبَاهُ المُسلِم، عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، إِنَّ اللهُ لا يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُم وَالْكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُم وَاعْمَالِكُمْ».

وفي روايةٍ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَخَسَّسُوا، وَلا تَخَسَّسُوا، وَلا تَخَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا (٣)، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً».

<sup>(</sup>١) أي: لا تتبعوا عيوب الناس. والتنافس: الرغبة في الشيء والانفراد به.

<sup>(</sup>٢) «لا يخذ له» بضم الذال: لا يترك نصرته وإعانته ولا يتأخر عنه.

<sup>(</sup>٣) «ولا تناجشوا» من النجش، وهو الزيادة في السلعة ليغر غيره ويخدعه.

وفي رواية: «لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً».

وفي رواية : «لا تَهَاجَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاريُّ أكثَرَها.

اللهِ ﷺ وَمَنْ مُعَاوِيَةً وَ اللهِ ﷺ وَاللهَ مَعَاوِيَةً وَاللهِ اللهِ ﷺ وَمُولَ اللهِ ﷺ وَمُولُ: «إِنَّكَ إِنْ النَّهُ عُورَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُم». حديث صحيح رواه ابو داود بإسناد صحيح.

المُعودِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعودِ وَ اللهُ اللهُ أَتِيَ بِرَجُلٍ فَقيلَ لَهُ: هٰذَا فُلانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمراً، فقالَ: إنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأْخُذْ بِهِ. حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ. رواه ابو داود باشنادِ عَلى شَرْطِ البخاري ومسلم.

#### ۲۷۲ ـ باب النهي عَنْ سُوءِ الظنّ بالمُسلمين من غير ضرورة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْهُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

ا/١٥٧٣ ـ وعنْ أبي هُـرَيْسرَةَ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «إيّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». متفقٌ عليه.

#### ۲۷۳ ـ باب تحريم احتقار المُسلمين

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نَلْمِزُواْ (١)

<sup>(</sup>١) اللمز: الطعن باللسان، أي: لا يعب بعضكم بعضاً.

أَنفُسَكُو وَلَا نَنَابَرُوا بِاللَّالَقَابِ (١) بِئْسَ الْإَسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمَّ يَثُبُ فَأُولَنَبِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: ١١]. وقالَ تَعَالَى: ﴿وَنَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَكَنَةٍ ﴿ ﴾ (٢) [الهمزة: ١].

ا/١٥٧٤ ـ وعنْ أبي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ». رواه مسلم، وقد سبق قريباً بطوله.

النّاس». رواه مسلم.

وَمَعْنَى «بطر الحَقِّ»: دَفْعُه، «وَغَمْطُهُم»: احْتِقَارُهُمْ، وَقَدْ
 سَبَقَ بَيَانُهُ أَوْضَحَ مِنْ هٰذَا في بابِ الكِبرِ<sup>(٣)</sup>.

المَّولُ اللهِ ﷺ: «قالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقالَ اللهُ وَلَيْهُ: وَاللهِ اللهُ وَلَيْهُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى (٤) عَليَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ! إِنِّي قَد غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» (٥). رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) ولا تنابزوا بالألقاب، أي: يدعو بعضكم بعضاً باللقب السوء.

<sup>(</sup>٢) هُمزة لُمزة، أي: كثير الهمز واللمز أي: الغيبة

<sup>(</sup>۳) انظر رقم (۲۱۲)

<sup>(</sup>٤) يَتَأَلِّى عَلَى اللهِ ، أي: بعدلف عنيا سبوان

<sup>(</sup>ن) أن أبطلت نو الله

## ٢٧٤ \_ باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ (١) ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَمُثُمَّ عَذَابٌ ٱلِيُمُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً ﴾ [النور: ١٩].

ا/۱۵۷۷ ـ وعنْ وَاثِـلَـةَ بْـنِ الْأَسْقَعِ وَ اللهُ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ (٢) لأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

وفي البابِ حديثُ أبي هريرةَ السابقُ في باب التَّجَسُّسِ (٣): «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ». الحلييث.

## ه ٢٧ ـ باب تحريم الطّغن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قَــالَ اللهُ تَــعَــالــى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ۞ [الأحزاب: ٥٨].

ا/١٥٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اثْنَتَانِ في النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ (٥) عَلَى المَيِّتِ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أن تشيع الفاحشة: أي: يشيع خبرها.

<sup>(</sup>٢) الشماتة: الفرح ببلية غيرك. (٣) انظر رقم (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) كفر: أي: من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) «النياحة» بكسر النون وتخفيف الياء: رفع الصوت بالبكاء رما يلحقه سن لطم الخدود وشق الجيوب وتعداد أرصاف الميت.

#### ٢٧٦ \_ بابُ النّهي عَن الغشّ والخِداع

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

الم ۱۵۷۹/۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَائِبُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم.

وفي رِوَايَةٍ لَهُ ؟ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (١) طَعَامٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ » قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَه الطَّعَامِ؟ » قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَه فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

١٥٨٠/٢ ـ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لا تَنَاجَشُوا». متفقَّ عليه.

النَّجَشِ<sup>(٣)</sup>. متفقٌ عليه.

الْبُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ لا خِلَابَةَ». متفقَّ عليه.

□ «الخِلابَةُ» بخاء معجمة مكسورة، وباء موحدة: وهي الخدِيعَةُ.

<sup>(</sup>١) «صُبْرة» بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة: أي: الكومة، وجمعها صُبَر كغرفة وغرف، واشترى الشيء صُبْرَةً أي: بلا وزنٍ ولا كيل.

<sup>(</sup>٢) أصابته السماء، أي: المطر.

<sup>(</sup>٣) النَّجَش: الزيادة في ثمن سلعة ليغر غيره، وقد تقدم قريباً.

اللهِ ﷺ: ٣ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». رواه ابو داود.

□ «خبب» بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة. أَيْ: أَفسَدَهُ وَخَدَعَهُ.

#### ٢٧٧ ـ باب تحريم الغُدر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا بِٱلْمُهُدِّ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

المَكْمُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَحَتَّى يَدَعَهَا: إذا كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَحَتَّى يَدَعَهَا: إذا الْأَتُم مِنَ خَانَ، وَإذا حَدَّثَ كَذَب، وَإذا عَاهَدَ غَدَر، وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه.

الم النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءُ(١) يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَٰذِهِ غَدْرَةُ فَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءُ(١) يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَٰذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ». متَّفقٌ عَليهِ.

مَّ ١٥٨٦/٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَهِهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: أَ «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِه (٢) يَوْمَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِه، أَلا

<sup>(</sup>۱) الغادر: هو الذي يعاهد ولا يفي. واللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعاً له، ومعنى أن لكل غادر لواء، أي: علامة يشتهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق لغدر الغادر ليشتهر.

<sup>(</sup>٢) "عند استه" بوصل الهمزة وسكون السين: أي: دبره.

وَلا غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عامَّة». رواه مسلم.

10AV/٤ ـ وعنْ أبي هُرِيرَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْظَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمُ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رواه البخاري.

#### ٢٧٨ - باب النّهي عَن المَنّ بالعَطية ونحوها

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. وقال تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَا وَلَآ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

١٥٨٨/١ وعنْ أبي ذَرِّ ظَيْهُ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قالَ أَبُو ذَرِّ: خابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمَنَّانُ، وَالمَنَّانُ، وَالمَنَّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِبِ». وإذ مسلم.

قَ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ: «الْمَسْبِلِ إِزَازَتُ يَعْنِي: الْمَسْبِلُ إِزَارَهُ وَتَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لللَّهَيَلاءِ.

#### ٢٧٠ - بأب النهي عَنِ الافتِخارِ وَالبغي

قَدَالَ اللهُ تَدَعَدَالَسِي: ﴿ فَلَا تُنَرَّقُواْ أَنفُسَكُمْ ﴿ اَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَ ﴾ [النجم: ٣٢]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي

<sup>(</sup>١) أي: لا تمدحوها.

ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ السَّورى: ٤٢].

ا/۱۵۸۹ ـ وَعَـنْ عِـياض بْـنِ حِـمَـارٍ ضَطَّيْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِليَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحْدٌ عَلَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». رواه مسلم.

قالَ أهلُ اللغةِ؛ البَغْيِ: التَّعَدِّي وَالاسْتِطَالَةُ.

الله عَلَيْهُ قَالَ: «إذا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَّلَىٰهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إذا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». رواه مُسلم.

الرِّوَايَةُ المَشْهُورَةُ: «أَهْلَكُهُمْ» بِرَفعِ الكَافِ، وَرُوِيَ بِنَصْبِهَا. وَهٰذَا النَّهْيُ لَمَنْ قَالَ ذَلكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ، وَتَصَاغُراً للنَّاسِ، وَارْتِفَاعاً عَلَيْهِمْ، فَهٰذَا هُوَ الحَرَامُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَهُ لَمَا يَرى في النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ في أَمْرِ دِينِهِمْ، وَقَالَهُ تَحَرُّناً عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الدِّينِ، فَلا بَأْسَ بِهِ. هُكَذَا فَسَرَهُ العُلَمَاءُ وَفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَئِمَةِ الأَعْلامِ: يِهِ. هُكَذَا فَسَرَهُ العُلَمَاءُ وَفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأَئِمَةِ الأَعْلامِ: مالكُ بنُ أَنسٍ، وَالخَطَابِيُّ، وَالحُمَيْدِيُّ وآخرون، وقد أَوْضَحْته في كِتَابِ «الأَذْكَارِ».

٢٨٠ ـ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسقٍ أو نحو ذلك

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نُعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

ا/١٥٩١/ وَعَـنْ أَنَـسِ رَبُّهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا

عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ». متفقً عليه.

الله عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَالَ: «لَا يَحِلُّ لَمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلتَقِيَانِ، فَيُعرِضُ لَا يَحِلُّ لَمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلتَقِيَانِ، فَيُعرِضُ لَمَذًا وَيعرِضُ لَمَذًا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بالسَّلام». متفقَّ عليه.

الله عَلَيْهِ: هُوَيْرَةَ هُلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كُلِّ إِثْنَيْنِ وَخَميس، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئِ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا امْرَءًا كَانَت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا امْرَءًا كَانَت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اللهُ يَشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا امْرَءًا كَانَت بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اللهُ عَلَى يَصْطَلِحًا». رواه مسلم.

109٤/٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ وَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَا عَرُبِ، وَلَا عَمْدِ المُصَلُّونَ في التَّحْرِيشِ بَيْنَهم». رواه مسلم.

□ «التَّحْرِيشُ» الإفسادُ وتغييرُ قُلُوبِهم وَتَقَاطُعُهُم.

1090/0 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَجِلُّ لَمُسْلِم أَن يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ ابو دَاود بإشنادٍ عَلى شَرْطِ البُخَارِي ومُسلم.

1097/7 ـ وَعَنْ أَبِي خِرَاشِ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِي، وَيُقَالُ السُّلْمِي الصَّحابِي ضَيَّةِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَيَكِلِهُ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» (١). رواه ابو داود بإسناد صحيح.

١٥٩٧/٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) كَسِفْكُ دمه: أي: قتلِه عدواناً.

«لا يَحِلُّ لَمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ، فَلْيُلْقَهُ، فَلْيُسلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسلِّمْ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بالإِثْمِ (۱)، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ (۲) مِنَ الهِجْرَةِ». رواه ابو دود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانَتِ الهجْرَةُ للهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ مِنْ هٰذَا في شَيْءٍ.

۲۸۱ - باب النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث
 بغير إذنه إلّا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا
 يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

١٥٩٨/١ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ». منفقْ عليه.

ورواه أبو داود وَزَادَ: قَالَ أَبُو صَالِح: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: فَارْبَعَةً؟ قَالَ: لا يَضُرُّكَ.

ورواه مالك في «المُوطَأ»: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقبَةَ الَّتِي في السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقبَةَ الَّتِي في السُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلاً آخَرَ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فقالَ لي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، خَتَى كُنَّا أَرْبَعَةً، فقالَ لي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اسْتَأْخِرَا شَيْئًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

١٥٩٩/٢ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) باء بالإثم، أي: رجع به.

<sup>(</sup>٢) وخرج المُسلِّم: أي: البادئ بالسلام.

كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، مِنْ أَجْل أَنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ». متفقٌ عليه.

# ٢٨٢ ـ باب النهي عَن تعديب العَبْد والدّابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَنَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ وَالْمَسَكِينِ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ السّكِيلِ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ الْمُورَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إذْ حَبَسَتْها، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». متفق عليه.

الخشاش الأرْضِ» بفتح الخاء المعجمة، وبالشين المعجمة المكررة: وهي هَوَامُّها وَحَشَرَاتُهَا.

المَّرُ اللهُ مَنْ فَعَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبلِهِمْ، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هٰذا؟ فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هٰذا؟ لَعَنَ اللهِ عَلَيْهِ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذا، إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً. متفق عليه.

□ «الْغَرَضُ»: بفتح الغين المعجمة والراء، وهُوَ الهَدَف،
 وَالشَّيْءُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ.

الْبَهَائِمُ. متفق عليه. ومَعنَاهُ: تُحْبَسَ للْقَتْلِ.

17.7/٤ ـ وعَنَ أبي عَليِّ سُويْد بْنِ مُقَرِّنٍ وَ اللهُ عَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَالَنَا خَادِمٌ إلَّا واحِدَةٌ لَطَمَها أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلم. وفي رواية: (سَابِعَ إَخْوَةٍ لي).

17.6/0 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاماً لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَفْهَم الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، قال: فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، قال: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فقالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلامِ» فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً.

وفي روَايةٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ.

وَفِي روَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ تعالى، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلْفَحَتْكَ النَّارُ(١)، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ». رواه مسلم بهذهِ الروَاياتِ.

17.0/٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَاهِ النَّابِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ عُلَاماً له حَدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَّارَتَهُ أَن يُعْتِقَهُ». رواه مسلم.

١٦٠٦/٧ \_ وعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ وَ اللهَ اللهَ مَرَّ بالشَّامِ

<sup>(</sup>١) أي: أحرقتك.

عَلَى أَنَاسٍ مِنَ الْأَنبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا في الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِم الزَّيْتُ! فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قِيْلَ: يُعَذَّبُونَ في الخَرَاجِ، وَفي رِوَايَةٍ: حُبِسُوا في الجِزيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَكُلِّهُ مَنْولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا" فَدَخَلَ عَلَى يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا" فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِم فَخُلُوا (١٠). رواه مسلم.

«الأنباط»: الفَلَّاحُونَ مِنَ العَجَم.

17.۷/۸ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ ﴿ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَاراً مَوْسُومَ الوجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَٰلِكً! فَقَالَ: وَاللهِ لا أَسِمُهُ إلا أَقْصَى شَيءٍ مِنَ الوجْهِ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ، فَكُويَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى الجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى الجَاعِرَتَيْهِ، وَأُمَرَ بِحِمَارِهِ، فَكُويَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كُوى الجَاعِرَتَيْنِ، رواه مسلم.

«الجَاعِرَتَانِ»: نَاحِيتًا الوَرِكَيْنِ حَوْلَ الدُّبُرِ.

النَّبِيَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قد وُسِمَ في وَسَمَهُ عَلَيْهِ حِمَارٌ قد وُسِمَ في وَجْهِه، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذي وَسَمَهُ». رواه مسلم.

وفي روايةٍ لمسلم أيضاً: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الضَّرْبِ في الوجهِ، وَعَن الوَسْم في الوجهِ.

#### ۲۸۳ ـ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

المجاه عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، في بَعْثِ فَقَالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُم فُلاناً وَفُلاناً ﴾ لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا

<sup>(</sup>١) أي: تركوا من العذاب.

﴿فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ أَمَوْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً، وَإِنَّ النَّارَ لايُعَذِّبُ بِهَا إلا الله، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». رواه البخاري.

الله عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَت الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ (١)، فَجاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: هُرْنَهُ فَجَاءَت الحُمَّرَةُ وَجَعَلَتْ تَعْرِشُ (١)، فَجاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: هُرْنَهُ فَقَالَ: هُرْنَ فَجَعَ هٰذِهِ بِولَدِهَا؟ رُدُّوا ولَدَهَا إلَيْهَا» وَرأى قَرْيَةَ نَمْلِ قَدْ حَرَّقُ هٰذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قالَ: «إنَّهُ لا يَنْبَغِي حَرَّقَ هٰذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قالَ: «إنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُ بالنَّارِ إلَّا ربُّ النَّارِ». رواه ابو داود بإسناد صحيح.

◘ قوله: «قَرْيَةُ نَمْلٍ» مَعْنَاهُ: مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ.

## ٢٨٤ ـ باب تحريم مطل الغني بحقّ طلبه صَاحبه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى آهَلِهَا﴾ [النساء: ٥٥]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱقْتُعِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

الله عَلَيْهُ قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٢) فَلْيَتْبَعْ». متفقَّ عليه.

مُعْنَى «أُتبع»: أُحِيلَ.

<sup>(</sup>١) تعرِشُ: من التعريش، وهو أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها.

<sup>(</sup>٢) المليء: الغني.

٢٨٥ - باب كراهة عودة الإنسان في هِبَة لم
 يُسلّمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده
 وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً
 تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه
 عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه
 من شخص آخر قد انتقل إليه

ا ۱۹۱۲/۱ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَرجعُ في قَيْئِهِ». متفقَّ عليه.

وفي رِوَايَةٍ: «مَثَل الَّذِي يَرجعُ في صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».

وفي روايةٍ: «العائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ».

المَّالِمُ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرسِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَه، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَرسِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَه، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِهِ وَلا وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْص، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ تَعُدْ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ». متفق عليه (۱).

□ قوله: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ» مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ المُجَاهِدِينَ.

#### ۲۸۲ ـ باب تأكيد تحريم مال اليتيم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) قوله: أضاعه: أي: لم يكرمه بالإطعام والعناية به.

يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَبَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ وَالسَسَاء: ١٠]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آحَسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥١]. وقَالَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آحَسَنُ ﴾ [الانعام: ١٥٢]. وقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَيِّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن ثَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُ مَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قال: «اشِّرْكُ بِاللهِ، السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقذفُ المُحْصَنَاتِ المُؤمِناتِ العَافِلاتِ». متفقَّ عليه.

□ «المُوبِقَاتُ»: المُهْلِكَاتُ.

#### ۲۸۷ ـ بابُ تغليظ تحريم الرّبا

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ ( اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَثُلُ يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءُ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رّبِهِ فَانْفَهَىٰ فَلَهُ مَا الرّبُواْ فَمَن جَآءُ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رّبِهِ فَانْفَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الرّبُواْ ( ) وَيُرْبِي الصَّكَدَقَاتِ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبُوّا ﴾ [البقرة: ٢٧٥ ـ ٢٧٨].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ في الصّحِيحِ مَشْهُورَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ ابي

<sup>(</sup>١) لا يقومون، أي: من قبورهم. «والمسُّ»: الجنون.

 <sup>(</sup>٢) يمحق الله الربا: أي: يذهب بركته، فلا ينتفع به في الدنيا والآخرة، ويربي
 الصدقات: أي: يكثرها وينميها، وذروا ما بقي من الربا: أي: اتركوه.

هُرَيْرَةَ السَّابِقُ في الْبَابِ قَبْلَهُ<sup>(١)</sup>.

الرِّبَا وَمُوكِلَهُ. رواه مسلم.

زاد الترمِذي وغيره: «وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ».

#### ۲۸۸ ـ باب تحريم الرّياء

قَسَالَ اللهُ تَسَعَسَالَسِى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآ اَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المجارة وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رواه مسلم.

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ اللَّهُ فَيكَ حَتَّى النَّاشِهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلْكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلْكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلِّ تَعلَمُهُ أَمِرَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) حنفاء: أي: ماثلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام.

الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلْكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى لَيُقَالَ: هو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيها إلّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». رواه مسلم.

"جَرِيءٌ" بفتح الجيم وكسر الرّاءِ وَبِالمَدِّ، أَيْ: شُجَاعٌ
 خَاذَقٌ.

ابْنِ عُمَرَ رَبِيُهَا: أَنَّ نَاساً قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَبِيْهَا: كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رواه البخاري(١).

النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ». متفقَّ عليه. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيضاً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

□ «سَمَّعَ» بتَشْدِيدِ المِيمِ، وَمَعْنَاهُ: أَطْهَرَ عَمَلَهُ للنَّاسِ رِيَاءً «سَمَّعَ اللهُ بِهِ» أَيْ: «مَنْ رَاءَى» أَيْ: «مَنْ رَاءَى» أَيْ: مَنْ أَطْهَرَ للنَّاسِ الْعَمَلَ الصّالِحَ لِيَعْظُمَ عَنْدَهُمْ «رَاءَى اللهُ بِهِ» أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤوسِ الخَلائِقِ.

<sup>(</sup>۱) وهم المؤلف كلله في هذا الحديث، فجعل الذي حدث بمقالة الناس ابن عمر مع أنه حفيده محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر كما جاء على الصواب فيما تقدم برقم (١٥٤١)، وكما هو في البخاري.

171/0 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَيْق، لا يَتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً (١) مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْني: عَرَضاً (١) مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْني: رِيحَهَا. رواه ابو داود بإسناد صحيح. والأحاديثُ في الباب كثِيرةٌ مشهورةٌ.

#### ٢٨٩ ـ بابُ ما يتوهم أنّه رياءَ وليسَ هو رياء

الرَّجُلَ يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ، وَيَحْمَدُه النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ». رواه مسلم.

# ۲۹۰ - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ (٢) وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيَالُمِرْصَادِ ﴿ ﴾ [الفجر: ١٤].

النَّبِيِّ عَالَ: «كُتِبَ مُرَيْرَةً ضَالًا: «كُتِبَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنا مُدْرِكُ ذُلكَ لا مَحَالَةً: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَالْيَدُ

<sup>(</sup>١) «العرض» بفتح العين المهملة والراء وبالضاد المعجمة: متاع الدنيا وحطامها.

<sup>(</sup>٢) أي: اختلاس النظر إلى ما يحرم نظره من غير إرادة أن يفطن به أحد.

زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ».

متفقَّ عليه. ولهذا لَفْظُ مسلم، وروايةُ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرَةٌ.

النَّبِيّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «النَّبِيّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهُ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، والأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهِيُ عَنِ المُنْكَرِ». منفقُ عليه.

المُعْنَا اللهِ اللهُ ا

□ «الصُّعُدَاتُ» بضمِّ الصَّادِ والعَيْن، أي: الطُّرُقَاتُ.

١٦٢٥/٤ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ نَظْرِ الفَجْأَةِ (٢٠ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ». رواه مسلم.

الله ﷺ عَنْدُ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكتُومٍ، وذلكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجَابِ

<sup>(</sup>١) «الأفنية» جمع «فِناء» بكسر الفاء: المتسع أمام البيت.

<sup>(</sup>٢) «الفجأة» بفتح فسكون، أي: البغتة من غير قصد.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا، وَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!؟». رواه ابو داود والترمذي وقالَ: حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحْ.

المَرْأَةِ في النَّوْبِ الوَاحِدِ». رواه مسلم.

#### ٢٩١ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية

قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

ا / ١٦٢٨/ و وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّنُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّنُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ». متفق عليه.

«الْحَمْوُ» قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأْخِيهِ، وابْنِ أُخِيهِ، وَابْنِ عَمِّهِ.

الله عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم». متفقٌ عليه.

الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمُ إلَّا الْقَاعِدِينَ نِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمُ إلَّا

<sup>(</sup>١) أي: لا يصلُ إليه في ثوب واحد أي: لا يضطجعا متجردين تحت ثوب واحد.

وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى " ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ؟». رواه مسلم.

#### ۲۹۲ ـ باب تحريم تشبّه الرّجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباسٍ وحركة وغير ذلك

المُخَنَّثِينَ (١) مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

وفي رواية: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواهُ ابو داود ياسناد صحيح.

النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ اللهِ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». رواه مسلم.

□ معنى «كاسِيَات» أَيْ: مِنْ نِعْمَةِ اللهِ «عَارِيَاتٌ» مِنْ شُكْرِها. وَقِيلَ: مَعناهُ: تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا، وتَكْشِفُ بَعْضَهُ إظْهَاراً لِجَمَالِهَا وَنَحْشِفُ بَعْضَهُ إِظْهَاراً لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوْباً رَقِيقاً يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا. وَمَعْنَى «مَائِلاتٌ» وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: تَلْبَسُ ثَوْباً رَقِيقاً يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا. وَمَعْنَى «مَائِلاتٌ» وَمَعْنَى «مَائِلاتٌ» وَمَعْنَى «مَائِلاتٌ» قِيلَ: يُعَلِّمُنَ

<sup>(</sup>١) المخنثين جمع مخنث: وهو من يتشبه بخلقة النساء في حركاته وكلماته.

غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنَّ المَذْمُومَ، وقِيلَ: مَائِلاتٌ يَمْشِينَ مُتَبَحْتِرَاتٍ، مُمِيلَاتٍ لأَكْتَافِهِنَّ، وَقِيلَ: مَائِلَاتٌ يَمْتَشِطْنَ المِشْطَةَ المَيْلَاءَ: وَهِيَ مِشْطَةُ الْمُيْلَاءَ: وَهِيَ مِشْطَةُ الْبَغَايَا. و «مُمِيلَاتٌ»: يُمَشِّطْنَ غَيْرَهُنَّ تِلْكَ المِشْطَةَ. «رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ» أَيْ: يُكَبِّرْنَهَا وَيُعَظِّمْنَهَا بِلَفِّ عِمَامَةٍ أَوْ عِصَابَةٍ أَوْ نَحُوه.

## ٢٩٣ ـ باب النّهي عَن التشبّه بالشّيطان والكفّار

ا/١٦٣٤ \_ عَنْ جَابِرِ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ: «لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمالِهِ». رواهُ مسلم.

الله عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَعَنِ البنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ يَأْكُلُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». رواهُ مسلم.

اليَّهُودَ والنَّصارَى لَا يَصْبِغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». مَتفقٌ عَليه.

المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ الأَبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وَأَمَّا السَّوادُ، فَمَنْهِيٍّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُ في الْبَابِ بَعْدَهُ، إن شَاءَ اللهُ تعالى.

### ۲۹۶ ـ باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد

الصِّدِّيقِ عَنْ جَابِرِ الْمُنْ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ مَكَّةَ وَرَأْسُه وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) بَيَاضاً، فَقَالَ الصِّدِّيقِ وَيُّهُمُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَرَأْسُه وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) بَيَاضاً، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) «الثغامة» بفتح الثاء وبالغين والميم: نبت أبيض الزهر والثمر.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا وَاجْتَنبُوا السَّوَادَ». رواه مسلم.

# ٢٩٥ ـ بابُ النّهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

القَرَع. متفقَّ عليه.

َ ١٦٣٩/٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه ابُو داود باسنادٍ صحيح عَلى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ.

النبيّ عَلِي أَمْهَلَ آلَ النبيّ عَلَى الله بْنِ جَعْفَرَ عَلَى النبيّ عَلِي أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر عَلَى النبيّ عَلَي أَخِي بَعْدَ جَعْفَر عَلَى أَخِي بَعْدَ الله عَنْ عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ». ثُمَّ قَالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ». ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ (۱) فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلَّقَ» فَأَمَرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواهُ ابو داود بإسناد فقالَ: «ادْعُوا لِيَ الْحَلَّقَ» فَأَمَرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواهُ ابو داود بإسناد صحيح عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ ومُسْلِم.

المَوْأَةُ رَأْسَهَا. رواهُ النَّسَائي.

# ٢٩٦ ـ باب تحريم وصل الشغر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن

<sup>(</sup>۱) «أفرخ» بضم الراء، جمع «فرخ» وهو ولد الطائر، وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقده رهي .

يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مِّرِيدًا ﴿ (١) لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمْرِنَهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَقِّكُنَّ ءَاذَاكَ اللَّانَعُدِ (٢) وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ الآية [النساء: ١١٧ ـ ١١٩].

المَوْرُونَ اللهِ إِنَّ الْبَنتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبَنتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ: «الْوَاصِلَةَ، وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

□ قَوْلُها: «فَتَمَرَّقَ» هو بالرَّاءِ، ومَعناه: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. وَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غيرها بشَعْرِ آخَرَ. «وَالْمَوْصُولَةُ»: الَّتِي يُوصَلُ شَعْرُهَا. «وَالْمُسْتَوْصِلَةُ»: الَّتِي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لَها.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا نَحْوُهُ. مَتَفَقَّ عَلَيْهِ.

المجالات وعن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ اللهُ عَامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً (٣) مِنْ شَعْرِ كَانَتْ في يَدِ حَرسِيٍّ (٤) فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ. وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ». متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: مارداً خارجاً عن طاعة الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أي: يشقونها ويجعلون ركوب تلك الأنعام حراماً.

<sup>(</sup>٣) «القُصة» بضم القاف وتشديد الصاد: الخصلة من الشعر.

<sup>(</sup>٤) «حرسي» بفتح أوليه وبالسين المهملة: هو غلام الأمير.

الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ. متفقَّ عليهِ.

17٤٥/٤ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ!» فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ في ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ؟! قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَي كَالِهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَي اللهِ؟ فَالنَكُمُ الرَّسُولُ اللهِ عَلِيهِ وَهُو في كِتَابِ اللهِ؟! قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَهُ اللهُ مَنْكُمُ عَنْهُ فَأَنْنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. متفق عليه.

□ «المُتَفَلِّجَةُ»: هي الَّتِي تَبْرُدُ مِنْ أَسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ مَلْ مَنْ فَلِيلاً، وَتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الْوَشْرُ، وَالنَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وَتُرقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَناً، وَالمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذٰلِكَ.

# ٢٩٧ ـ باب النّهي عَن نتض الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتض الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه

النَّبِيِّ عَنْ جَدِّهِ ضَّهُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ضَّ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ صَلَّهُ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». حديث حسن. رَوَاهُ آبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ باسَانِيدَ حَسَنَةٍ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثُ حَسَنَ.

الله ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَائِشَةَ رَقِينًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواهُ مسلم.

## ۲۹۸ ـ بابُ كراهة الاستِنجاء باليَمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر

المكار معن أبي قَتَادَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ في الإَنَاءِ». متفق عليه.

وَفي البابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ.

٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعلِ واحدةٍ
 أو خفٌ واحد لغير عذر وكراهة لبس
 النعل والخف قائماً لغير عذر

ا/١٦٤٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً».

وفي روايةٍ: «أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً». متفقُّ عَلَيْهِ.

170٠/٢ ـ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم.

الرَّجُلُ قَائِماً. رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ بِالْسُنَادِ حَسَنٍ.

<sup>(</sup>۱) «الشسع» بكسر الشين المعجمة وسكون السين المدلة ثم سين مهملة الراب المسعه سيور التعل يدخل بين الإصلامين، والمخل طرفة أن الشب السيور التعل المدل

## ٣٠٠ ـ باب النّهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٥٢/١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». متفق عليه.

الْمُعَرِيِّ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا». مُتَّفَقْ عَلَيْهِ.

الإنَاءَ، وَأَوْكِئُوا (١) السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشِّيطَانَ لَا يَحْلُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحْلُ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَاباً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ الشِّهَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تَصْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». رواه مسلم.

□ «الفُوَيْسِقَةُ»: الفَأَرَةُ، وَ«تَضْرِمُ»: تُحْرِقُ

#### ٣٠١ ـ باب النّهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُكَلِّفِينَ ﴿ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُكَلِّفِينَ ﴿ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُكَلِّفِينَ اللَّهُ ﴾ [ص: ٨٦].

١٦٥٥/١ \_ وَعَنْ عُمَرَ رَفِيْ اللَّهِ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رَوَاهُ البُخَارِي.

<sup>(</sup>١) «وأوكئوا السقاء» بكسر الكاف بعده مرة: أي: اربطوا السقاء، وهو ظرف من الجلد يوضع فيه الماء.

المُحْودِ وَهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَهِ اللهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لا تَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِفِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# ٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وشقّ الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

المَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وَفي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». مَتَفَقَّ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>.

الَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفقٌ عَلَيْهِ.

المُومَّ عَلَيْهِ، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ في حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (٢) فَلَمْ يَسْتَظِعْ وَرَأْسُهُ في حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (٢) فَلَمْ يَسْتَظِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث محمول عند الجمهور على من أوصى بأن يناح عليه بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب بنوح أهله عليه، لأنه بسببه ومنسوب إليه، أما من ناح عليه أهله بغير وصية منه فلا يعذب لقوله تعالى: ﴿وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أُخَرَفًا﴾، والنياحة: ما كان من البكاء بصياح وعويل وما يُلتحق بذلك من لطم خد، وشق جيب وغير ذلك من المنهيات.

<sup>(</sup>٢) الرنة «بفتح الراء وتشديد النون»: الصيحة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ، وَالحَالِقَةِ،

الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ «والحَالِقَةُ»: التِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «والشَّاقَّةُ»: الَّتِي تَشُقُ ثَوْبَهَا.

الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

آ النُّونِ وَفَتْحِهَا - يَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةً - بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا - يَهُمَّا النَّهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْه. قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَةً، عِنْدَ البَيْعَةِ؛ أَنْ لَا نَنُوحَ. مَتَّفَقُ عليْه.

المُنْعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهُ عَلَى النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ضَلَّهُ اللهُ عَلَتُ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَٰلِكَ؟ رَوَاهُ اللّهُ خَارِيْ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: «أنتَ كذلك» هو بتقدير همزة الاستفهام قبلها، وهو استفهام على سبيل التقريع.

<sup>(</sup>٢) وجده في غشية «بفتح الغين وسكون الشين» هي المرة من الغشي، وقوله ﷺ: أقضى؟ أي: أمات؟

يُعَذِّبُ بِهٰذَا» وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ». مَتَّفَقُ عليه.

المَّا ١٦٦٤/٨ - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ وَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رواهُ مسلم.

المُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمَعْرُوفِ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَعْمِشَ وَجْها، وَلَا نَدْعُوَ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَحْمِشَ وَجْها، وَلَا نَدْعُوَ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لَا نَحْمِشَ وَجْها، وَلَا نَدْعُوَ وَيُلاً، وَلَا نَشُقَ جَيْباً، وَأَنْ لَا نَشُرَ شَعْراً. رَوَاهُ آبُو دَاوُد بِالسَنَادِ حَسَنٍ.

الله عَلَيْهُ قَالَ: هُمَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاسَيِّدَاهُ، أوَ هَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاسَيِّدَاهُ، أوَ نَحْوَ ذُلِكَ إلا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهْكَذَا كُنْتَ؟!». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ.

«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ الْيَدِ في الصَّدْرِ.

الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٠٣ ـ باب النهي عن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

١٦٦٨/١ \_ عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاسٌ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيءٍ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ

يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيْءٍ، فَيَكُونُ حَقَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ. فَيَقُرُّهَا في أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مائَةَ كَذْبَةٍ». مُتفقَّ علاهِ.

وَ فَوْلُهُ: «فَيَقُرُّها» هو بفتحِ الياءِ، وضم القاف والراءِ: أي: يُلْقِيهَا. «وَالْعَنَانُ» بفتح العين.

النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَانُ الْمُ مَانُ اللهُ مَانُهُ اللهُ مَانُهُ اللهُ مَالِمُ اللهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً». رَواهُ مُسْلِم.

المُخَارِقِ وَعَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ المُخَارِقِ وَاللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ، وَالطِّيرَةُ، وَالطَّرْقُ، مِنَ الجِبْتِ».

رَوَاهُ ابو دَاودَ بِإِسنادٍ حَسَن، وقالَ: الطَّرْقُ، هُوَ الزَّجْرُ، أَيْ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ، فَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ، تَيَمَّنَ، وَإِنْ طَارَ إلى جهةِ الْيَسَارِ تَشَاءَمَ، قَالَ أبو داود: "وَالْعِيَافَةُ»: الخَطُّ.

قالَ الجَوْهَرِيُّ في «الصِّحَاح»: الجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلى
 الصَّنَمِ وَالْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوَ ذٰلكَ.

<sup>(</sup>١) العراف: الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوهما.

الله عَلَى الله عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّال الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النَّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّنْجِرِ زادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ ابو دَاود بإسناد صحيح.

17٧٢/٥ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِجاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإسْلامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتُطُونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَصُدُّهُمْ» قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: «كَانَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ». رواه مسلم (۱).

١٦٧٣/٦ ـ وعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَهُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٢)، وحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفقَّ عليه.

### ٣٠٤ ـ باب النّهي عَن التطيّر

فيه الأحاديث السَّابِقَةُ في الباب قَبْلَه.

ا/١٦٧٤ عَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا عَدُوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُني الْفَأْلُ» قَالُ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ». متفقَّ عليه.

١٦٧٥/٢ \_ وَعَنِ ابْنِ مُمَرَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

<sup>(</sup>١) قال المؤلف كله في «شرح مسلم» ٢٣/٥ تعليقاً على قوله: «فمن وافق خطه»، والصحيح أن معناه: من وافق خطه، فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا بيقين.

<sup>(</sup>٢) البغي «بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء»: الزانية، أي: ما تعطى الزانية على الزنى، سماه مهراً؛ لأنه على صورته. وحلوان الكاهن «بضم الحاء وسكون اللام»: ما يعطاه على كهانته.

«لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةً، وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرْس»(١). متفق عليه.

َ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رَوَاهُ النَّبِيِّ عَيْقِهِ كَانَ لا يَتَطَيَّرُ. رَوَاهُ ابُو داود بإسنادٍ صَحيحِ.

المّعارِ اللهِ عَلَيْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ الطّيرَةُ عِنْدَ الطّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً (٢) ، فَإِذَا رَأَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً (٢) ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ لا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلّا أَنْتَ، وَلا تَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِكَ ». حَدِيثُ صَحيحُ. يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلّا أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِكَ ». حَدِيثُ صَحيحُ. وَوَهُ ابو دَاوُد ياسنادِ صَحيحُ.

٣٠٥ ـ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور

الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هٰذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفقَّ عليه.

١٦٧٩/٢ \_ وَعَنْ عَائِشَةً عَلِيْنَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ مِنْ

<sup>(</sup>١) شؤم الدار: ضيق ساحتها، وخبث جيرانها، وشؤم المرأة: عقر رحمها وسوء خلقها، وشؤم الدابة: منعها ظهرها.

<sup>(</sup>٢) ولا ترد مسلماً: أي لا ترد الطيرة مسلماً عما عزم عليه فإنه يعلم أنه سبحانه القادر ولا أثر لغيره تعالى.

سَفَرِ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً لِي بِقِرَامِ فِيهِ تَماثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَهُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ "قالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. متفقَّ عليه.

القرامُ» بكسر القاف، هُو: السَّتْرُ. «وَالسَّهْوَةُ» بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَهِيَ: الصَّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْبَيْتِ. وَقيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحَائِطِ.

الله عَبَّاسِ هَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسِ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَلِهُ وَكُلُ مُصَوِّرٍ فَي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ. متفقَّ عليه.

الله عَلَمْ يَقُولُ: هَنْ صَوَّرَ صَوَّرَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَنْ صَوَّرَ صَوَّرَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخ». متفقَّ عليه.

َ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

17AT/7 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتُعُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». متفقَّ عليه. فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». متفقَّ عليه.

الله ﷺ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ﴾. متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الذرة «بفتح الدال وتشديد الراء» النملة.

الله عَلَيْ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلا صُورةٌ». رواه البخاري. فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلا صُورةٌ». رواه البخاري. الله عَلَيْهُ وَلا صُورةٌ». والله المثلثة .

جِبْرِيلُ اللّهِ عَلَى سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَم يَأْتِهِ! جِبْرِيلُ اللّهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعَدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإذا جِرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرِهِ. فَقَالَ: هَمَا يُخْلِفُ اللهُ الْمَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ؟» فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا ذَرَيْتُ بِهِ، فَقَالَ: هَا تُحْتَ سَرِيرِهِ. فَقَالَ: هَمَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ؟» فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا ذَرَيْتُ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

المكارا - وَعَنْ أَبِي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ؛ قَالَ لي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَيْهِ: أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ.

### ۳۰٦ ـ باب تحريم اتخاذ الكلب إلّا لصَيْد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨/١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ مَاشِيَةٍ (١) فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (١) فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) الماشية: المال من الإبل والغنم.

وفي رِوَايَةٍ: "قِيرَاطٌ».

الله عَلَيْهِ: هَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: هَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ». متفقَ عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْم».

٣٠٧ ـ باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

المُ 179٠/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ (١) رُفْقَةً فِيهَا كُلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». رواه مسلم.

السَّيْطَانِ». وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ».

٣٠٨ ـ باب كراهة ركوب الجلّالة وهي البعير أو النأقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها ذالت الكراهة

الجَلالَةِ في الإبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا . رَوَاهُ ابو داود باشنادِ صحيحٍ.

<sup>(</sup>١) أي: ملائكة الرحمة.

## ٣٠٩ ـ باب النّهي عن البصاق في المسجد والأمر بتنزيه منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار

المُسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفقَّ عليه.

والمُرَادُ بِدَفْنِهَا إذا كانَ المَسْجِدُ تُرَابِاً أَوْ رَمْلاً وَنَحْوَهُ، فَيُوارِيْهَا تَحْتَ تُرَابِهِ. قالَ أَبُو المحَاسِنِ الرُّويَانِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا في كِتَابِهِ «البَحر» وَقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أَمَّا إذا كانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطاً أَوْ مُجَصَّصاً، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِدَفْنِ، بَلْ زِيَادَةٌ في الخَطِيئةِ وَتَكْثِيرٌ للقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ يَعْسِلَهُ.

الْقِبْلَةِ مُخَاطاً، أَوْ بُزَاقاً، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. متفقٌ عليه.

المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ لَيَا المُسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ». رواه مسلم.

٣١٠ ـ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

١٦٩٦/١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً (١) في المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذا». رواهُ مُسْلِم.

المُ المُعْدُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتِعُ فَي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فَقُولُوا: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ». رواه المترمذي وقال: حديثُ حسنٌ.

المَسْجِدِ المَسْجِدِ المَسْجِدِ مَنْ دَعَا إلى الجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». رواه مسلم.

1799/٤ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَالْهُهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فيهِ شِعْرٌ. رَوَاهُ ابو دَاود، والسُّرمدي وقال: حديثُ خُسنُ.

المَسْجِدِ فَحَصَبَني (٢) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ فَالَ: كُنْتُ فَي المَسْجِدِ فَحَصَبَني (٢) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الطّائِفِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، لَا وْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ! لَوْاهُ البُخَارِيْ.

<sup>(</sup>١) «ينشد ضالة» بضم الشين، أي: يطلبها، والضالة: الضائع من حيوان وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي: رماني بالحصباء، وهو الحصى الصغار.

## ٣١١ ـ باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلّا لضرورة

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "هَنْ أَكَلَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "هَنْ أَكَلَ مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ \_ يَعْنِي الثُّومَ \_ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: «مَسَاجِدَنَا».

النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَنَسِ رَهِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هُذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلا يَقْرَبَنَّا، وَلا يُصَلِّينُ مَعَنَا». متفق عليه.

النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». متفقّ عليه.

وفي روايةٍ لمُسْلِم: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ، وَالثُّومَ، وَالْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المُّلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آذَمَ».

1٧٠٤/٤ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَهِهُ: أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ في خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أَراهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إذا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إلى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم.

٣١٢ ـ باب كراهة الاحتباء يُوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

١٧٠٥/١ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الجُهَنِيِّ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، نَهَى

عَنِ الحِبْوَةِ (١) يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ. رواه ابو داود، والترمذي وَقَالَا: حَدِيثٌ حَسَنً.

### ٣١٣ ـ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يُضَحِّيَ

ا/١٧٠٦/ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِن أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ». رَوَاهُ مُسْلِم.

٣١٤ ـ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً

اُ٧٠٧/١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهِ ، تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾ . متفق عليه .

وفي روايةٍ في الصّحِيحِ: «فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلا يَحْلِف إلّا باللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ».

١٧٠٨/٢ \_ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ سَمُرَةً وَ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) «الحبوة» بكسر الحاء وسكون الباء، وهي: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليه.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلا بِآبَائِكُمْ». رواه مسلم.

□ «الطَّوَاغِي»: جَمُعُ طَاغِيَةٍ، وَهِيَ الأَصْنَامُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هٰذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ»: أَيْ: صَنَمُهُم وَمَعْبُودُهُم، وَرُوِيَ في غَيْرِ مُسْلِمٍ: «بِالطَّوَاغِيتِ» جَمْعُ طَاغُوتٍ، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالطَّنَمُ.

ُ ۱۷۰۹/۳ \_ وَعَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا»(١). حَدِيثُ صَحِيحٍ. رَوَاهُ ابُو داود بإسنادٍ صَحِيحٍ.

١٧١٠/٤ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ رَصَادِقاً، فَلَنْ يَرْجِعَ إلى الإِسْلَامِ سَالِماً». رواه ابو داود.

الالا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ، فَإِنَّ اللهِ اللهِ، فَإِنِّ يَقُولُ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذي وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

□ وفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّيَاءُ شِرْكٌ».

### ٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً

١٧١٢/١ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في معنى الحديث في «معالم السنن» ٣٥٨/٤: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله تعالى وصفاته.

حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ: ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷺ وَأَنْ عَلَيْهُ وَأَنْ عَنْهُم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عـمـران: ٧٧] إلـى آخِرِ الآيةِ. مُثَّفَقُ عَلَيْه.

المَّالِمُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً لَهُ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». رواهُ مُسْلِمُ.

النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَبِيُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْمَيْنُ الْغَمُوسُ . رواه البخاري.

وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ» قالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» يَعْنِي بِيَمِينٍ هُوَ فِيها كَاذِبٌ.

## ٣١٦ ـ بابُ ندب مَن حلف على يَمينِ فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه

ا/١٧١٥ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً رَبُطُهُ قَالَ: قَالَ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفقَّ عليه.

المَّامِّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواهُ مسلم.

الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ وَعَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنِّي مُوسَى وَ اللهِ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا ﴿ إِنِّ شَاءَ اللهُ \_ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْراً مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ . منفق عليه.

١٧١٨/٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أَهْلِهِ آثمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ». متفق عليه.

□ قولُهُ: «يَلَجَّ» بِفَتْحِ اللَّامِ، وَتَشْدِيدِ الجِيمِ: أَيْ يَتَمَادَى فِيهَا، وَلَا يُكَفِّرُ، وقولُهُ: «آثمُ» هو بالثاءِ المثلثة، أَيْ: أَكْثَرُ إِثْماً.

٣١٧ ـ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة؛ لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِ اَيْمَنِكُمُ (' وَلَكِن بُوَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِ اَيْمَنِكُمُ (' وَلَكِن بُوَ اَوْسَطِ مَا يُوَاخِدُكُمُ بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَد يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَعْمَونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَوْ خَلْفَتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

<sup>(</sup>١) «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»: هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان»: بأن حلفتم عن قصد ثم حنثتم.

1۷۱۹/۱ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ لَهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا يُؤَلِّوُ اللَّهِ، وَبَـلَـى وَاللهِ، وَبَـلَـى وَاللهِ، وَبَـلَـى وَاللهِ، رواه البخاري.

### ٣١٨ ـ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً

اُلِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (١)، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». متفقَّ عليه.

الله عَالَةُ عَلَامَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

### ٣١٩ ـ باب كراهة أن يَسأل الإنسان بوَجُه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفّع به

ا/۱۷۲۲ \_ عَنْ جَابِرِ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّةُ». رواه ابو داود.

اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونُهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ رواه أبو داود، والنساني باسانيد الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) «مَنْفَقة» بفتح الميم والفاء، من النَّفَاق وهو الرواج، والسلعة: البضاعة. وقوله كلِيَّة: «ممحقة للكسب»: أي: مذهبة للبركة والزيادة وهذه الرواية عند الإسماعيلي من طريق الليث، وتابعه ابن وهب عند النسائي، ورواية البخاري: «ممحقة للبركة»، ورواية مسلم: «ممحقة للربح».

## ٣٢٠ ـ بابُ تحريم قول شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله عليها

ا/١٧٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الْمُعَلَّاكِ». متفقَّ عليه. أَخْنَعَ (١) اسْمِ عِنْدَ اللهِ عَيْنَةَ: "مَلِكُ الأمْلاكِ». متفقَّ عليه. 

تَ قَالَ سُفْيَانُ بِن عُيَيْنَةَ: "مَلِكُ الأمْلاكِ» مِثْلُ شَاهِنشَاهِ.

### ٣٢١ ـ باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه

ا/۱۷۲۵ \_ عن بُرَيْدَةَ صَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا لِللهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا لِللهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا لِللهِ ﷺ للهُ مَنَافِقِ سَيِّدًا ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷺ. رواه ابو داود(۲) بإسنادِ صحيح.

#### ٣٢٢ ـ بابُ كراهة سَبّ الحمّي

السَّائبِ، أَوْ أُمِّ المُسَيِّبِ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ - تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَت: الحُمَّى لا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: (لا تَسُبِّي الحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَني آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ (٣) خَبَثَ الحَدِيدِ». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) أخنع، أي: أذلَّ، من الخنوع.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إن يك سيداً» أي: مرتفع القدر على من سواه. «فقد أسخطتم ربكم» إذ عظمتم عدوه الخارج عن عبوديته.

<sup>(</sup>٣) «الكير» بكسر الكاف وسكون الياء وبالراء: زق الحداد الذي ينفخ فيه. «وخَبث الحديد»: وسخه الذي في ضمنه.

الهُوَ وَمَعْنَاهُ: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً، وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ،
 وَهُوَ بِضَمِّ التَاءِ وبالزاي المكررة، والفاء المكررة، ورُوِي أيضاً
 بالراءِ المكررة والقافين.

### ٣٢٣ ـ باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها

المَعْنِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَأْيُتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: وَاللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ». وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي وقالَ، حَدِيثُ حسنٌ صحيحُ.

الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَتُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا». رواه ابو داود بإسناد حسن.

وله ﷺ: "مِنْ رَوْحِ اللهِ" هو بفتح الراءِ: أَيْ: رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ.

الالهُ النَّبِيُ ﷺ إذا عَصَفَتِ اللهِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إذا عَصَفَتِ اللهِ عَالَ: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ". رواه مسلم.

#### ٣٢٤ ـ باب كراهة سَبّ الدّيك

ا/۱۷۳۰ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ ضَطَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصَّلاةِ». رواه ابو داود بإسنادِ صحيح.

### ٣٢٥ ـ باب النّهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنوء كذا

وَالسَّماءُ هُنَا: المَطَرُ.

### ٣٢٦ ـ باب تحريم قوله لمُسلم؛ يا كافر

الله عَلَيْهُ يَقُولُ: هَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ». متفقّ عليه. «حَارَ»: رَجَعَ.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الشافعي كلله في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول الله كليم لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحبُّ إلى منه.

### ٣٢٧ \_ باب النّهي عن الفحش وبداء اللّسان

ا/١٧٣٤ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا الْفَاحِشِ، وَلا الْبَذِيِّ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

الْفُحْشُ في شَيْءٍ إلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ في شَيْءٍ إلَّا زَانَهُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

٣٢٨ ـ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم

المُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلاثاً. رَواهُ مُسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلاثاً. رَواهُ مُسْلِم.

«المُتَنَطِّعُونَ»: المُبَالِغُونَ في الأُمُورِ.

الله عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلِيغُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ». رَواهُ ابو داود، والترمدي، وقال، حديث حسن.

الله عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهُ عَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الثرثار: كثير الكلام تكلفاً، والمتشدق: المتطاول على الناس بكلامه، المتكلم =

وَالمُتَشَدِّقُونَ، وَالمُتَفَيْهِ قُونَ». رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسن وقد سبق شرحُهُ في باب حُسْنِ الخُلقِ(١).

#### ٣٢٩ ـ باب كراهة قوله: خبثت نفسي

١٧٣٩/١ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي». متفقَّ عليه.

□ قالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى خَبُثَتْ غَثَتْ، وَهُوَ مَعْنَى «لَقِسَتْ» وَلٰكِنْ كَرِهَ لَفْظَ الخُبْثِ.

### ٣٣٠ ـ باب كراهة تسمية العنب كرماً

الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ». متفقَّ عليه (٢). وهذا لفظُ مسلم.

وَفِي رِوَايةٍ: «فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ». وفي رواية للبخاري ومسلِم «يَقُولُونَ: الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ».

الكَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ النَّبِيِّ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>=</sup> بملء فمه تفاصحاً تعظيماً لكلامه. والمتفيهق: الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه، ويغرب به تكبراً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة على غيره.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي: إنما نهى عن هذا، لأن العرب كانوا يسمونها كرماً لما يدَّعون من إحداثها في قلوب شاربيها من الكرم، فنهى عن تسميتها بما تمدح به لتأكيد ذمها وتحريمها، وعلم أن قلب المؤمن من نور الإيمان أولى بذلك الاسم.

### ٣٣١ ـ باب النّهي عَن وَصف مَحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

المُورِّا اللهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تُبَاشِرِ المَوْأَةُ المَرأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». متفقَّ عليه.

### ٣٣٢ ـ باب كراهة قول الإنسان: اللّهم اغفر لي إن شِئت بل يجزم بالطلب

المعدد الله عَنْ أَبِي هُورَيْوَةَ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ». متفق عليه (١).

وفي رُوايةٍ لمُسْلِم: «وَلْكِنْ لِيَعْزِمْ، وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

الكلالا وَعَنْ أَنْسِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا دَعا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزُم المَسْأَلَةُ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، فَأَعْطِني، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه.

### ٣٣٣ ـ باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

١٧٤٥/١ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) قوله: «فليعظم الرغبة» أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم والكثير، ويؤيده ما في آخر الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء».

«لا تَقُولُوا: ما شَاءَ اللهُ وشاءَ فُلانٌ، ولٰكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ». رواه ابو داود بإسناد صحيح.

### ٣٣٤ \_ باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة

والمرادُ بِهِ الحديثُ الذي يكونُ مُبَاحاً في غيْرِ هٰذا الوقت، وَفِعلُه وتَركُهُ سواءٌ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُحَرَّمُ أو المكْرُوهُ في غَيْرِ هٰذا الوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً. وَأَمَّا الْحَديثُ في الخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وحِكاياتِ الصّالحِينَ، وَمَكارِمِ الأَحْلاقِ، والحَدِيثُ مَعَ الضَّيْفِ، وَمَعَ طالِبِ حَاجَةٍ، وَنَحْوَ الْأَحْلاقِ، فلا كَرَاهَة فِيهِ، بل هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَكذا الحَدِيثُ لِعُذْرٍ وَعارِضِ لا كَرَاهَة فِيهِ، بل هُوَ مُسْتَحَبُّ، وَكذا الحَدِيثُ لِعُذْرٍ وعارِضِ لا كَرَاهَة فِيهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الصّحيحةُ على وَعارِضِ لا كَرَاهَة فِيهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الصّحيحةُ على وُعارِضٍ لا كَرَاهَة فِيهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الأَحَادِيثُ الصّحيحةُ على وُكِلًا مَا ذَكَرْتُهُ.

النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا. مَتفقٌ عليه.

العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلمَّا سَلَّمَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ العِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلمَّا سَلَّمَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ اليَوْمَ أَحَدٌ». متفقَّ عليه.

الم النَّبَيّ عَلَيْهُ، فَجَاءَهُمْ فَرَيبًا مِنْ شَطْرِ النَّبِيّ عَلَيْهُ، فَجَاءَهُمْ قَرِيبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِم، يَعْني العِشَاءَ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: «أَلَّا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا في صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ». رواه البخاري.

### ٣٣٥ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

اُلكِوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَاذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». متفقَّ عليه.

وفي روايةٍ: «حَتَّى تَرْجعَ».

### ٣٣٦ ـ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلّا بإذنه

ا/۱۷۵۰ - عَنْ أَبِي هُمرَيْمرَةً وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ (۱) إِلَّا بإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». متفقَّ عليه.

### ٣٣٧ ـ باب تحريم رَفع المأموم رأسَهُ مِن الركوع أو السجود قبل الإمام

ا/١٧٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَخَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ". منفق عليه (٢).

<sup>(</sup>١) وزوجها شاهد، أي: حاضر.

<sup>(</sup>٢) المراد أن الله يصيره بليداً لا يفهم كالحمار.

### ٣٣٨ ـ باب كراهة وضع اليد على الخاصِرة في الصّلاة

الصَّلاةِ. مُتفقَّ عليه.

## ٣٣٩ ـ باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين، وهما: البول والغائط

ا ۱۷۵۳/۱ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا صَلاةَ بحَضْرَةِ طَعَامِ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». رواه مسلم.

### ٣٤٠ ـ باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة

ا/١٧٥٤ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَجَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلاتِهِمْ» فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذَلكَ حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رواه البخاري.

#### ٣٤١ \_ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر

الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ». رواهُ البُخاري.

الله عَلَيْهُ: «إِيَّاكَ وَعَنْ أَنْسَ وَ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصّلاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لا بُدّ،

فَفي التَّطَوُّع لا في الْفَرِيضَةِ». رواه التِّرمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.

### ٣٤٢ ـ باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور

ا/۱۷۵۷ \_ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ وَ الْ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

### ٣٤٣ ـ باب تحريم المرُور بَينَ يَدَي المصَلي

الأَنْصَارِيِّ وَهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ اللهَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ وَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيهِ». قَالَ الرَّاوِي: لا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً،

٣٤٤ ـ باب كَرَاهةِ شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاةِ أو غيرَها

١٧٥٩/١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذا أُقِيمَتِ

<sup>(</sup>أ) وفي «الأم» للشافعي ١/ ٣٧٨: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى، أو يصلى عليه وهو غير مسوى، أو يصلى إليه» ومعنى «أكره» عند الشافعي وغيره من المتقدمين «الحرمة» فإنهم كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، فقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ . . إلى قوله: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ مَن الله عَلَى آخر الآيات: ﴿كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُمُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ وَفِي الصحيح: "إن الله عَلى كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

### ٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

المَّارِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَّىٰ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلم.

آكِدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». متفقٌ عليه.

الله النّبِيُّ عَنْ عَدْم مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً وَ الله الله الله الله الله الله عليه النّبِيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفقَّ عليه.

النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ المُؤْمِنِينَ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَبِيًّا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ النَّبِيَ ﷺ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً؟» قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رَوَاهُ البُخاري.

### ٣٤٦ ـ باب تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

١٧٦٤/١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةً فَيْهِا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوصَالِ. متفقُ عليه.

<sup>(</sup>١) إلا المكتوبة: أي الحاضرة من الخَمس. والحكمة في ذلك أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع إمامه.

الْوِصَالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». متفقَ عليه، وهذا لَقْظُ البُخاري.

### ٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس على قبر

ا/۱۷۹۱ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَىٰ: وَاللهِ عَالَىٰ: وَاللهِ عَلَيْهِ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ». رواه مسلم.

### ٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

ا/١٧٦٧ \_ عَنْ جَابِرِ ظَيْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم.

### ٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده

ا/۱۷۹۸ ـ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبِدِ اللهِ صَلَىٰهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ»(١). رواه مسلم.

١٧٦٩/٢ \_ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ». رواه مسلم.

وفي رِوَايَةٍ: ﴿فَقَدْ كَفَرَ».

<sup>(</sup>١) «الذمة» بكسر المعجمة وتشديد الميم: العهد والأمان.

### ٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحُدُود

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور: ١].

المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ؟ المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ (١) رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُ (١) رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ تَعَالَى؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفقُ عليه.

وفي رِوَايةٍ: فَتَلَوَّنَ<sup>(٢)</sup> وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!» قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

### ٣٥١ ـ باب النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلّهم وموارد الماء ونحوها

قَــالَ اللهُ تَــعَــالــى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿ ۞ ﴿ [الأحزاب: ٥٨].

<sup>(</sup>١) «حب رسول الله» بكسر الحاء وتشديد الباء: أي محبوبه ﷺ. واختطب: أي: . . . خطب كما في رواية البخاري.

<sup>(</sup>٢) أي: تغير غيظاً.

الم الله عَلَيْ قَالَ: هُرَيْرَةً هَا الله عَلَيْ قَالَ: «اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهِ عَنَيْنِ» (۱) قَالُوا: وَمَا اللّهِ عِنَانِ؟ قَالَ: «اللّهِ عَنَيْنِ» (۱) قَالُوا: وَمَا اللّهِ عِنَانِ؟ قَالَ: «اللّهِ عَنْيْنِ يَتَخَلَّى في طَلّهِمْ». رواه مسلم.

### ٣٥٢ \_ باب النهي عَن البُول ونحوه في الماء الراكد

المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم (٢).

### ٣٥٣ ـ بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعَض أولاده على بعض في الهبَة

المهر اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ " ابْنِي هٰذَا غُلاماً كَانَ لي، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ " ابْنِي هٰذَا غُلاماً كَانَ لي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟» فَقَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «فَأَرْجِعْهُ».

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ يَلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى

<sup>(</sup>١) اتقوا اللاعنين: أي: الأمرين الجالبين للّعن، الباعثين للناس عليه. والتخلّي: التغوط.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨١)، وأخرجه أيضاً (٢٨٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه».

<sup>(</sup>٣) إني نحلت: أي أعطيت.

لهذَا؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ لهذا؟ » قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْني إذاً، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ﴾.

وفي روايةٍ: «أَشْهِدْ عَلَى لهذا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيْسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلا إِذاً». متفقَّ عليه.

### ٣٥٤ ـ باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

الالادر عن زَينَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً الله عَلَيْ الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) «صفرة خلوق» بفتح الخاء وضم اللام: ما يتخلق به من الطيب.

### ٣٥٥ ـ باب تحريم بَيع الحاضِر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خِطبته إلا أن يأذن أو يرد

ا/١٧٧٥ \_ عَنْ أَنْسِ رَهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ كَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ. متفقَّ عليه.

السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه.

اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: مَا ولا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ». فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: مَا قوله: لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً (٢). متفقَّ عليه.

١٧٧٨/٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ (٢)، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَبْعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا في إِنَائِهَا (٤).

<sup>(</sup>۱) بيع حاضر لباد: هو أن يجيء البلد غريبٌ بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلديٌ، فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، ونقل ابن المنذر عن الجمهور أن النهي للتحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه.

<sup>(</sup>٢) السِمسار: بكسر السين: المتوسط بين البائع والمشتري.

<sup>(</sup>٣) وذلك بأن يقول للمشتري بعد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الخيار: افسخ العقد وأبيعك مثله بأقل من ثمنه، أو أحسن منه بثمنه، وكذا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ العقد لآخذه منك بأكثر.

<sup>(</sup>٤) لتكفأ ما في إنائها: هذا كناية عن زواجها به بدل أختها في الإسلام، وهو من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها.

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ (١). متفقَّ عليه.

الله عَلَيْ قَالَ: (اللهِ عَلَيْ عَمَرَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اللهِ عَلَيْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ (اللهِ عَلَيْ خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفقَّ عليه، وهذا لَفْظُ مُسلمٍ.

المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا اللهِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يُخْطُبَ عَلَى عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذرَ». رواهُ مسلمُ.

### ٣٥٦ ـ بابُ النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

الله تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ». رواه مسلم، وتقدَّم شرحه.

المُغِيرَةُ في كِتَابِ إلى مُعَاوِيَةَ وَلَّانِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ في كِتَابِ إلى مُعَاوِيَةَ وَ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ

<sup>(</sup>١) التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، وتعظم الرغبة لذلك، وحرم ذلك لما فيه من الغش والخديعة.

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَع ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَه (كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثَرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ». متفقُ عَلَيْهِ وسبقَ شرحه.

# ٣٥٧ ـ باب النهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

ا/۱۷۸۳ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَالَةٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ في يَدِهِ، فَيَقَعَ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». متَّفقُ عليْهِ.

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَلَّائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ».

قَوْلُهُ ﷺ: «يَنْزِعَ» ضُبِطَ بِالْعَيْنِ المُهْمِلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتجها ومعناهما متَقَارِبٌ، وَمَعْنَاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجَمَةِ أَيْضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.

١٧٨٤/٢ \_ وَعَـنْ جَابِرِ صَالَىٰ قَـالَ: نَـهَـى رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيفُ مَسْلُولاً. رَواهُ ابُو دَاود، والترمذي وقال: حديث حَسَنْ.

### ٣٥٨ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بُعد الأذان إلا لعذر حتى يصلّي المكتوبة

المشخفاءِ قال: كُنّا قُعُوداً مَعَ أبي الشَّغفاءِ قال: كُنّا قُعُوداً مَعَ أبي هُرَيْرَةَ وَاللّهُ، في المَسْجِدِ، فَأَذَّنَ المؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْقٍ. رواهُ مسلم.

### ٣٥٩ ـ باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر

ا/١٧٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيح». رواهٔ مسلم.

الطِّيْبَ. رواهُ البُخاري.

# ٣٦٠ ـ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه

الممه النَّبِيُّ عَلَى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَالَّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَيُطْرِيهِ في المِدْحَةِ، فَقَالَ: «أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ». متفقُ عليهِ.

(وَالإِطْرَاءُ»: المُبَالَغَةُ في المَدْح.

١٧٨٩/٢ \_ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّبِيِّ عَلِيهُ ، أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيهُ ،

فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ" يَقُولُهُ مِرَاراً "إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكَى عَلَى اللهِ أَحَدٌ". متفقَّ عليه.

1۷٩٠/٣ ـ وَعَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ عَنِ المِقْدَادِ وَ الْحِيْدِ : أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ وَ الْحَهْدَا المِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْثُو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاء، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَحْثُو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاء، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهُ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا في وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ». رَوَاهُ مسلم فَهٰذِهِ الْأَحَادِيثُ في النّهْي، وَجَاءَ في الإبَاحَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ.

قَالَ العُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ وَيَقِينٍ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لَا يَغْتَرُ، وَلا يَغْتَرُ بِلْلِكَ، وَلا تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمُورَ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمُورَ، فَلْيُسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمُورَ، كُرِهَ مَدْحُهُ في وَجْهِهِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَعَلَى هٰذَا التَّفْصِيلِ تُنزَّلُ كُونِ مَنْهُمْ " أَيْ: مِنَ النَّقْصِيلِ تُنزَّلُ لأَبِي بَكْرٍ وَهِيهِ: "أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " أَيْ: مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْهُمْ " أَيْ: مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْهُمْ " أَيْ: مِنَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْهُمْ " أَيْ: مِنَ اللَّذِينَ يُسْبِلُونَ أَزُرَهُمْ خُيلَاءَ. وَقَالَ عَيْقِ لِيُعْمَرَ وَهِيهُ اللهَ مَن اللّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيلَاءَ. وَقَالَ عَيْقِ لِلْكُمُ مَ وَقَالَ عَيْقَ لِكُونَ مِنْهُمْ " وَقَالَ عَيْقِ اللّهُ مَلَاثَ مَنْ اللّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ خُيلَاءَ. وَقَالَ عَيْرَةً مُنْ مُنْهُمْ فُيلَاءَ. وَقَالَ عَيْرَةً مُ مُنْ فَي الإَبَاحَةِ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ جُمْلَةً مِنْ أَطْرَافِهَا في كِتَابِ: "الأَذْكَارِ".

### ٣٦١ ـ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةً ﴾ [البقرة: ١٩٥].

الالا \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهُ الْأَعْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللهُ اللهُ الْحَطَّابِ ﴿ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيُ وَلا نَرَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ، وَالْأَنْصِ، وَلا كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْدَلِفُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَلُكُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: الْعَاسِ، وَلَا يَاخَلُوهُ عَلَى هَلَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: الْوَبَاءِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ ضَالًا إِلَى مُصْبِحُ عَلَى ظَهْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ ضَالَةً عَنْهُمْ عَلَى هَوَ اللّهُ عَنْهُمْ عَلَى فَقَالَ عُمَرُ ضَالِهُ عَنْهُمْ قَالَهُا يَا أَبَا عُبَيْدَةً إِلَى وَكَالَ مَنْ قَدَر اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ ضَا اللهُ عَنْدَةً إِلَى قَالَ الْعَالَ عُمَرُ وَقَالَ عُمَرُ وَقَالَ عُمْرُ فَقَالَ أَلُو عُبَيْدَةً وَالَهُ الْ الْمَاعِيْدَةً إِلَى قَالَ الْعَرَارِةً وَالَا عُمَرُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِي فَا الْمَاعِ عَلَى فَالَ الْمُعْرَالَ قَالَهُ الْمُ الْمُسْتِحُ الْمُ عُنْ وَلَالًا عَمَرُ وَقَلْكُ وَاللّهُ عَلْهُمُ عَلَى مُعَلَى فَقَالَ عُمْدُ وَالْمَا عَلْهُ الْمُولِ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعَلِّي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَا اللْمُعْلَى الْمُعَلِقُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَالُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللْمُ

<sup>(</sup>۱) «سرغ» بفتح السين وسكون الراء: منزل من منازل حاج الشام على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة. والمراد بالأجناد: مدن أهل الشام: فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين.

عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ .. نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ (') إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوتَانِ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الحَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ضَيْبَه، وَكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْماً، سَمِعْتُ مُتَعَيِّباً في بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ﴾ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عُمْرُ ضَيْهُ، وانْصَرَف. مِثْفَقُ عليهِ.

وَالْعُدُوةُ: جَانِبُ الْوَادِي.

۱۷۹۲/۲ ـ وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». متفقْ عليه.

### ٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السِّحر

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَفَرَ شُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾ الآية [البقرة: ١٠٢].

١٧٩٣/١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: هذا دليل واضح وقياس جليًّ لا شك في صحته، وليس ذلك من عمر لاعتقاده أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك، وإن كان كل أمر واقعاً بقضاء الله وقدره السابق به علمه، وقاس عمر على رعي العدوتين لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع، ومقصوده أن الناس رعية لي استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها، فإن تركتُه نسبتُ إلى العجز، واستوجبتُ العقوبة من الله.

لسَّبْعَ المُوبِقَاتِ»(١) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ السِّبْءَ المُوبِقَاتِ» وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَدْف المُحْصَنَاتِ (٣) وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ (٢)، وَقَدْف المُحْصَنَاتِ (٣) المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». متفقَّ عليه.

#### ٣٦٣ ـ باب النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفَ وقوعُه بأيدي العدو

١٧٩٤/١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُهُا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. متفقَّ عليه.

## 778 ـ بابُ تحريم استِعمَالِ إناء النهب والطهارة وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٥/١ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنَيْا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «الَّذِي يَشُرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفقَّ عَلَيْهِ.

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلمٍ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ».

آ/١٧٩٦ - وعَنْ حُذَنِفَةً وَ الله قال: إنَّ النَّبِيَّ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وقال:

<sup>(</sup>١) الموبقات: المهلكات.

<sup>(</sup>٢) أي: الفرار من صف القتال يوم زحف المسلمين على العدو.

<sup>(</sup>٣) المحصنات: العفيفات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْصَنَتِ ٱلْمَعْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

«هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرَةِ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ في الصّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لا تَلْبِسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا»(١).

□ «الخَلنْجُ»: الجَفْنَةُ.

#### ٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الزجل ثوباً مزعفراً

الرَّجُلُ. متفقَّ عليه.

۱۷۹۹/۲ ـ وعَنْ عبدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ العاصِ عَلَيْ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَينِ (٣) فقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بَهْذا؟» قلتُ: أَعْسِلُهُمَا؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

وفي روايةٍ، فقالَ: «إِنَّ لهذا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلْبِسْهَا». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) «الصحاف» بكسر الصاد المهملة: جمع صحفة، وهي دون القصعة.

<sup>(</sup>٢) والخلنج: شجر بين صفرة وحمرة تتخذ من خشبه الأواني، معرب «خلنك» وأصل معناه: المتنوع الألوان.

<sup>(</sup>٣) أي: مصبوغين بالعصفر.

#### ٣٦٦ \_ باب النّهي عَن صَمت يَوم إلى اللّيل

الله عَلْمَ عَلِمَ عَلِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ داود باسنادِ حسن.

قالَ الخَطَّابِي في تفسِيرِ لهذا الحديثِ: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصَّمَاتُ، فَنُهُوا في الإسْلامِ عَنْ ذُلِكَ، وَأُمِرُوا بِالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بِالخَيْرِ.

الصِّدِّيقُ وَ الْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بِكُرِ الصِّدِّيقُ وَ وَ الْهَا الصِّدِّيقُ وَ الْهَا لَهَا: زَيْنَبُ، فَرآهَا لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالُ لَها: زَيْنَبُ، فقالَ لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالُ: مَا لَها لا تَتَكَلَّمُ؟ فقالُوا: حَجَّتُ مُصْمِتَةً، فقالَ لَها: تَكَلَّمِيْ فَإِنَّ هٰذَا لا يَحِلُّ، هٰذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ! فَتَكَلَّمَتْ. وواه البخاري.

#### ٣٦٧ ـ بابُ تحريم انتِساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه

١٨٠٢/١ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَقَاصِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى (٢) إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». متفق عَليْهِ

١٨٠٣/٢ ـ وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) «ولا صُمات» بضم الصاد، أي: سكوت.

<sup>(</sup>٢) أي: انتسب.

المَدِينَةُ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا وَاللهِ مَا عِنْدَنا مِنْ عَلَيًّا وَلَيُهُ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا وَاللهِ مَا عِنْدَنا مِنْ كِتَابِ نَقْرَؤُهُ إِلّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى تَوْرٍ (١)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ أَوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرٍ مَواليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَن الْعَيَامَةِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَن اذَّعَى وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفاً وَلا عَدْلاً».

□ «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ» أَيْ: عَهْدُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ. «وَأَخْفَرَهُ»: نَقَضَ عَهْدَهُ. «وَالطَّرْفُ»: التَّوْبَةُ، وَقِيلَ: الجِيْلَةُ. «وَالْعَدْلُ»: الْفِدَاءُ.

<sup>(</sup>١) «عَيْر ـ بفتح العين وسكون الياء ـ وثُور»: جبلان بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) «حار» بالحاء والراء: أي: رجع عليه قوله.

### ۳٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ﷺ عنه أو رسُوله ﷺ عنه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَدُّ ﴾ (١) وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ فَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ لَفُسَدِيدُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ فَاللَّمَ اللهُ وَهِي اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

اَلَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ مَا خَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ». متفقَّ عليه.

#### ٣٦٩ ـ باب ما يقوله ويضعله من ارتكبَ منهيًا عنه

<sup>(</sup>١) أي: يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه، وعادى أولياءه.

<sup>(</sup>٢) أي: إن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن.

 <sup>(</sup>٣) أي: وسوسة من الشيطان. «تذكروا»، أي: وعيد الله ووعده. فإذا هم مبصرون:
 أي: مكايد الشيطان.

١٣٦]. وقالَ تَعَالَى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

المممال المممال المحرف المنطقة عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: بالَّلاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إِلْهَ إِلَّا اللَّه، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ (١) فَلْيَتَصَدَّقْ». منفق عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: أراهنك.

# كتاب المنثورات والملح

#### ٣٧٠ ـ بابُ المنثورات وَالملح

١٨٠٨/١ عَنِ النَّوَاسِ بِنِ سَمْعَانَ ﴿ عَلَيْهِ مَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ، وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائِفَةِ النَّحْل. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْه، عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاه في طَائِفَةِ النَّحْلِ، فقالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفني عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيْجُهُ دونَكُم، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتي عَلى كُلِّ مُسْلِم. إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ (١)، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُه بِعَبْدِ الْعُزَّى بِنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَه مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا». قُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ وَمَا لُبْثُه في الأرْضِ؟ قالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْماً: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، فَذَٰلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَنَةِ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوْم؟ قال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ في الْأَرْضِ؟

<sup>(</sup>١) «قطط» بفتح القاف والطاء، أي: شديد جعودة الشعر. و«عينه طافية» أي: ذهب نورها، أو ناتئة بارزة، وفيها بصيص من نور.

قالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلى الْقَوْم، فَيَدْعُوهُم، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ (١) لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّماءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ (٢) عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرِيّ، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً (٣)، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (١) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ(٥) فيقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً (٦) فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلِيً فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ، قَطَرَ (٧)، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوِ، فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِه إلَّا مات، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إلى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدُ (٨) فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ، قَوْم قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ

<sup>(</sup>١) أي: يجيبونه.

<sup>(</sup>٢) فتروح، أي: ترجع عليهم «سارحتهم» أي: المال السائم.

<sup>(</sup>٣) أسبغه ضروعاً، أي: أطوله لكثرة اللبن. و«أمده خواصر» لكثرة امتلائها من الشبع.

<sup>(</sup>٤) أي: يصيرون ممحلين ـ بالحاء المهملة ـ أي: ينقطع عنهم المطر، وتيبس الأرض والكلا .

<sup>(</sup>٥) «الخربة» بفتح الخاء وكسر الراء وبالباء، أي: الموضع الخراب.

<sup>(</sup>٦) أي: في عنفوان شبابه.

<sup>(</sup>٧) قَطَر: أي الماء منه. و «الجُمان» بضم الجيم وتخفيف الميم: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، أي: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

<sup>(</sup>A) «لُد» بضم اللام وتشديد الدال: بلدة قريبة من بيت المقدس.

عَنْ وُجوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلى عِيسَى ﷺ: إنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لي، لَا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إلى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ (١)، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فيقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً ماءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ۚ عَيْكِير، وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْر لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ، وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِمُ إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ (٢) ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﴿ إِلَى الْأَرْضُ، فَلَا يَجِدُونَ في الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ عِلَيْهِ، إلى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَلَى، مَطَراً لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ (٣)، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِها، وَيُبَارَكُ في الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) ينسلون: أي: يسرعون. (٢) أي: يموتون دفعة واحدة.

 <sup>(</sup>٣) «المدر» بفتح الميم والدال: هو الطين الصلب. و«الوبر» بفتح الواو والباء: أي: الخباء.

رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ<sup>(١)</sup> فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». رواه مسلم.

□ قَوله: ﴿خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ»: أَيْ: طَرِيقاً بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُ: ﴿عَاثَ» بِالعَينِ المهملة والثاءِ المثلثة، والْعَيْثُ: أَشَدُّ الْفَسَادِ. ﴿وَالذُّرَى»: بِضَمِّ الذَّالِ المُعْجَمَةِ وَهُوَ أَعالَى الأَسْنِمَةِ. وَهُوَ جَمْعُ ذِرْوَةٍ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِها ﴿وَالْيَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. جَمْعُ ذِرْوَةٍ بِضَمِّ الذَّالِ وَكَسْرِها ﴿وَالْيَعَاسِيبُ»: ذُكُورُ النَّحْلِ. ﴿وَالْمَهْرُودَةُ ﴾ وَجِرْلَتَيْنِ ﴾ أَيْ: يَرْمِيهِ رَمْيَةً كَرَمْي النَّشَّابِ إلَى الْهَدَفُ الَّذِي يُرْمَى إلَيْهِ بِالنَّشَّابِ اللَّهُ الْهَدَفِ. ﴿وَالْمَهْرُودَةُ ﴾ بِالنَّشَّابِ أَيْ الْهَدَفِ. ﴿وَالْمَهْرُودَةُ ﴾ المَصْبُوغُ. قَوْلُهُ: ﴿لَا يَدَانِ ﴾ بِالذَّالِ المُهْمَلَةِ والمُعْجَمَةِ، وَهِيَ: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَوْلُهُ: ﴿لَا يَدَانِ ﴾ بِالذَّالِ المُهْمَلَةِ والمُعْجَمَةِ، وَهِيَ: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَوْلُهُ: ﴿لَا يَدَانِ ﴾ اللَّالِ المُهْمَلَةِ والمُعْجَمَةِ، وَهِيَ: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. قَوْلُهُ: ﴿لَا يَدَانِ ﴾ النَّالِ المُهْمَلَةِ والمُعْجَمَةِ، وَهِيَ: الثَّوْبُ المَصْبُوغُ. وَوْلِي ﴿ الْمَعْبَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَلَا إلَا إِللَّامِ وَاللَّهُ وَالْمَعْبَوعُ وَلِيسٍ، وَهُو اللَّالِ الْمُهُمَلِةِ وَالمَعْبَمَةِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَمُعْرَالًا وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَاللَّوْمَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَا اللَّالِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْقَبِيلَةِ. ﴿ وَالْفَعَلَ مُ النَّاسِ: دُونَ الْقَبِيلَةِ.

١٨٠٩/٢ - وَعَنْ رِبْعِيُ بَنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ إلى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَبِيْ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مسعودٍ: حَدِّثْني الْأَنْصَارِيِّ إلى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَبِيْ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مسعودٍ: حَدِّثْني مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، في الدَّجَالِ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، في الدَّجَالِ قَالَ: «إِنَّ الدَّجَالَ يَخُرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ،

<sup>(</sup>١) يتهارجون تهارج الحُمُر «بضم الحاء والميم» أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.

وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ في الَّذِي يَرَاهُ نَاراً، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

١٨١٠/٣ \_ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو بن العاصِ رَفِيْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَلَى، رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في كَبِدِ جَبَلِ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ في خِفَّةِ الطَّيْرِ، وَأُحْلام السِّبَاع (١) لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً، وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأوْتَانِ، وَهُمْ في ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّوْرِ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِه (٢) فَيُصْعَقُ ويُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاس، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إلى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا

<sup>(</sup>١) أي: يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية.

<sup>(</sup>٢) أي: يطينه ويصلحه.

بَعْثَ النَّارِ (١) فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَنَ، فَلْلِكَ يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ سَاقٍ»(٢). رواه مسلم.

اللِّيتُ شَفْحَةُ العُنُقِ، وَمَعْنَاهُ: يَضَعُ صَفْحَةَ عُنُقِهِ وَيَرْفَعُ
 صَفْحَتَهُ الأُخْرَى.

المار وَعَنْ أَنْسِ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ نَقْبُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ نَقْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الدَّجَّالَ (سُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ». وَوَاهُ مسلم.

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: هُوَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَنَّاسُ مِنَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ في الجِبَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الدَّجَالِ». رواه مسلم.

١٨١٥/٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِیْهُ عَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَه (٤) رَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ:

<sup>(</sup>١) أي: المبعوث إليها. (٢) أي: يكشف عن شدة وهول عظيم.

<sup>(</sup>٣) نقب، أي: خرق. والسبخة ـ بفتح الباء وإسكانها: أرض ذات نزِّ وملح.

<sup>(</sup>٤) «قِبَلَه» بكسر القاف وفتح الباء: أي: جهته.

مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ له: إلى أَيْنَ تَعمِدُ؟(١) فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إلى هذا الَّذي خَرَجَ، فَيقولُونَ له: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فيقُولُ: مَا برَبِّنَا خَفَاءٌ! فَيقولُونَ: اقْتُلُوه، فيقُول بَعْضهُمْ لبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دونَه، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَّالِ، فَإذا رآه المُؤْمِنُ قالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّا هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ (٢)، فَيقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، فيقولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيحُ الْكَذَّابُ! فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُؤْشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ (٣) حَتَّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْن، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فيقولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاس، فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إلى تَرْقُوتِهِ (١) نُحَاساً، فَلا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إلى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ في الجَنَّةِ» فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهذا أعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». رواه مسلم. وروى البخاريُّ بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. «المَسَالِحُ»: هُمُ الخُفَرَاءُ وَالطَّلائِمُ.

<sup>(</sup>١) "تعمِد" بكسر الميم: تقصد.

<sup>(</sup>٢) «فيُشَبَّح» بضم الياء وفتح الشين والباء: أي: يمد على بطنه. والشجُّ : الجرح في الرأس والوجه.

<sup>(</sup>٣) «مفرقه»: مفرق الرأس: وسطه. و «يؤشر»: لغة في ينشر.

<sup>(</sup>٤) «تَرْقُوته» هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

المُغِيرَةِ بْنَ شُغْبَةَ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنَ شُغْبَةَ وَإِنَّهُ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ؟» قلتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ! قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ» (١). متفق عليه.

الممار اللهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ أَنْسِ وَ اللهِ عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَلَىٰ، لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَ». متفقَّ عليه.

الممال اللهِ ﷺ: «أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيُّ قَوْمَهُ! إِنَّهُ أَعْوَرُ، «أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيُّ قَوْمَهُ! إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الجَنَّةِ والنّارِ، فالَّتي يَقُولُ: إِنَّهَا الجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ». متفق عليه.

الدَّجَّالَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَاني النَّاسِ (٢) فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، أَلَا إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ». متفقَّ عليه.

الله عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغَاتِلَ المُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الحَجَرُ والشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إلَّا الْغَرْقَدَ (٣) فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ». متفقَّ عليه.

<sup>(</sup>١) أي: هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوبهم مرض.

<sup>(</sup>٢) بين ظهراني الناس «بفتح النون وكسر الياء»: أي: بين الناس.

<sup>(</sup>٣) «الغرقد» بالغين والقاف المفتوحتين: نوع من شجر الشوك معروف ببيت المقدس.

الله عَلَيْهُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيقولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ، مَا بِهِ إِلَّا الْبَلاءُ ﴾ . متفق عليه.

السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ (١) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ مَنْ كُلِّ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو».

وفي رواية: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَن كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً». متفقً عليه.

المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي \_ يُرِيدُ: عَوَافِي اللهِ عَيَافِي عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي \_ يُرِيدُ: عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُريدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ اللهَدِينَةَ يَرْيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِقَانِ اللهَ الْعَلَى وَجُوهِهِمَا اللهَ عَلَى وُجُوهِهِمَا اللهِ عَلَى وُجُوهِهِمَا اللهِ عَلِيه.

النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: هَا الْحَدْرِيِّ هَا النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: هَيْكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ في آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو المَالَ وَلا يَعُدُّهُ». (واه مسلم.

١٨٢٥/١٨ \_ وعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ صَلِيَّة، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْة

<sup>(</sup>١) «يَحسِر» بفتح الياء وكسر السين: ينكشف لذهاب مائه.

<sup>(</sup>٢) «ينعقان» بكسر العين: أي: يصيحان بها. «والثنيَّة»: الطريق في الجبل.

قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ النَّهَبِ، فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». رواه مسلم.

المُترَى النّبِي عَلَيْ قَالَ: «اشْتَرَى النّبِي عَلَيْ قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبّ، فقالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ، إنّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ، وقالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إنّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إلى رَجُلٍ، فقالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ: الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إلى رُجُلٍ، فقالَ الآخِرُ: لي جَارِيَةٌ، قالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قالَ أَحَدُهُمَا: لي غُلامٌ، وقالَ الآخِرُ: لي جَارِيَةٌ، قالَ: أَنْكُمَا وَلَدٌ؟ مَا لَجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا». متفقَ عليه.

«كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبْ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، هَا اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وعَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ ضَلَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَى خُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ، لا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً»(١). رواه البخاري.

<sup>(</sup>١) أي: لا يرفع لهم قدراً، ولا يقيم لهم وزناً.

الى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟» قَالَ: جاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ» أو كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: «وَكَذْلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ المُسْلِمِينَ» أو كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: «وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ المُلائِكَةِ». رواه البخاري.

الله عَلَيْ: «إذا اللهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ». مَتفقُ عليه.

النَّبِيُّ ﷺ، يَعْني في الخُطْبَةِ. فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ (١) حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ.

وفي رواية: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَيْ على المِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّحْلَةُ الَّتي كانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ.

وفي رواية: فَصَاحَتْ صيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النبيُّ ﷺ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قالَ: «بَكَتْ عَلى مَا كَانَتْ تَسمَعُ مِنَ الذِّكْرِ». رواه البخارِيُّ، اسْتَقَرَّتْ، قالَ: «بَكَتْ عَلى مَا كَانَتْ تَسمَعُ مِنَ الذِّكْرِ». رواه البخارِيُّ،

المُحْشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنَ نَاشِرٍ (٢) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنَ نَاشِرٍ (٢) وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ وَحَدَّ مُنْ يَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ

<sup>(</sup>١) «العشار» بكسر العين وتخفيف الشين: جمع «عشراء» بضم ففتح، وهي الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في اسمه اختلافاً كثيراً، ولم ينتهوا إلى رأي راجح فيه.

أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنها»(١). حديث حسن. رواه الدارَقُطْني وَغَيْرُهُ.

الله الله عَلَى الله الله الله عَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفى الله عَلَى الله عَنْ عَبْدِ الله الله عَلَى الله

وفي روايةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. متفقَّ عليه.

١٨٣٤/٢٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفِيْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ حُجْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». متفقَّ عليهِ.

المَّدُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَدَابٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَاء (٢) بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً، سِلْعَةً، بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مَتَّفَقُ عليهِ.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: أَبِيْتُ (٣)، قَالُوا: أَرْبَعُونَ قَالُوا: أَرْبَعُونَ قَالُوا: أَرْبَعُونَ

<sup>(</sup>۱) قال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، فمن عمل به، فقد حاز على الثواب، وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) رجل على فضل ماء، أي: ماء فاضل عن حاجته، و«الفلاة»: الأرض التي لا ماء بها، وابن السبيل: المسافر.

<sup>(</sup>٣) أبيتُ: أي: امتنعت أن أجزم بتعيينها. "وعجب الذنب" بفتح العين وسكون =

سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْراً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ». مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ في مَجْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ يُحُدِّثُهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ يُحُدِّثُهُ مَّا لَا لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ، السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة». رواهُ البُخاري.

الم ۱۸۳۸/۳۱ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُصَلُّونَ<sup>(۱)</sup> لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رواهُ البُخاريُ.

المَّاسِ النَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاسِلِ في أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلاسِلِ في أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في الإَسْلَام.

اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «عَجِبَ اللهُ عَلَىٰ مَنْ قَوْمِ لَا لَبُعِلَ مَنْ قَوْمِ اللهُ عَلَىٰ مَنْ قَوْمِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ في السَّلَاسِلِ». رواهما البُخاري.

معناه: يُؤْسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

١٨٤١/٣٤ \_ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إلى اللهِ

الجيم: عظم لطيف في أسفل الصلب. و«البقل» بفتح الباء وسكون القاف: كل
 نبات اخضرت به الأرض.

<sup>(</sup>١) يصلُّون: أي: الأئمة.

مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إلى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رواهُ مُسلم.

الله المُعْرَبِةِ مَنْ قَوْلِهِ قَالَ: لَا الْفَارِسِيِّ وَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصُبُ رَايتَهُ. رواهُ مسلم هكذا.

وَرَوَاهُ البَرْقَانِيُّ (١) في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ».

الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ مَارِحِسَ صَلْحُهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَكُ، قَالَ: «وَلَكَ» قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: ٱسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ لَكَ، قَالَ: ﴿وَلَكَ» قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لَهُ: ٱسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ لَكَ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ مُسلم.

النَّبِيُّ ﷺ الْمُعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». رواهُ البُخَارِيُّ.

النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَانِ مَسْعُودٍ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمَانِّ: ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدِّمَاءِ (٢٠). مُتَّفَقُ عَليهِ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي شيخ بغداد. قال الخطيب: كان ثقة ورعاً ثبتاً لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفاً بالفقه، له حظ من علم العربية كثير، صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه "صحيح البخاري» و «مسلم» مات سنة ٤٢٥هـ. انظر «تاريخ بغداد» ٤/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) «يقضى في الدماء»، أي: التي وقعت بين الناس في الدنيا.

اللهِ عَلَيْهَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: هَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (١)، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (١)، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ». رواهُ مسلم.

٠٤٧/٤٠ \_ وَعَنْهَا رَبِيُّنَا قَالَتْ: كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ. رواهُ مُشلِم هي مُجملَةِ حَدِيثٍ طَويلٍ.

المده الله عَنها قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَهُ» فَقُلْتُ: لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» فَقُلْتُ: لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْرَاهِيَةُ المَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ كَذْلِكَ، وَلْكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ النَّهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ». وواهُ مسلم.

المُوْمِنِينَ صَفِيّةً بِنْتِ حُيَى فَيْ قَالَتُ قَالَتُ المُؤْمِنِينَ صَفِيّةً بِنْتِ حُيَى فَيْ قَالَتُ النّبِي عَلَيْهُ مُعْتَكِفاً، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَارِ فَيَّامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَيْهَا، فَلَمّا لأَنْقَارِ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَيْهَا، فَلَمّا رَأَيَا النّبِي عَلِيهِ أَسْرَعَا. فَقَالَ عَلِيهِ: «عَلَى رِسْلِكُمَا (٣) إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ» فَقَالاً: شَبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي حُييٍّ» فَقَالاً: شَبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا عَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا عَلْهُ.

١٨٥٠/٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي الفَضْلِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ضَيَّ اللهُ المُطَّلِبِ ضَيَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) المارج: ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر.

<sup>(</sup>٢) لأنقلب: أي: أرجع إلى منزلي.

<sup>(</sup>٣) على رِسلكما: بكسر الراء، أي: على هيئتكما في المشي.

قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بِنُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ۚ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَلَمَّا الْتَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَلَّى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، وَأَنَا آخَذٌ بِلِجَامَ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ»(١) قَالَ العَبَّاسُ، وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً (٢): فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِها، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ: «هٰذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمِّدٍ»، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً . رواه مسلم.

□ «الْوَطِيسُ»: التَّنُّورُ. وَمَعْنَاهُ: اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ. وَقَوْلُهُ: «حَدَّهُمْ» هُوَ بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ، أي: بَأْسَهُمْ.

١٨٥١/٤٤ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أصحاب السمرة ـ بفتح السين وضم الميم أي: بيعة الرضوان وكانت عند سمرة.

<sup>(</sup>٢) رجل صيت، أي: قوي الصوت عاليه.

"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيطًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]. وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَاعْمَلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧] ثُمَّ ذَكَرَ: "الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ (١) أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ السَّفَرَ أَشْعَمُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!»(٢). رواه مسلم.

الله عَلَيْهُ: ﴿ ثَلَاثَةُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ: ﴿ ثَلَاثَةُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ ثَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِل مُسْتَكْبِرٌ ﴾. رواهُ مسلم. ﴿ الْعَائِلُ ﴾: الْفَقِيرُ.

١٨٥٣/٤٦ ـ وَعَنْهُ ضَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَاللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». رواهُ مسلم (٣).

الله عَلَيْ بِيَدِي فَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِي فَقَالَ: ﴿ خَلَقَ اللهُ عَلَيْ بِيَدِي فَقَالَ: ﴿ خَلَقَ اللهُ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَّكْرَبَةَ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الشَّكَرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الشَّكَرُوءَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَّرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْ بَعْدَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) «أشعث»، أي: متفرق شعر الرأس. أغبر، أي: مغبر الوجه.

<sup>(</sup>٢) أي: كيف يستجاب الدعاء لذلك الرجل.

<sup>(</sup>٣) معناه: أن الأنهار المذكورة مباركة ميمونة، وأن الإيمان يعم الأراضي التي تجري فيها، فيسلم معظم أهليها، ويصيرون بهدي الإسلام من أهل الحنة، وقيل: إنه سمى الأنهار التي هي أصول أنهار الجنة بتلك الأسامي ليعلم أنها في الجنة بمثابة الأنهار الأربعة في الدنيا، أو أنها مسميات بتلك التسميات فوقع الاشتراك فيها.

الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ في آخِرِ الْخَلْقِ في آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلى اللَّيْلِ». رواهُ مسلم(١).

١٨٥٥/٤٨ ـ وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَفِيْ اللهُ قَالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ في يَدِي إلا صَفيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ. رواهُ البُخَارِي.

اللهِ ﷺ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطأ، فَلَهُ أَجْرٌ». متفقٌ عَلَيْهِ.

۱۸۵۷/۵۰ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَقِيْنَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ (۲) جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ». متغقَّ عليه.

١٨٥٨/٥١ ـ وَعَنْهَا رَبِيُّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ». متفق عَلَيْهِ.

وَالمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهِذَا الْحَدِيثِ، وَالمُرَادُ بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيبُ وَارِثاً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ.

١٨٥٩/٥٢ ـ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ: أَنَّ عَائِشَةَ وَيَّهُا كُونَتُ أَنَّ عَائِشَةً وَيُهُا حُدِّثَتْ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَيُهَا قَالَ في بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 19/۱: وهذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً، وقد حرر ذلك البيهقي. وتعليل البخاري إياه ثابت في «التاريخ الكبير» 1/٣١٤، وانظر «الأسماء والصفات» ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) «فيح جهنم» بفتح الفاء وسكون الياء: شدة حرها ولهبها وانتشارها.

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ: أَهُوَ قَالَ لهٰذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ اللهِ عَلَيَّ نَذُرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَداً، وَلَا أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي (١). فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللهَ (٢) لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ عَلِيًا، فَإِنَّهَا لَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتي. فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَبِّيًّا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا (٣) وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَّةِ وَالتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالًا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا. رواهُ البُخاري.

<sup>(</sup>١) ولا أتحنث إلى نذري، أي: في نذري. والتحنث: الذنب، أي: لا أكتسب الحنث في نذري.

<sup>(</sup>٢) أنشدكما الله، أي: أسألكما مقسماً عليكما بالله تعالى.

<sup>(</sup>٣) وطفق، أي: أخذ. يناشدها، أي: يسألها.

آلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَاللَّمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "إنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ(١) وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إلى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "إنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ(١) وَالنَّي مَنْ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، وَلٰكِنْ مَقَامِي هٰذَا، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ. متفقَ عليه.

وفي رِوَايَةٍ: "وَلْكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشَرِكُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وَالمُرَادُ بِالصَّلاةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ: الدُّعَاءُ لَهُمْ، لَا الصَّلاةُ المَعْرُوفَةُ (٢). المَعْرُوفَةُ (٢).

#### ١٨٦١/٥٤ \_ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) "إني بين أيديكم فرط" بفتح الفاء والراء وبالطاء: وهو من سبق الركب إلى المنزل لتهيئة المصالح من تقريب الحطب وإصلاح الحياض، وهكذا أنا بين أيدي أمتي مهيئ لمصالحهم الأخروية بالشفاعة للعصاة، والشهادة للمطيعين.

<sup>(</sup>٢) يدفع هذا التأويل ما في روايةٍ للبخاري ومسلم أنه صلّى على أهل أحد صلاته على المنت.

قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

النَّبِيُّ عَلَيْكَ: «مَنْ نَذَرَ النَّبِيُ عَلَيْكَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ». رَوَاهُ البُخاري.

١٨٦٣/٥٦ \_ وَعَنْ أُمِّ شَرِيكِ فَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». متَّفقٌ عَلَيْهِ.

اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّالِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً».

وفي روايَةٍ: «مَنْ قَتَلَ وَزَعاً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذٰلِكَ، وَفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذٰلِكَ». رواهٔ مسلم.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْوَزَغُ: الْعِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ (١).

قَالَ: اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلُ: لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَتَهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَتْ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ،

<sup>(</sup>١) العظام جمع عظيمة، أي: كبيرة. «سامَّ أبرص»: نوع من الحشرات المؤذية.

فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأَتَصَدَّتُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ! فَأْتِيَ (١) فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، فَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا الْعَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا الْعَنِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا

النّهِ الذّراعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ (اللّهِ عَلَيْ في دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ النّهِ الذّراعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ (اللّهُ وَقَالَ: «أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوّلِينَ وَالاّخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشّمْسُ، فَيَبْلُغُ النّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشّمْسُ، فَيَبْلُغُ النّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ إلى مَا أَنْتُمْ فِيهِ إلَى مَا لَا يُطِيقُونَ بَلَغُمُ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلَى رَبّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْض: أَبُو الْبَشِرِ، وَيَقُولُ بَعْضُ النّاسِ لِمَكَمُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا خَلَقَكُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا خَلَقَكُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا خَلَقَكُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا خَلَقَكُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا نَتُ اللّهُ بِيدِهِ، وَأَمْرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا نَتَ اللّهُ مِنْكَ اللهُ مِنْكَةُ مِثْكَ اللهُ مِنْكَةُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِنْكَةً مَنْ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسَ اللْعُلِومَ السَلَائِكَةُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَادُ اللْهُ اللّهُ الْعَلَادُ اللْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللْعَلَادُ الْعَمْ الللْعَلَادُ اللْعَلَالُ اللْعَلَادُ اللْعَلَادُ الْعَلَالُ الللللْهُ اللْعُلَالِ اللْعَلِي اللْعَلَادُ اللْعَلَادُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعُ

<sup>(</sup>١) فأتى، أي: في المنام.

<sup>(</sup>٢) فنهس منها نهسة «بالسين» أي: أخذ بأطراف أسنانه. وفي رواية أبي ذر بالشين، وهو قريب من معناه كما في «الفتح».

نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (١)، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى. فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ

<sup>(</sup>۱) هي قوله: ﴿إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿بَلْ فَعَكَلُمُ كَبِيرُهُمْ هَلَا) ﴿ وقوله في زوجه سارة: «أختي » قال البيضاوي ﷺ: وهي من معاريض الكلام، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغاراً عن الشفاعة مع وقوعها، لأنه مَنْ كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفاً.

فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

وفي رواية: «فَيَأْتُوني فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ، الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الشَّغَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسِي، فَأَقُولُ أَمَّتِي يَا رَبّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أَمَّتِكَ مَنْ رَأْسِي، فَأَقُولُ أَمَّتِي يَا رَبّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أَمَّتِكَ مَنْ رَأْسِي، فَأَوْلُ أَمِّتِي يَا رَبّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أَمَّتِكَ مَنْ أَلْنَاسٍ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْمُعَنِّ وَمُمْ شُركاءُ لَلْ اللهِ إِلَى مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُركاءُ لَلْ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَنْ مَكَّةً وَهُمْ شُركاءُ مَن المصرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ (١٠)، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ (١٠)، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُجَرَ (١٠)، أَوْ

السمّاعِيلَ وَبِابْنِهَا إسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ (٢) إسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إسْمَاعِيلَ وَهِي تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ (٢) عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذِ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ، وَلِيْسَ بِهَا مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً، فَتَبِعَتْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً، فَتَبِعَتْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) «هجر» بفتح الهاء والجيم: مدينة عظيمة وهي قاعدة بلاد البحرين. و«بصرى» بضم الباء وسكون الصاد: مدينة معروفة بحوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٢) عند البيت، أي: الكعبة.

يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَاراً، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: آللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذا لِا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ (١) حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهِؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿ زَبُّنَّا إِنِّ أَشَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وتَشْرَبُ مِنْ ذَٰلِكَ المَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى ـ أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ(٢) \_ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تُرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنسانِ المَجْهُودِ (٣) حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلَتْ ذٰلِك سَبْعَ مَرَّاتٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عِلْهَا: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: ﴿ فَلْلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا ﴾ فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً، فَقَالَتْ: صَهْ - تُرِيدُ نَفْسَهَا - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضاً فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ(٤)، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ

<sup>(</sup>١) وذلك عند الحجون. (٢) أي: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض.

<sup>(</sup>٣) المجهود، أي: الذي أصابه الجهد.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «النهاية»: الغواث بالفتح، كالغياث بالكسر، من الإغاثة، وقد غاثه يغيثه، وقد روي بالضم والكسر، وهما أكثر ما يجيء في الأصوات.

قَالَ بِجَنَاحِهِ \_ حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ (١) وَتَقُولُ بِيَدِهَا هْكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرُفُ المَاءَ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرُفُ، وفى روايةٍ: بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ عَلَا النَّبِيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ» أَوْ قَالَ: «لَوْ لَمْ تَغْرَفْ مِنَ المَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً "(٢) قَالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (٣) فَإِنَّ هُهُنا بَيْتاً للهِ يَبْنِيهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذْلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ، فَنَزَلُوا في أَسْفَلَ مَكَّةَ، فَرَأُوْا طَائِراً عَائِفاً (٢٠) فَقَالُوا: إِنَّا هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ ماءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ. فَرَجَعُوا، فَأَخْبَرُوهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ، فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلٰكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في المَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿فَأَلْفَى ذَٰلِكَ أُمَّ إِسمَاعِيلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ»، فَنَزَلُوا، فَأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّى إذا كَانُوا بِهَا أَهْلِ أَبْيَاتٍ، وَشَبَّ الْغُلامُ(٥)! وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ

<sup>(</sup>١) «تحوضه» بالحاء والضاد وتشديد الواو، أي: تجعله مثل الحوض.

<sup>(</sup>٢) «مَعيناً» بفتح الميم، أي: ظاهراً جارياً على وجه الأرض. وهذا القدر صرّح ابن عباس برفعه عن النبي على، وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع.

<sup>(</sup>٣) (لا تخافوا الضَّيْعَة)، أي: الهلاك.

<sup>(</sup>٤) «عائفاً» بالعين والفاء، أي: يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه.

<sup>(</sup>٥) أي: كبر إسماعيل ﷺ.

مِنْهُمْ (١) وَأَنْفَسَهُم (٢) وَأَعجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ، زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسمَاعِيلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ (٣) فَلَمْ يَجِدْ إسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا \_ وفي رِوَايَةٍ: يَصِيدُ لَنَا \_ ثُمَّ سَأَلَها عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، وَشَكَّتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ، اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إسمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنسَ شَيْئاً، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَني: كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا في جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَمَرني أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أبي، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أَفَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى. فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمُ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ. فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: المَاءُ. قالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ

<sup>(</sup>۱) قال العلامة أحمد شاكر كلله: وهذا صريح في الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم وإسماعيل، ولعلها أقدم من السريانية، والتي هي يقيناً أقدم من العبرية التي هي لغة أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب حفيد إبراهيم، بل لعل العربية الأولى هي أم هذه اللغات التي تسمى السامية كلها، خلافاً لمن جهل ذلك. فهل كل لفظة عربية توافق حرفاً من تلك اللغات معربة عنها.

<sup>(</sup>٢) «وأنفَسهم» بفتح الفاء: من النفاسة، أي: كثرت رغبتهم فيه. والإدراك: البلوغ.

<sup>(</sup>٣) يطالع تركته أي: يتفقد مَنْ تركهم.

لَهُمْ في اللَّحْمِ وَالمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ" قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُو<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّهُ لَمْ يُوافِقَاهُ.

وفي روايةٍ فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَا عِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: أَلَا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُنَا المَاءُ. قَالَ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ. قَالَ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْتُهُ: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْتُهُ: (ابرَاهِيمَ عَلِيْتُهُ).

قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، فَاقْرئي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةً بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَم، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَني عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. هَالَ: فَأُوصَاكِ بِشَيْءٍ؟ فَسَأَلَني كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. هَالَ: فَأُوصَاكِ بِشَيْءٍ؟ فَسَأَلَني كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. هَالَ: فَأُوصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: فَالَتْ: نَعْمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: فَالَّ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَني أَنْ أُمْسِككِ، ثُمَّ لَبِثَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: فَالْ أَلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي (٢) نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي (٢) نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ وَيْبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ، قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَالْوَلَدِ بِالْوَلِدِ (٣)، قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِأَمْرٍ، قَالَ ! فَاصْنَعُ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ (٣)، قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللهَ أَمَرَني بِأَمْرٍ، قَالَ ! فَاصْنَعُ اللهُ أَمْرَني بِأَمْرٍ، قَالَ ! وَتُعِينُني؟ قَالَ ! وَأُعِينُكَ، قَالَ ! فَإِنَّ اللهَ أَمَرَني بِأَمْرٍ، قَالَ ! فَأَنْ اللهَ أَمْرَني بِأَمْرٍ، قَالَ ! فَأَنْ اللهَ أَمْرَني بِأَمْرٍ مُنْ بَعْ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ مَلْ أَنْ أَبْنِي بَيْتًا هٰهِنا، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ أَنْ أَبْنِي بَيْتًا هٰهِنا، وأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوتَفِعةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ

<sup>(</sup>١) لا يخلو، أي: لا يخلط بهما غيرهما.

<sup>(</sup>٢) ﴿يبري نبلاً» أي نسهماً قبل أن يركب فيه نصله وريشه.

<sup>(</sup>٣) أي: من المعانَّة والمصافحة وغير ذلك.

ذٰلِكَ رَفَع الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبْني حَتَّى إذا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، جَاءَ بِهٰذَا الحَجَرِ فَوضَعَهُ لَهُ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْني، وَإسماعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿ وَهُو يَبْني، وَإسماعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَلَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

وفي روايةٍ: إنَّ إبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ (١) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَلِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إلى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ، نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إلى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدُرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبيُّهَا حَتَّى لمَّا فَنِيَ الماءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَحِسُّ أَحَداً، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أحداً، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِي، سَعَتْ، وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ، وَفَعَلَتْ ذَٰلِكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً حَتَّى أتمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هْكذا، وَغَمَزَ بِعَقِبه عَلى الأرْضِ، فَانْبَثَقَ الْمَاءُ(٢) فَدَهِشَتْ أُمُّ

<sup>(</sup>١) «شنَّة» بالشين والنون المشددة، أي: السِّقاء.

<sup>(</sup>٢) أي: انفجر.

إسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ (١) \_ وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ. رواه البخاري بهذه الرواياتِ كلها.

□ «الدَّوْحَةُ»: الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ. قولُهُ: «قَفَّى» أَيْ: وَلَّى. «وَالْجَرِيُّ»: الرَّسُولُ «وَأَلْفَى» معناه: وَجَدَ. قَوْلُهُ: «يَنْشَغُ» أَيْ: يَشْهِقُ.

١٨٦٨/٦١ \_ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَا تَعْنُ عَليه (٢). يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» متعنى عليه (٢).

#### · ۳۷۱ ـ باب الاشتِغضار

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالسّتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالسّتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالسّتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالسّتَغْفِرَهُ إِنّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَالسّتَغْفِرَهُ إِنّهُ كَانَ اللّهُ وَالسّتَغْفِرَهُ إِنّهُ كَانَ وَالسّتَغْفِرَ وَالسّتَغْفِرِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَال

 <sup>(</sup>١) وفي رواية: «فجعلت تحفر» ومرت رواية ثالثة: «تحوضه» قال الحافظ: وهي أصوب، ففي رواية عطاء بن السائب: «فجعلت تفحص الأرض بيديها».

<sup>(</sup>٢) قوله: «من المن» أي أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفواً بغير علاج. قاله أبو عبيدة وجماعة. وقال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وإنما المعنى: أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا بسقى، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل...

[الأنفال: ٣٣]. وقبالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّاً اللَّهُ وَلَمْ الفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَالسَتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَمِران: ١٣٥] والآيات في الله الله عمران: ١٣٥] والآيات في الله عمران معْلُومة.

ا/١٨٦٩ \_ وَعَنِ الْأَغَرِ الْمُزَنِيِّ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ (١) عَلَى قَلْبي، وَإِني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». وَإِني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». وَواهُ مُشلِم.

۱۸۷۰/۴ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». رواه المهخاري.

المَّارِهِ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِي اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِي اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنُبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ . رواه مسلم.

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ». رواه ابو داود، والترمذي وقال، حديث صحيح.

اللهِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقِ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ». رواه ابو داود.

 <sup>(</sup>١) قال القاضي عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه،
 فإذا فتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبا فاستغفر منه .

الله عَلَيْ: الله عَلَيْ: الله عَلَيْ مَسْعُودٍ وَ الله عَلَيْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللّهَ اللّه إلّا هُوَ الحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». رواه ابو داود والترمذي والحَاكِم، وقالَ: حَدِيثٌ صَحيحٌ عَلى شَرْطِ البُخارِيُّ وَمُسْلِمٍ.

النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: السّيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ كَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِر لِي فَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً لِي مُولِياً الْنَهُارِ مُوقِناً اللَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلّا أَنْتَ (١٠). وَمَنْ قَالَها مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْمِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَها مِنَ النَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنُ بِها فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالُها الْبَعْرِي. وَهُو مُوقِنُ بِها فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالُها مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنُ بِها فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالُها الْجَنَّةِ، وَمَنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنُ بِها فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَارِي.

﴿ أَبُوءُ ﴿ بِبَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ وَاوٍ وهمزَةٍ ممدودَةٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَقِرُ وَأَعْتَرِفُ .

انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاثاً وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاثاً وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ» قيلَ لِلأُوزاعِيِّ ـ وهُوَ

<sup>(</sup>۱) جمع رسول الله على في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى به سيد الاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالألوهية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعد به، والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه.

أَحَدُ رُوَاتِهِ .: كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. رواه مسلم.

الله عَلَيْهُ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْهَ مَا مَا اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ اللهَ، وَأَتُوبُ إلَيْهِ» أَنْ يَقُولَ قَبلَ مَوْتِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله، وَأَتُوبُ إلَيْهِ» مَنفقَ عليه.

١٨٧٨/١- وَعَنْ أَنْسِ وَ اللهِ قَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَتْني، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبَالِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». رواه الترمذي وقالَ حَدِيثُ حسَنَّ.

السَّمَاءِ» بِفتْحِ العَيْنِ: قِيل: هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ لَكَ مِنْها، أَيْ ظَهَرَ، و«قُرَابُ الأرْضِ» بِضَمِّ القافِ، وَرُوِيَ بَكَسْرِهَا، والضَّمُّ أَشْهَرُ، وهُوَ ما يُقَارِبُ ملأَها.

النّساءِ تَصَدَّفْنَ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاسْتَغْفَادِ، فَإِنِّي كَالِيَّ قَالَ: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاسْتَغْفَادِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّبارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ النّبارِ» قَالَ: «تُكْثِرْنَ النّبارِ» قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ(۱) مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَغْلَبَ اللّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ(۱) مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِلْا يُعْلُلُ وَالدّينِ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ لِذِي لُبّ مِنْكُنّ» قَالَتْ: ما نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ الْمَرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) العشير: الزوج.

## ٣٧٢ \_ باب بَيان مَا أعد الله للمؤمنين في الجنَّة

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُهُونٍ ﴿ اللهُ اَدْخُلُوهَا مِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَمُنْ عَلَى اللهُ مُنْ عَلِي الْحَوْدُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْفَاعِلِينَ اللهُ وَمُؤَوِّعُ اللهُ مَنْفَاعِلِينَ اللهُ ا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ أَنْ فَي جَنَّتِ وَعُمُونِ ﴿ فَي جَنَّتِ وَعُمُونِ ﴿ فَي يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ﴿ كَالِكَ كَالِكَ وَمُعُمُونِ مِينِ ﴿ يَنْ يَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴿ لَا وَرَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَدِيمِ ﴾ يَدُوقُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ عَذَابَ ٱلْجَدِيمِ ﴾ يَدُوقُونَ فِيهَا أَلْمُونَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَدِيمِ ﴾ وَلَقَوْدُ الْعَظِيمُ ﴿ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ال

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴿ أَنَّ اَلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ ﴿ أَنَّ عَلَى الْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ وَعَلَيْ الْمُؤْدِنَ فِي خِتَنْكُمُ لَا وَجُومِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَنَّ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴾ خَتَنْكُمُ

<sup>(</sup>١) وعيون: أي: أنهار. (٢) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٣) تحبرون: أي: تسرون.

<sup>(</sup>٤) في مقام أمين: أي: يأمن صاحبه فيه من كل مكروه. والسندس: ما رقّ من الحرير. والإستبرق: ما غلظ منه.

<sup>(</sup>٥) الأرائك: السرر في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم.

<sup>(</sup>٦) نضرة النعيم: بهجة التنعم وحسنه. و«الرحيق»: خمر خالصة من الدنس.

مِسْكُ وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ مِسْكُ وَفِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴾ [المطففين: ٢٢ ـ ٢٨]. والآياتُ في البابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ.

المممر وعَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَأْكُلُ الْمَاتَخِوْنَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَمُتَخِطُونَ، وَلا يَمُتُونَ النَّهُمُونَ النَّهُمُونَ، رواه مسلم. التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ». رواه مسلم.

الله الله تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى هَمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَّامً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى هَمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَامً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]. متفق عَلَيْهِ.

الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ في السَّمَاءِ إضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفُلُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغُوطُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَتُفُلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الأَلُوّةُ، يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهِبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الأَلُوّةُ، عَوْدُ الطِّيبِ \_ أَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِيْنُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِراعاً في السَّمَاءِ». متفقَ عَلَيْهِ.

وفي رِوَايَةٍ للْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم: «آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِيَّا مِنْ وَرَاءِ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِما مِنْ وَرَاءِ

<sup>(</sup>١) ولكن طعامهم ذلك جُشاء «بضم الجيم وبالشين»، أي: يخرج منهم بالتجشي.

اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَلا تَبَاغُضَ: قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاللَّهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا».

□ قَوْلُهُ: «عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ» رواهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ الخَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ، وَبَعْضُهُمْ بِضَمِّهِماً، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

قَالَ: ﴿ سَأَلَ مُوسَى - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُغبَةَ ﴿ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: قَالَ: ﴿ سَأَلَ مُوسَى - عَلَيْهُ - رَبَّهُ ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّة . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا الْجَنَّة . فَيَقُولُ: أَيْ مَنْكُ مُلُوكِ الْجَنَّة بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَيْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ النَّابُ وَمِثْلُهُ وَمُعْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِعْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمُعْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِقْلُ وَمُ الْمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْحَدُولُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُعْلُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلًا وَلَالًا لَكُو مُنْ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنُ وَلَمْ وَلَا وَلَالَ الْمُعْلِقُولُ وَلَا مُعْلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَالْمُلُهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا مُعْلُولُهُ وَلَا مُعْلُو وَلَهُ مُعْلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَالْمُ اللّهُ وَالَا الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعُلُولُ وَلَا الْمُعْلُولُ وَالْمُ الْمُعْلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُعْلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَلَالًا الْمُعْلُولُ وَلَا الْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ الْمُعُلِلُهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَا الْمُعْلُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلَالًا الْمُعْلِلُهُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعُلِمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ اللْمُعُ

الْبَيْ الْعُلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُروجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ اللهُ عَلَىٰ لَهُ: اذْهَبْ الْجَنَّةَ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ اللهُ عَلَىٰ لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى فَيَوْجِعُ. فَيَقُولُ اللهُ عَلَىٰ لَهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى، فَيَرْجِعُ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاًى أَلْفَ مِثْلَ الدُّنْيَا مَلاًى أَنْ فَكُولُ اللهُ عَلَىٰ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكُ مِثْلَ الدُّنْيَا مَلاًى إلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى أَوْدُلُ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكُ مِثْلَ الدُّنْيَا مَلاًى إلَيْهِ أَنَّهُا مَلاًى أَوْدُلُ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مَلاًى إلَيْهِ أَنَّهُا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُه

وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا» أَوْ «إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ». قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَالَةُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) فَكَانَ يُقُولُ: «ذَٰلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

المُوسَى وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

النَّبِيِّ عَانُ البِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ في الْجَوَادَ (٢) المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ سَنَةٍ ما يَقْطَعُهَا». مُتَفَقَّ عليهِ.

وَرَوَيَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ» أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّا ِ قَالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا».

١٨٨٧/٨ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ (٣) في أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيَّ الْغَابِرَ (٣) في الأُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، الأُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، تَلْكُ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: "بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لِيَدِهِ رَجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ ". مَتَّفَقْ عَلَيْهِ.

١٨٨٨/٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالَ:

<sup>(</sup>١) النواجذ: الأنياب، أو آخر الأضراس.

<sup>(</sup>٢) الجواد: الفرس.

<sup>(</sup>٣) الغابر: الذاهب في الأفق، أي: السماء.

«لَقَابُ قَوْسٍ<sup>(۱)</sup> في الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرِبُ». مَثَّفَقْ عَليهِ.

الْجَنَّةِ سُوقاً (٢) يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ، فَتَحْثُو في الْجَنَّةِ سُوقاً (٢) يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ، فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ!! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ!! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً!». رَواهُ مُسلِمْ.

المَّهُ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ في الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في السَّمَاءِ». متفقٌ عَلَيْهِ.

الممارا وَعَنْهُ وَهَا قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ: "فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ" ثُمَّ قَرَأً: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إلى قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يُمنفِقُونَ ﴾ . ﴿ فَلَا تَعَالَى: ﴿ يُمنفِقُونَ ﴾ . ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧]. رَوَاهُ البخاريُ.

١٨٩٢/١٣ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) قاب قوس: قدر ما بين المقبض والسية من القوس.

<sup>(</sup>٢) إن في الجنة سوقاً، أي: مجتمعاً يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في أسواقها، يأتونها كل جمعة، أي: في مقدار كل جمعة، أي: أسبوع. «وريح الشمال»: هي التي تهب من دبر القبلة، وبها يأتي المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية.

قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَداً، ، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَصِحُوا، فَلا تَسْقَمُوا أَبَداً، ، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَشْقَمُوا أَبَداً، ، وَإِنَّ لَكُم أَنْ تَشْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَداً» تَشِبُّوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَداً» وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلَا تَبْأَسُوا أَبَداً» [الأعراف: ٣١]. رواهُ مُشلِم.

المه الله على قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَمَنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى وَيَقُولُ لَهُ: قَالَ لَهُ: قَالَ لَكُ مَا تَمَنَّيْتَ وَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللهُ مَعَهُ اللهُ مَعَهُ اللهُ مَعَهُ اللهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

المعدام وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهِا اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ المُله

١٨٩٥/١٦ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَاناً (٢) كَمَا تَرَوْنَ لَمُذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ (٣). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ أُحِلُّ ۗ بضم الهمزة وكسر الحاء وتشديد اللام، أي: أنزل.

<sup>(</sup>٢) «عياناً» بكسر العين وتخفيف الياء، أي: معاينة.

<sup>(</sup>٣) «لا تضامون في رؤيته» بضم التاء وتخفيف الميم، أي: لا يصيبكم ضيم، أي: ضرر من زحام ونحوه حال رؤيته.

الْمَارَالِهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا كَخَلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَرِيدُونَ شَيْئاً أَرِيدُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّطْرِ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ (١)، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إلَى رَبِّهمْ اللهُ مُسْلِمْ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ وَيَهُمْ فِيهَا وَجَهُمْ بِإِيمَانِهِمُ تَجْرِى مِن تَعْلِيهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۚ وَعَوَلَهُمْ فِيهَا سُنَامُ وَهَا خِرُ دَعُولَهُمْ أَنِ ٱلْمُحَنَاكُ ٱللَّهُمَّ وَيَجَالُهُمُ فِيهَا سَلَامُ وَهَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْمُحَنَادُ لِلّهِ رَبِّ سُبْحَنَاكُ ٱللَّهُمُ وَيَحِيمُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَهَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْمُحَنَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْمُعْلَمِينَ فَيَهَا مِنْهُمُ وَمَاخِرُ وَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْمُحَنَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْمُعْلَمِينَ فِيهَا مِنْهُمُ وَمَاخِرُ وَعُولِهُمْ وَمَا لِمُعْلَمِينَ وَعَلَيْهُمْ فِيهَا مِنْهُمُ وَمَاخِرُ وَعُولِهُمْ أَنِ اللّهُ مُنْ وَعَلَيْهُمْ وَمَا اللّهُ وَمَاخِرُهُمْ وَمُولِهُمْ وَمُعْلَمُ أَنِّ اللّهُ وَمَا لَهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُعْلَمُ وَمَا مُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُعْمَلُومُ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُعْمُومُ وَمُؤْمُونُهُمُ وَمُؤْمُونُ وَعُمْ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَاللّهُمُ وَمُؤْمِنُهُمْ وَمُؤْمُ وَمُعْمَالِهُمُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَعُومُ وَاللّهُمُ وَمُؤْمُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُمِ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

قَالَ مُؤلِّفُهُ يحيى النَّوَاوِيُّ غَفَرَ اللهُ لَهُ: ﴿فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِتِّمَائَةٍ».

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: يكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، وهو حجاب منه للعباد أن يروه، فيرفعه، فيرونه جل جلاله.

## فهرس الموضوعات

| بمعجه | موضوع الله                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥     | « مقدمة التحقيق»                                                      |
| ٧     | * مقدمة الإمام النووي                                                 |
|       | - باب الإخلاص وإحضار النيّة في جميع الأعمال والأقوال البارزة          |
| 11    | والخفية                                                               |
| ۱۷    | ٠ ــ بَابُ التَّوبة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ۳.    | ٠ ـ ـ بَابُ الصّبر٢ ـ بَابُ الصّبر                                    |
| ٤٢    | ،                                                                     |
| ٤٥    | ، ـ بَابُ المراقبة                                                    |
| ٥ ٠   | ٔ ـ بَابُ التقوى                                                      |
| ٥٢    | ۱ ـ بَابُ اليَقين والتوكل۱                                            |
| ٥٨    | / _ بابُ الاستِقامة                                                   |
| , ,   | ر ـ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة |
| 09    | وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة              |
| •     | وسائر الموادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه          |
| ٦.    | بالجد من غير تردّد                                                    |
| 74    |                                                                       |
| ٧.    | ١٠ _ بَابُ المجاهدَة١٠                                                |
|       | ١١ ـ باب الحتّ على الازدياد من الخير في أواخِر العُمر٠٠٠٠             |
| ٧٣    | ١٢ ـ باب بَيان كثرةِ طرق الخير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ۸۱    | ١٤ ـ باب الاقتصاد في الطاعة١٤                                         |
| ۸۷    | ١٥ _ باب المحافظة على الأعمال١٥                                       |
| ۸۸    | ١٠ _ باب الأمر بالمحافظة على السُّنة وآدابها                          |

|        | ١٧ ـ بِابُ وجُوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٤     | وأُمِرُ بمعروف أو نُهِيَ عن منكر                                                    |
| 90     | ١٨ ـ باب النَّهي عَن البِدَع وَمُحدثات الأمورِ                                      |
| ٩٧     | ١٩ ــ بابٌ فيمَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنةً أو سَيَّئةً                                  |
| ٩٨     | ٢٠ ـ باب الدَّلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة                                 |
| ١      | ٢١ ـ باب التعاون على البرّ والتقوىٰ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ١٠١    | ٢٢ ـ بابُ النصيحَة٢٢                                                                |
| ١٠٢    | ٢٣ ــ باب الأمْر بالمعروف والنّهي عَن المنكر ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|        | ٢٤ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وَخَالَفَ قولُه                   |
| ۱۰۸    | فِعْلَهفِعْلَه                                                                      |
| ١٠٩    | ٢٥ _ باب الأمر بأداء الأمانة٢٥                                                      |
| ۱۱۳    | ٢٦ ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظ <del>ال</del> م٢٦                             |
| ١٢٠    | ٢٧ ـ باب تعظيم حُرمات المُسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم                  |
| 178    | ٢٨ ـ باب سَتر عُورَات المُسلمين وَالنَّهي عن إشاعتها لغير ضَرورة ٢٨                 |
| ١٢٥    | ٢٩ ـ بابُ قضاء حوائج المُسلمين٢٩                                                    |
| 177    | ٣٠ ـ بابُ الشفاعة٠٠٠٠                                                               |
| ۱۲۷    | ٣١ ـ باب الإصلاح بَيْن النّاسِ٣١                                                    |
| 179    | ٣٢ ـ بابُ فيضل ضعفة المُسلمُين والفقراء الخاملين٣٠                                  |
|        | ٣٣ _ باب مُلاطفة اليتيم والبنات وسائر الضَّعَفَة والمساكين والمنكسرين               |
| 371    | والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم                         |
| ۱۳۸    | ٣٤ ـ باب الوصيّة بالنساء٣٤                                                          |
| 1 \$ 1 | ٣٥ ـ باب حتّ الزوج على المرأة٣٥                                                     |
| 1 2 2  | ٣٦ _ باب النّفقة على العِيَال٣٦                                                     |
| 1 2 0  | ٣٧ _ باب الإنفاق مما يحبّ ومن الجيد٣٧                                               |
|        | ٣٨ ـ باب وجُوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله               |
| 127    | تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيِّ عنه                 |

|                                 | ٥٩ ـ باب الحثَ على الأكل من عمل يَده والتعفف به عن السؤال                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 +                           | والتعرض للإعطاء                                                                                                                                                                                |
| 181                             | ٦٠ ـ باب الكرم والجود والإنفاق في وجُوه الخير ثقةً بالله تعالى                                                                                                                                 |
| 7 2 V                           | ٦١ ـ باب النّهي عنِ البخل والشح                                                                                                                                                                |
| 7 & A                           | ٦٢ ـ باب الإيثار والمواساة                                                                                                                                                                     |
| ۲0.                             | ٦٣ ـ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتبرك به                                                                                                                                       |
|                                 | ٦٤ ـ باب فضل الغُني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في                                                                                                                                   |
| 101                             | وجوهه المأمور بها                                                                                                                                                                              |
| 707                             | ٦٥ ـ باب ذكر الموت وقصر الأمل                                                                                                                                                                  |
| 700                             | ٦٦ ـ باب استِحباب زيارة القبُور للرّجال وما يقوله الزائر                                                                                                                                       |
|                                 | ٦٧ ـ بابُ كراهة تمنّي الموت بسبب ضُرّ نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة                                                                                                                            |
| 707                             | في الدين                                                                                                                                                                                       |
| Y 0 Y                           | ٦٨ ـ باب الورَع وترك الشبهات                                                                                                                                                                   |
|                                 | ٦٩ ـ باب استحباب العزلة عند فَسادِ النّاس والزّمان أو الخوف من فتنة في                                                                                                                         |
| ۲٦.                             | الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها                                                                                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|                                 | ٠ ـ ب ب صدر الأحدار في الناس وحصور جمعهم وجماعاتهم، ومساهد                                                                                                                                     |
|                                 | ٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناسِ وحضور جُمعَهِم وجماعاتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم                                                                          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|                                 | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن                                                                              |
| 777                             | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم                                                                                                                                         |
| 777<br>777                      | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء                |
|                                 | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى |
| 777<br>775                      | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى |
| 777<br>775<br>770               | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى |
| 777<br>772<br>770<br>779        | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى |
| 777<br>377<br>777<br>779<br>779 | الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضِهم وحضور جنائزهم ومُوَاساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى |

|       | ٧/ _ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعَاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم                |
| 740   | وعن حوائجهم                                                              |
| 777   | ۷۰ _ بابُ الوالي العادل٧٠                                                |
|       | ٨٠ ـ باب وجُوب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصية وتحريم طاعتهم في           |
| ۲۷۸   | المعصية                                                                  |
|       | ٨١ ـ باب النَّهي عَنْ سُؤال الإمارة، واختيار تركِّ الولايات إذا لم يتعين |
| 711   | عليه أو تَدُعُّ حاجة إليه                                                |
|       | ٨٢ ـ باب حَتَّ السَّلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ        |
| 777   | وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم                           |
|       | ٨٢ _ باب النّهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن         |
| 777   | سألها أو حُرْص عليها فعرَّض بها                                          |
| 3 1.7 | كتاب الأدبكتاب الأدب                                                     |
| 3 7 7 | ٨٤ ـ باب الحياء وفضله والحثّ على التخلّق به٠٠٠                           |
| 710   | ٨٥ _ بابُ حفظ السّر٨٥                                                    |
| ۲۸۷   | ٨٦ ـ باب الوفاء بالعَهْد وإنجاز الوَعد٨٦                                 |
| 711   | ٨٧ _ باب المحافظة على مَا اعتاده من الخير٨٧                              |
| 444   | ٨٨ ـ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوَجه عند اللقاء                     |
|       | ٨٩ ـ باب استِحباب بَيان الكلام وإيضاحِه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم     |
| 79.   | يفهم إلا بذلك                                                            |
|       | ٩٠ _ باب إصغاء الجليس لحديث جَليسه الّذي ليس بحرام واستنصات              |
| ۲9٠   | العالِم والواعظ حاضِرِي مجلسه                                            |
| 79.   | ٩١ ـ بابُ الوَعظ والاقتصاد فيه٩١                                         |
| 797   | ۹۲ ـ بابُ الوقار والسّكينة ٩٢                                            |
|       |                                                                          |
| 797   | والوقار                                                                  |
| 797   | ٩٤ _ باكُ إكرام الضَّيف٩٤                                                |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 P Y | ٩٥ ـ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 799   | الدعاء منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٠١   | ٩٧ ـ باب الاستِخارة والمشاورة٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٩٨ ـ باب استِحباب الدِّهاب إلى العيد وَعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۱   | العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 99 - باب استِحباب تقديم اليَمين في كلّ ما هو من باب التكريم كالوضوءِ وَالغُسْلِ والتَّيَمُّم، ولُبْسِ الثَّوْبِ والنَّعْلِ والخُفِّ والسَّرَاوِيلِ ودخولِ المسجدِ، والسَّوَاكِ، والاكْتِحَالِ، وتقليم الأَظْفَادِ، وَقَصَّ الشَّادِبِ ونَتْفِ الإِبْطِ، وحلقِ الرَّأْسِ، والسلام من الصلاةِ، والأكل والشربِ، والمُصَافَحة، واستِلامِ الحَجَرِ الأسودِ، والخروجِ مِن الخَلاء، والأخذِ والعَطَاء، وغير ذلك مما هو في معناهُ. ويُسْتَحَبُّ تقديم اليسار في ضِدِّ والعَطاءِ، وغير ذلك مما هو في معناهُ. ويُسْتَحَبُّ تقديم اليسار في ضِدِّ ذلك، كالامْتِخَاطِ والبُصَاقِ عن اليسارِ، ودُخولِ الخَلاءِ، والخروجِ مِن المسجِدِ، وَخَلْعِ الخُفِّ والنَّعْلِ والسراويل والثوب، والاسْتِنْجَاءِ وفِعْلِ المسجِدِ، وَخَلْعِ الخُفِّ والنَّعْلِ والسراويل والثوب، والاسْتِنْجَاءِ وفِعْلِ |
| ٣٠٢   | المُسْتَقْلَراتِ وأشْباه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٠٥   | كتاب أدب الطعامكتاب أدب الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣.0   | ١٠٠ ـ باب التسميّة في أوّله والحمد في آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣.٧   | ١٠١ ـ باب لا يَعيبُ الطّعام واستِحبابٌ مَدْحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣.٧   | ١٠٢ ـ باب ما يقوله مَن حَضر الطّعام وهو صَائِم إذا لم يفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳.۷   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

١٠٦ ـ باب مَا يقوله ويَفعَله مَن يأكل ولا يشبع .....

١٠٧ ـ باب الأمر بالأكل منْ جانبِ القصْعَةِ والنهي عن الأكل من وسطها ٣٠٩

١٠٤ ـ باب الأكل ممّا يليه وَوَعظُه وتأديبه مَن يُسيء أكله .....١٠٤

١٠٥ ـ باب النّهي عن القِران بَيْن تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن

| 41. | ١٠/ _ باب كراهيّة الأكلُ متكِئلًا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ١٠٠ ـ باب استِحباب الأكل بثلَاثِ أصابِع واستحباب لعق الأصابع،                          |
|     | وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة                                 |
| ۳۱. | التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها                            |
| 414 | ١١٠ ـ باب تكثير الأيْدي على الطّعام                                                    |
|     | ١١١ ـ بابُ أدبُ الشرب واستِحباب التّنفُس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة                     |
|     | التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد                          |
| 414 | المبتدئ                                                                                |
|     | ١١٢ ـ بابُ كراهة الشّرْب مِن فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا                 |
| ۳۱۳ | تحريم                                                                                  |
| ۳۱٤ | ١١٢ ـ باب كراهة النفخ في الشراب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
|     |                                                                                        |
| 317 | قاعداً                                                                                 |
| ٣١٥ | ١١٥ ـ باب استِحباب كون سَاقي القوم آخرهم شرباً                                         |
|     | ١١٦ _ باب جَواز الشّرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة                        |
|     | وجَوَاز الكَرْع، وهو الشَّرْبُ بالفَم مِنَ النَّهرَ وَغَيْرهِ، بغير إنَّاءٍ وَلَا يَدٍ |
|     | وَتَحْرِيم اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهِبِ وَٱلْفِضَّةِ فَي الشرب والأكل والطهارة       |
| ۲۱۲ | وسائر وجوه الاستعمال                                                                   |
| ۳۱۸ | كتاب اللبّاسكتاب اللبّاس                                                               |
|     |                                                                                        |
| ۳۱۸ | والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير                                |
| 441 | ۱۱۸ ـ بابُ استِحباب القميص ١١٨                                                         |
|     | ١١٩ _ بابُ صفة طول القميص والكمّ والإزار وطرف العمامة وتحريم                           |
| 441 | إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء                                 |
| ۲۲٦ | إلىباق بىيى من يات كى بىن بىل                      |
|     | ١٢١ _ بابُ استحباب التوسُّط في اللّباسِ ولا يقتصر على ما يزري به لغير                  |
| ۳۲٦ | حاجة ولا مقصود شرعي المنباس ويه يتشمر على عيرري به دير                                 |
|     |                                                                                        |

|      | ١٢٢ - بابُ تحريم لباسِ الحرير على الرّجال وتحريم جلوسهم عليه          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 277  | واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء                                      |
| 410  | ١٢٣ ـ بابُ جواز لبس الحرير لمَنْ به حكّة                              |
| ۲۲۸  | ١٢٤ ـ باب النَّهي عن افتراشِ جُلود النمور والركوب عليها               |
| 477  | ١٢٥ ـ بابُ ما يقول إذا لَبِسَ ثُوباً جَديداً                          |
| 477  | ١٢٦ ـ باب استِحباب الابتداء باليَمين في اللّباسِ ١٢٦ ـ باب            |
| 474  | كتاب آداب النوم                                                       |
| 479  | ١٢٧ ـ بابُ آداب النَّوم والاضطِجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا .  |
|      | ١٢٨ ـ باب جَواز الاسْتِلقاء على القفا ووضع إحدى الرِّجلين على الأخرى  |
| ۲۳.  | إذا لم يَخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً               |
| ۲۳۱  | ١٢٩ ـ بابُ آداب المَجْلِس والجَليس                                    |
| 3 77 | ١٣٠ ـ بابُ الرَّؤيا ومَا يتعلَّق بهَا١٣٠                              |
| 227  | كتابُ السّلام                                                         |
| ٣٣٧  | ١٣١ ـ بابُ فضل السَّلام والأمر بإفشائه                                |
| 444  | ۱۳۲ ـ بابُ كيفية السّلام١٣٢                                           |
| ٣٤.  | ۱۳۳ ـ بابُ آداب السَّلام١٣٣                                           |
|      | ١٣٤ ـ بابُ استِحباب إعادة السّلام على من تكرَّر لقاؤه على قرب بأن     |
| 781  | دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها                 |
| 137  | ١٣٥ ـ بابُ استِحباب السَّلام إذا دَخل بيته                            |
| 737  | ١٣٦ _ بابُ السّلام على الصّبيّان١٣٦                                   |
|      | ١٣٧ ـ بابُ سَلام الرّجل على زوجتهِ والمرأة من محارِمه وعلى أجنبية     |
| 737  | وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط                        |
|      | ١٣٨ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب     |
| ۳٤٣  | السلام على أهل مجلسٍ فيهم مسلمون وكفار                                |
| ۳٤٣  | ١٣٩ ـ باب استِحباب السَّلام إذا قام مِنَ المجلس وفارق جلساءه أو جليسه |
| 455  | ١٤٠ ـ بات الاستئذان وآدابه                                            |

|             | ١٤٠ _ بابُ بَيان أنّ السُّنة إذا قيل للمستأذن مَن أنت أن يقول: فلان          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 350         | فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كُنية وكراهة قوله «أنا» ونحوها            |
|             | ١٤١ _ باب استِحباب تشميت العاطِسُ إذا حَمد الله تعالى وكراهة تشميته          |
| 350         | إذا لم يحمَد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب                  |
|             | ١٤٢ ـ باب استِحباب المصافَحة عِند اللِّقاءِ وَبشاشةِ الوَجْه وتقبيل يد الرجل |
| ٣٤٧         | الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء               |
|             | كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصّلاة عليه وحضور دفنه والمكث               |
| 454         | عند قبره بَعْدَ دفنه                                                         |
| 454         | ١٤٤ ـ بابُ عيَادة المريض١٤٤                                                  |
| 401         | ١٤٥ ـ باب ما يدعى به للمريض ١٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 404         | ١٤٦ _ باب استِحباب سؤال أهل المريض عَنْ حَاله١٤٦                             |
| 404         | ١٤٧ ـ بابُ ما يَقُولُه مَن أَيِسَ من حَيَاتُه١٤٧                             |
|             | ١٤٨ ـ باب استِحباب وَصَيَّةِ أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه              |
|             | والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ                  |
| ٤٥٣         | أو قصاص ونحوهما                                                              |
|             | ١٤٩ ـ باب جَوازِ قَولِ المَريضِ: أَنَا وَجِعٌ، أَو شَديدُ الوَجَعِ أَو       |
|             | موعوك أو «وَارأساه» ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم                |
| 30          | يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع                                             |
| 600         | ١٥٠ ـ بابُ تلقين المحتضِر لا إله إلا الله٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 00          | ١٥١ _ بابُ ما يقوله بَعد تغميض الميت ٢٥١ ـ                                   |
| 00          | ١٥٢ _ باب ما يقال عند الميت وما يقوله مَن مات له ميت                         |
| <b>"</b> 0V | ١٥٣ ـ بابُ جواز البكاء على الميت بغير ندبٍ ولا نياحة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| <b>"</b> 0A | ١٥٤ _ باب الكُفّ عَن مَا يرى منَ الميت من مكروه                              |
|             | ١٥٥ _ باب الصّلاة على الميت وتشييعه وَحضور دفنه وكراهة اتّباع النساء         |
| 01          | الجنائز                                                                      |
|             | ١٥٦ _ باب استِحباب تكثير المصَلّين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً            |
| 09          | ***************************************                                      |

| الصفحا    | الموضوع                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٠       | ١٥٧ ـ بَابُ ما يُقرأ في صَلاة الجَنازَةِ                                         |
| ۳٦٣       | ١٥٨ ـ بابُ الإشراع بالجنازة                                                      |
|           | ١٥٩ ـ باب تعجيل قضاء الدّين عَن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن                |
| ۳٦٣       | يموت فُجاءَةً فيترك حتى يُتَيَقَّنَ موتُهُ                                       |
| 475       | ١٦٠ ـ باب الموعظة عِند القبر                                                     |
|           | ١٦١ ـ باب الدِّعاء للميت بَعْدُ دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له             |
| 357       | والاستغفار والقراءة                                                              |
| 470       | ١٦٢ ـ بابُ الصَّدْقة عن الميت والدَّعاء له                                       |
| 470       | ١٦٣ ـ بابُ ثناء النّاسِ على الميت ١٦٣                                            |
| ۲۲۲       | ١٦٤ ـ باب فضل مَن مات له أولاد صغار ١٦٤                                          |
|           | ١٦٥ ـ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار                |
| <b>77</b> | الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك                                |
| 414       | كتاب آداب السفر                                                                  |
| 414       | ١٦٦ ـ باب استِحباب الخروج يوم الخميس واستِحبابه أوّل النّهار                     |
| ٣٦٩       | ١٦٧ ـ باب استِحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه .               |
|           | ١٦٨ - باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب                    |
|           | السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وجواز الإرداف على الدابة                 |
| ٣٧٠       | إذا كانت تطيق ذلك وأمْر من قصر في حقها بالقيام بحقها                             |
| ٣٧٣       | ١٦٩ ـ باب إعانة الرفيق                                                           |
| 377       | ١٧٠ ـ باب مَا يقول إذا ركب الدابة للسَّفر ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|           | ١٧١ ـ باب تكبير المسافر إذا صَعدَ الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية         |
|           | ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه                              |
|           | ١٧١ ـ بابُ استِحبابِ الدّعاء في السَّفرِ١٧١                                      |
|           | ١٧٢ ـ بابُ ما يَدعو إذا خَاف ناساً أو غيرهم                                      |
| ۳۷۸       | ١٧١ ـ بَابُ ما يَقُولُ إذا نَزَلَ مَنزِلاً                                       |
|           | ١٧٥ - باب استحباب تعجيل المسافر في الرحوع الى أهله إذا قضر حاحته                 |

الموضوع

| 444 | ١٧٦ ـ باب استِحباب القُدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٠ | ۱۷۷ ـ باب مَا يقول إذا رجع وَإذا رأى بلدته                              |
|     | ١٧٨ ـ باب استِحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه       |
| ۲۸۰ | ركعتين                                                                  |
| ۳۸٠ | ١٧٩ ــ باب تحريم سَفرِ المرأة وحْدَها١٧٩                                |
| ۳۸۱ | كِتابُ الفضائِلكِتابُ الفضائِل                                          |
| ۳۸۱ | ۱۸۰ ـ بابُ فضل قراءة القرآن١٨٠                                          |
| ۳۸۳ | ١٨١ ـ باب الأمر بتعهّد القرآن والتحذير من تعريضهِ للنِّسيَان            |
|     | ١٨٢ _ باب استِحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن              |
| ۴۸٤ | الصوت والاستماع لها                                                     |
| ۳۸٥ | ۱۸۳ ـ بابُ الحثّ على سُوَر وآيات مخصوصة١٨٠                              |
| ۳۸۹ | ١٨٤ ـ بابُ استِحباب الاجتماع على القراءة١٨٠                             |
| ۳۸۹ | ١٨٥ ـ باب فضل الوضوء١٨٥                                                 |
| 444 | ١٨٦ ـ بابُ فضل الأذان١٨٦                                                |
| 498 | ١٨٧ ـ بابُ فَضل الصَّلوات١٨٧                                            |
| ۳۹٦ | ١٨٨ ـ باب فضل صَلاة الصّبح والعَصر ١٨٨                                  |
| 447 | ١٨٩ ـ بابُ فضل المشي إلى المساجد١٨٩                                     |
| 499 | ١٩٠ ـ بابُ فضل انتظار الصَّلَاة١٩٠                                      |
| 499 | ١٩١ ـ باب فصل الصلاة جماعة١٩١                                           |
| ٤٠١ | ١٩٢ ـ باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصّبح والعِشاء١٩٢                 |
|     | ١٩٣ ـ باب الأمر بالمحافظة على الصّلوات المكتوبات والنهي الأكيد          |
| ٤٠٢ | والوعيد الشديد في تركهن                                                 |
|     | ١٩٤ ـ بابُ فضل الصفِّ الأول والأمر بإتمام الصفوف الأوَل وتسويتها        |
|     | والتراص فيها                                                            |
|     | ١٩٥ ـ باب فضل السّنن الراتبة مع الفرائ وبيان أقلها وأكملها وما بينهما . |
| ٤٠٨ | ١٩٦ ـ باب تأكيد ركعتي سُنَّةِ الصَّبح١٩٦                                |

| ٤٠٩ | ١٩٧ ــ بابُ تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقتهما     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | ١٩٨ ـ باب استِحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن         |
| ٤١٠ | والحث عليه سواء كان تهجُّدُ بالليل أم لا                            |
| ٤١١ | ١٩٩ ـ بابُ سُنّة الظهر١٩٩                                           |
| 113 | ۲۰۰ ـ باب سُنّة العَصْر ٢٠٠٠                                        |
| 113 | ٢٠١ ـ باب سُنّة المغرب بَعدَها وقبلها                               |
| ۲۱3 | ٢٠٢ ـ باب سُنّة العشاء بَعدها وقبلها                                |
| ٤١٣ | ٢٠٣ _ بابُ سُنّة الجمعَة                                            |
|     | ٢٠٤ ـ باب استِحباب جَعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر |
| ٤١٤ | بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام               |
| ٤١٥ | ٢٠٥ ـ باب الحثّ على صَلاة الوتر وبيان أنه سُنة مؤكدة وبيان وقته     |
|     | ٢٠٦ ـ باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، والحث         |
| ٤١٦ | على المحافظة عليها                                                  |
|     | ٢٠٧ ـ باب تجويز صَلَاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل     |
| ٤١٧ | أن تصلى عند اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى                             |
|     | ٢٠٨ _ باب الحتّ على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي      |
|     | ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة           |
| ۱۷  | فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها                                        |
| ٤١٨ | ۲۰۹ ـ بابُ استِحباب رکعتین بَعْد الوضوء ٢٠٩                         |
|     | ٢١٠ ـ بابُ فضل يوم الجمعَة ووُجوبها والاغتِسال لها والتطيب والتبكير |
|     | إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي ﷺ فيه وبيان ساعة         |
| 113 | الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة                          |
|     | ٢١١ ـ باب استِحباب سجُود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية   |
| 173 | ظاهرةظاهرة                                                          |
|     | ٢١٢ ـ بابُ فضل قيام الليل ٢١٢ ـ ٢١٠                                 |
| 273 | ۲۱۳ ـ باب استحباب قيام رَمضان وهو التراويح ٢١٣                      |
|     | ٢١٤ ـ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجي لياليها ٢١٤                |

| صفحا | الموضوع                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 878  | ٢١٥ ـ بابُ فضل السُّواك وخصال الفطرة                                      |
| ٤٣٠  | ٢١٦_ باب تأكيد وجُوب الزكاة وبيَان فضلها ومَا يتعَلَّقُ بهَا ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| ٤٣٤  | ٢١٧ ـ باب وجُوب صَوم رمَضان وبَيان فضل الصّيام ومَا يتعَلّق به            |
|      | ٢١٨ ـ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شَهْر رَمَضَان          |
| ۲۷   | والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه                                      |
|      | ٢١٩ ـ باب النّهي عَن تقدّم رَمضان بصَوْم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله       |
| ۸۳۶  | بما قبله أو وافق عادةً له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه        |
| ۸۳   | ۲۲۰ ـ بابُ ما يقال عِندَ رؤية الهلال ٢٢٠ ـ بابُ ما يقال عِندَ رؤية الهلال |
| ۴۹   | ٢٢١ ـ باب فضل السُّحور وتأخيره ما لم يخشَ طلوع الفجر                      |
| ۴۹   | ٢٢٢ ـ بابُ فضلُ تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره           |
|      | ٢٢٣ ـ باب أمر الصّائم بحفظ لِسانِه وجُوارحه عن المخالفات والمشاتمة        |
| 133  | ونحوها                                                                    |
| ٤٤١  | ٢٢٤ ــ باب في مَسائل من الصّوم٢٢٤                                         |
| 13   | ٢٢٥ ــ باب بَيَان فضل صَوم المحرّم وشعبان والأشهرُ الحرُم                 |
| 23   | ٢٢٦ ـ باب فضل الصّوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجَّة                   |
| 23   | ۲۲۷ ـ باب فضل صَوم يُوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء                            |
| ٤٤   | ۲۲۸ ـ باب استِحباب صَوم سِتة أيام من شوال ٢٢٨ ـ باب استِحباب              |
| ٤٤   | ٢٢٩ ـ باب استِحباب صَوْمُ الاثنين والخميس                                 |
| ٥٤   | ۲۳۰ ـ باب استِحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر۲۳۰                           |
|      | ٢٣١ ـ بابُ فضل مَن فطّر صَائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء          |
| 13   | الآكل للمأكول عنده                                                        |
| ٤٧   | كتاب الاعتكافكتاب الاعتكاف                                                |
| ٤٧   | ۲۳۲ ـ بابُ فضل الاعتكاف ٢٣٢ ـ                                             |
| ٤٨   | كتاب الحج ،كتاب الحج                                                      |
|      |                                                                           |

٢٣٣ ـ بَابُ وُجوبِ الحج وفضله ..... ٢٣٣

801

كتاب الجهَاد ....

| الصفحا   | لموضوع |
|----------|--------|
| <u> </u> | سوصوع  |

| ١٥٤ | ٢٣٤ ـ باب فضل الجهاد                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٢٣٥ ـ باب بَيان جماعة منَ الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى                 |
| 473 | عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار                                               |
| 279 | ٢٣٦ ـ بابُ فضل العتق٢٣٦                                                        |
| ٤٧٠ | ٢٣٧ ـ بابُ فضل الإحْسَان إلى المملوك                                           |
| ٤٧١ | ٢٣٨ ـ باب فضل المملوك الّذي يؤدّي حَقّ الله وَحقّ مَوَاليه                     |
| 273 | ٢٣٩ ـ بابُ فضل العبادة في الهَرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها                    |
|     | ٢٤٠ ـ باب فضل السَّماحة في البّيع والشراء والأخذ والعطاء وحسنن                 |
|     | القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف                      |
| 277 | وفضل إنظار الموسُّرِ المُعْسَرُ والوضع عنه                                     |
| ٤٧٥ | كتابُ العِلم                                                                   |
| ٤٧٥ | ٢٤١ ـ باب فضل العلم٢٤١                                                         |
| ٤٧٩ | كتاب حمد الله تعالى وشكره                                                      |
| ٤٧٩ | ٢٤٢ ـ بابُ فضل الحمد والشكر                                                    |
| ٤٨١ | كتاب الصلاة على رَسولِ الله ﷺ                                                  |
| 113 | ٢٤٣ ـ بابُ فضل الصّلاة على رسول الله ﷺ٢٤٣                                      |
| ٤٨٤ | كتاب الأذكار                                                                   |
| ٤٨٤ | ٢٤٤ ـ بابُ فضل الذكر والحثّ علَيْه٢٤                                           |
|     | ٧٤٥ ـ باب ذكر الله تعالى قائِماً وقاعِداً ومضطجعاً ومُحْدِثاً وجُنُباً وحائضاً |
| ٤٩٤ | إلا القرآن فلا يحل لجنبُ ولا حَائض                                             |
| ٤٩٤ | ٢٤٦ ـ بابُ ما يقوله عند نومِه وَاستيقاظه٢٤٦                                    |
|     | ٢٤٧ ـ بابُ فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها              |
|     | لغير عذرلينستنست                                                               |
| ٤٩٧ | ٢٤٨ ـ باب الذكر عند الصّباح والمَسَاء٢٤٨                                       |
|     | ٢٤٩ ـ بابُ ما يقوله عند النوم                                                  |
|     | كتابُ الدّعوات                                                                 |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٥   | ٢٥٠ _ بابُ فضل الدّعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠٩   | ٢٥١ ـ باب فضل الدّعاء بظهر الغيب ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥١.   | ٢٥٢ _ بابٌ في مسائل من الدّعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011   | ٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۰۲۰   | كتاب الأمور المنهي عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰۲۰   | ٢٥٤ ــ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللِّسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٢٥٥ ـ بابُ تحريم سَماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردَّها والإنكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 070   | على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770   | ﴿٢٥ _ بابُ ما يُباح منَ الغيبَة في المناهِ العبيرة من الغيبَة العبيرة المناه المناه المناه العبيرة المناه |
| ۰۳۰   | ٢٥٧ ـ بابُ تحريم النّميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ٢٥٨ ـ باب النهي عن نقل التحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٥   | تَذْعُ إليه حاجَّة كخوف مفسدة ونحوها أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٥   | ٢٥٩ ـ بَابُ ذَمّ ذي الوَجهَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳٥   | ٢٦٠ _ بابُ تحريم الكذب٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣٧   | ۲۲۱ ـ باب بَيان مَا يجوز من الكذبِ ٢٦١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۳٥   | ٢٦٢ ـ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 039   | ٢٦٣ ـ باب بَيان غلظ تحريم شهادة الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٤٠   | ٢٦٤ ـ باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 730   | ٢٦٥ ـ باب جواز لَعْن أصحاب المعاصى غير المعيّنين٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 084   | ٢٦٦ ـ بابُ تحريم سَبّ المسلم بغير حقّ ٢٦٦ ـ بابُ تحريم سَبّ المسلم بغير حقّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 2 2 | ٢٦٧ ـ باب تحريم سَبّ الأموات بغير حَقّ وَمَصْلحةٍ شرعيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٤٤   | ٢٦٨ _ باب النّهي عن الإيذاء٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٤٥   | ٢٦٩ ـ باب النّهي عَن التباغض والتقاطع والتدابر٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 2 0 | ٢٧٠ ـ باب تحريم الحسَد٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 087   | ٢٧١ ـ بابُ النَّهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٢٧٢ ـ باب النّهي عَنْ سُوءِ الظّنّ بالمُسلمين من غير ضرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧                                           | ۲۷۳ ـ باب تحريم احتقار المُسلمين                                            |
| 0 2 9                                         | ٢٧٤ ـ باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم                                  |
| 0 { 9                                         | ٢٧٥ ـ باب تحريم الطّعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع                     |
| ٥٥٠                                           | ٢٧٦ ـ بابُ النّهي عَن الغشّ والخِداع                                        |
| 001                                           | ۲۷۷ ـ باب تحريم الغَدر                                                      |
| 007                                           | ٢٧٨ ـ باب النّهي عَن الْمَنّ بالعَطية ونحوها                                |
| 007                                           | ۲۷۹ ـ باب النهي عَن الافتِخارِ وَالبغي٢٧٩                                   |
|                                               | ٢٨٠ ـ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في            |
| ٥٥٣                                           | المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك                                            |
|                                               | ٢٨١ ـ باب النّهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلّا لحاجةٍ وهو أن  |
| ٥٥٥                                           | يتحدثًا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناًه ما إذا تحدثًا بلسان لا يفهمه        |
|                                               | ٢٨٢ ـ باب النّهي عَن تعذيب العَبْد والدَّابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي   |
| 700                                           | أو زائد علىُّ قدرَ الأدبأ                                                   |
| ٥٥٨                                           | ٢٨٣ ـ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها                |
| 009                                           | ٢٨٤ ـ باب تحريم مطل الغني بحقِّ طلبه صَاحبه ٢٨٠                             |
|                                               | ٢٨٥ ـ باب كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلّمها إلى الموهوب له وفي       |
|                                               | هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به              |
|                                               | من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس                  |
| ٥٦٠'                                          | بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه                                             |
| 07.                                           | ٢٨٦ ـ باب تأكيد تحريم مَال اليتيم٢٨٠                                        |
| 150                                           | ۲۸۷ ــ بابُ تغلیظ تحریم الرّبا۲۸۷                                           |
| 750                                           | ۲۸۸ ـ باب تحریم الرّیاء۲۸۸                                                  |
| 370                                           | ٢٨٩ ــ بابُ ما يتوٰهم أنّه رياءَ وليسَ هو رياء٢٨٩                           |
|                                               | ٢٩٠ ـ باب تحريم النَّظر إلى المرأة الأجنبيَّة والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية |
| 770                                           | ٢٩١ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية٢٩١                                         |
|                                               | ٢٩٢ ـ باب تحريم تشبّه الرّجال بالنِّساءِ وتشبه النساء بالرجال في لباس       |
| ۷۲٥                                           | وحدكة وغير ذلك                                                              |

الموضوع

| ۸۲٥ | ٢٩٣ ـ باب النّهي عَن التشبّه بالشّيطان والكفّار                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸۲٥ | ٢٩٤ ـ باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد                  |
|     | ٢٩٥ ـ بابُ النّهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة          |
| 079 | حلقه كله للرجل دون المرأة                                             |
| 079 | ٢٩٦ ـ باب تحريم وَصل الشغر وَالوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان          |
|     | ٢٩٧ ـ باب النَّهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف     |
| ۱۷٥ | الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه                                        |
| ۲۷٥ | ٢٩٨ ـ بابُ كراهة الاستِنجاء باليَمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر    |
|     | ٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعل واحدةٍ أو خفّ واحد لغير عذر وكراهة       |
| ٥٧٢ | لبس النعل والخف قَائماً لغير ًعذر                                     |
|     | ٣٠٠ ـ باب النّهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في |
| ٥٧٣ | سراج أو غيره                                                          |
| ٥٧٣ | ٣٠١ ـ بابُ النّهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة      |
|     | ٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وشقّ الجيب ونتف          |
| ٥٧٤ | الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور                                   |
|     | ٣٠٣ ـ باب النّهي عن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل  |
| ٥٧٦ | والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك                                     |
| ٥٧٨ | ٣٠٤ ـ باب النّهي عَن التطيّر                                          |
|     | ٣٠٥ ـ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو        |
|     | مخدّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط          |
| ٥٧٩ | وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور                           |
| ٥٨١ | ٣٠٦ ـ باب تحريم اتخاذ الكلب إلّا لصَيْد أو ماشية أو زرع               |
|     | ٣٠٧ ـ باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب وكراهية        |
| ٥٨٢ | استصحاب الكلب والجرس في السفر                                         |
|     | ٣٠٨ ـ باب كراهة ركوب الجلّالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة |
| ٥٨٢ | فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة                         |

|       | ٣٠٩ ـ باب النَّهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣   | والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار                                          |
|       | ٣١٠ _ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة             |
| ٥٨٣   | والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات                              |
|       | ٣١١ ـ باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرَّاتاً أو غيره مما له رائحة |
| 010   | كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلّا لضرورة                         |
| *     | ٣١٢ ـ باب كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمَام يخطبُ لأنه يجلب النوم      |
| ٥٨٥   | فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء                                  |
|       | ٣١٣ _ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ          |
| 0 A 7 | شيء من شعره أو أظفاره حتى يُضَحِّيَ                                      |
|       | ٣١٤ _ باب النّهي عَن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء       |
|       | والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة،       |
| 710   | وهي من أشدها نهياً                                                       |
| ٥٨٧   | ٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً ٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة      |
|       | ٣١٦ _ بابُ ندب مَن حلفٍ على يَمينٍ فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك     |
| ٥٨٨   | المحلوف عليه ثم يكفِّر عن يمينهُ                                         |
|       | ٣١٧ _ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على         |
|       | اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله،           |
| ٩٨٥   | ونحو ذلك                                                                 |
| 09.   | ٣١٨ _ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً٣١٨                      |
| • •   | ٣١٩ ـ باب كراهة أن يُسأل الإنسان بوَجُه الله غير الجنة وكراهة منع من     |
| 09.   | سأل بالله تعالى وتشفّع به                                                |
|       | ٣٢٠ _ بابُ تحريم قول شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك،        |
| 091   | ولا يوصف بذلك غير الله ﷺ                                                 |
| 041   | ٣٢١ ـ باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيِّد ونحوه ٢٢٠ ـ |
| 091   | ٣٢٢ _ بابُ كراهة سَبّ الحمّى ٢٢٢ _ بابُ كراهة سَبّ الحمّى                |
| 944   | ٣٢٣ ـ باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها               |

| صفحة     | لموضوع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097      | ٣٢٤ ـ باب كراهة سَبّ الدّيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٩٣      | ٣٢٥ ـ باب النّهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنَوْء كذاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 094      | ٣٢٦ ـ باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 098      | ٣٢٧ _ باب النَّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ٣٢٨ ـ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 098      | واستعمال وَحشيّ اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090      | ٣٢٩ ـ باب كراهة قوله: خبثت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090      | ٣٣٠ ـ باب كراهة تسمية العنب كرْماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ٣٣١ ـ باب النّهي عَن وَصف مَحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 097      | لغرض شرعي كنكاحها ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 097      | ٣٣٢ ـ باب كراهة قول الإنسان: اللّهم اغفر لي إن شِئت بل يجزم بالطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 097      | ٣٣٣ ـ باب كراهة قول: مَا شَاءَ الله وشاء فلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 097      | ٣٣٤ ـ باب كراهة الحَديث بَعد العشاء الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ٣٣٥ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوْجها إذا دعاها ولم يكن لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩٨      | عذر شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩٨      | ٣٣٦ ـ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلّا بإذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 091      | ٣٣٧ ـ باب تحريم رَفع المأموم رأسَهُ مِن الركوع أو السجود قبل الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 099      | ٣٣٨ ـ باب كراهة وضع اليد على الخاصِرة في الصّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ٣٣٩ ـ باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 099      | الأخبثين، وهما: البول والغائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 099      | ٣٤٠ ـ باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ٣٤١ ـ باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ٣٤٢ ـ باب تحريم المرُور بَينَ يَدَي المصَلي ٣٤٢ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ٣٤٤ ـ باب كَرَاهةِ شرُوع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>.</b> | الدادة المادة المادة في المادة في إلا المادة أن يا المادة |

| 1"    | ٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | الليالي الوصَال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا ٣٤٦ ـ باب تحريم الوصَال في الصّوم وهو                  |
| 7.1   | يأكل ولا يشرب بينهما                                                                                            |
| 7.7   | ٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس على قبر                                                                                  |
| 7.7   | ٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه٣٤٨                                                                  |
| 7.7   | ٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده ٣٤٩ ـ                                                                 |
| 7.4   | ٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحُدُودُ ٢٥٠ ـ                                                                      |
| 7.4   | ٣٥١ ـ باب النِّهِي عن التغوّط في طريق الناس وظلُّهم وموارد الماء ونحوها                                         |
| 3 . 5 | ٣٥٢ ـ باب النَّهي عَن البَّول ونحوه في الماء الراكد ٢٥٠٠                                                        |
| 3 . 5 | ٣٥٣ ـ بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعض أولاده على بعض في الهبّة                                                     |
|       | ٣٥٤ - باب تحريم إحدَاد المرأة على مَيت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها                                             |
| 7.0   | أربعة أشهر وعشرة أيام                                                                                           |
| 7.7   | ٣٥٥ ـ باب تحريم بَيع الحاضِر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع على بيع أخيه والخِطْبة على خِطبته إلا أن يأذن أو يرد |
| 7.7   | ٣٥٦ ـ بابُ النّهٰي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشّرع فيها                                             |
|       | ٣٥٧ - بابِ النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو                                            |
| ٦٠٨   | مازحاً، والنهي عن تُعاطي السيف مسلولاً                                                                          |
|       | ٣٥٨ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بُعد الأذان إلا لعذر حتى يصلِّي                                                |
| 7.9   | المكتوبة                                                                                                        |
| 7.9   | ٣٥٩ ـ باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر ٢٥٠٠ ـ                                                                    |
|       | ٣٦٠ ـ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب                                                    |
| 7.9   | ونحوه، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك <b>ني حقه</b>                                                                      |
|       | ٣٦١ ـ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم                                          |
|       | عليه                                                                                                            |
| 717   | ٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السُّحو ٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السُّحو                                           |

|      | ٣٦٢ _ باب النَّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفَ وقوعُه                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 715  | بأيدي العدو                                                                             |
|      | ٣٦٤ _ بابُ تحريم استِعمَالِ إناء الدِّهب وَإِناء الفضّة في الأكل والشرب                 |
| 715  | والطهارة وسائر وجوه الاستعمال                                                           |
| 315  | ٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً٣٦٥                                             |
| 710  | ٣٦٦ ـ باب النَّهي عَن صَمت يَوم إلى اللَّيل ٣٦٦ ـ باب النَّهي عَن صَمت يَوم إلى اللَّيل |
| 710  | ٣٦٧ ـ بابُ تحريم انتِساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه ٠٠٠              |
| 717  | ٣٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله على أو رسُوله ﷺ عنه                             |
| 717  | ٣٦٩ ـ باب ما يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهيًا عنه٣٦٩                                      |
| 719  | كتاب المنثورات والملحكتاب المنثورات والملح                                              |
| 719  | ٣٧٠ ـ بابُ المنثورات وَالملح٣٧٠                                                         |
| 781  | ٣٧١ ـ باب الاستخفار٠٠٠                                                                  |
| 707. | ٣٧٢ ـ باب بَيان مَا أعد الله للمؤمنين في الجنّة                                         |
| 709  | * فهرس الموضوعات                                                                        |